# الدكنورجي الحدان



الطيعة الثانية منقحة





المامة المكتبة الاسكندرية المراحة الم

27.12 (TANE CARON COLLEGE)

# الدكنورجسيال تحدان



الطبعة الثاثية منقمة



#### القهـــــ بس

.

| صفحة. | 11         |   |   |   |     |      |     |       | ٩    |      |      |      |      |      |       |          |       |        |        |                                        |       |
|-------|------------|---|---|---|-----|------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|-------|----------|-------|--------|--------|----------------------------------------|-------|
| ٤     | •          | ٠ | ÷ | ٠ | ٠   | •    | ٠   | ٠     | ٠    | ٠    | •    | •    | •    | ٠    | •     | • ;      | ئانية | ة ال   | طيع    | 11                                     | مقدمة |
|       | •          | • | ٠ | ٠ | ٠   | •    | •   | ٠     | •    | •    |      | •    | •    | ٠    |       | ينة      | المد  | ريف    | , تع   | فی                                     | مقدمة |
|       |            |   |   |   |     |      | ندن |       | ائف  | وظ   | _    | كأول | 11   | باب  | 11    |          |       |        |        |                                        |       |
| .44   | •          | • | ٠ | • | •   | •    | •   | ٠     | ٠    | •    | بية  | لحر  | 11   | ليفة | لوه   | ١:       | ول    | ¥1 (   | ـــــل |                                        | القصد |
| ٤٥    | •          | ٠ |   | • | ٠   | •    | •   | •     | ٠    | •    | رية  | تجا  | 11   | ليفة | لوځ   | <b>:</b> | نی    | لثا    | ا (    | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الغصد |
| ١٨.   | •          | • | • | ٠ | •   |      | •   |       | ٠    | ī    | اسي  | لسي  | IJ : | ليفة | الموخ | :        | لث    | لث     | ل ا    | ل                                      | الفصد |
| 411   | •          | • | • | • | •   |      | •   | •     | •    | ä,   | ناعي | لصا  | 1    | ليفة | لود   | ۱:       | بع    | المسرا | ل ا    | <b>J</b>                               | الفصد |
| 1.0Y  |            | • | ٠ | ٠ | •   |      | ئية | فيه   | التر | و    | حية  | لمد  | ١:   | ليفة | الموذ | i :      | w     | لخاه   | ل ا    | <b>J</b>                               | الفصد |
| 37/   | •          | • | • | • | ٠   | •    | •   | ية    | ثقاف | رالذ | ية و | لدين | [] : | ليفة | الموذ | ;        | w     | لسياد  | ا ا    | <b>J</b>                               | القصد |
|       |            |   |   |   |     | ن    |     | 11    | يع   | توز  | -    | تی   | لثا  | ب ا  | لباء  | j        |       |        |        |                                        |       |
| 740   | ٠          | • | • | ٠ | •   | •    | •   | •     |      | ٠    | •    |      | ١    | اعد  | التب  | :        | ابع   | لسب    | ل ا    |                                        | القصد |
| -477  | •          |   | • | • | ٠   | •    | ٠   | •     | •    | ٠    | •    | •    | •    | جم   | الحا  | :        | من    | لثا    | ل ا    |                                        | الغص  |
| .444  | , <b>•</b> | • |   | • | •   | •    |     | •     |      | •    | •    | ٠    |      | قع   | المق  | :        | سع    | التسا  | ل ا    |                                        | القصا |
|       |            |   |   | 1 | تمة | لإقا | ن ا | المدر | ية   | وج   | كوا  | ـ اي | ے ۔  | ثالد | 4 ال  | باب      | 11    |        |        |                                        |       |
| ٠٣٢٠  | ٠          | • | • | • | ٠   | •    | •   | ٠,    | ٠    | •    | •,   | ينة  | لد   | بم ا | اقل   | :        | اشر   | المعا  | J      |                                        | الغص  |
| ***   |            | • | • | ٠ | •   |      | •   | •     | •    | •    | دن   | والم | ية   | ليم  | الاة  | :        | ىشى   | دی ء   | لحا    | ل ا                                    | القص  |

# مقدمة الطبعة الثانية

فى هذه الطبعة من الجرزء الأول من « جغرافية المدن » ، رأينا أن نضغط -حجم الكتاب ، تيسيرا لمتداوله ، حتى يكون فى متناول الجميع • فتم حذف المقدمة المطولة فى المنهج ، وكذلك المجزء التاريخي • كذلك وجدنا من اللازم أن نستبعد هوامش المراجع المواردة بتفصيل شديد ، واستعضنا عنها فى من المصادر الأساسية فى المادة •

وفيما عدا هذا ، يظل جسم الكتاب كما كان ، مؤلفا من ثلاثة أبواب رئيسية ، هى الوظائف والتوزيع والايكولوجيا الاقليمية ، وهى التى تمثل صلب دراسة المادة · وقد عدلنا بعض الشيء في طريقة المعرض والاخراج ، كما أدخلنا بعض التعديلات والتنقيح في النص . وجددنا الأرقام والاحصائيات ، ولكن جوهر الكتاب يظل قائما · ونرجو أن نتمكن قريبا من اصدار الجرز الثاني من هذا المعمل ·

ولا يسع المؤلف في هذه المناسبة الا ان يكرر شكره وتقديره المعميق المفنان الأستاذ ادوارد ابراهيم سيعد ، المدرس الأول بالمدارس التسانوية بوزارة التربية والتعليم ، لمقاء تفضله بالقيام برسم خرائط الكتاب جميعا ، فكانت هذه المجموعة الحافلة التي جمعت بين الدقة الكارتوجرافية والجمال المفنى الحساس ،

كذلك يجد المؤلف من دواعى سروره واعترازه أن يخص بالمدتكر .والتقدير « عالم الكتب » ، دار النشر المرائدة التي تفضلت مشكورة باقتراح اعادة الطبع تم تعهدتها بالعناية الفائقة في الاخراج حتى جاءت بهده ،المصورة المشرقة ،

#### مقسدمة

# في تعريف المدينة

ما المدينة ؟ كيف نعرفها ؟ في اللغة أن المدينة من الاستقرار \_ مدن :

Timala \* ولمكن القصرية أيضا من الاستقرار \* فالأسساس اللغوى أن عرب المدينة والقرية معا بالنسبة للترحل والبداوة ، فأنه لا يصلح أساسا لتعريف كل منهما بالنسبة للآخر \* ويبدو أن فكرة المدينة وأضحة لدينا جميعا :

فكلنا نعرفها بالقياس الى الريف والقرية ، ومع ذلك فأن أحدا لم يعطها التعريف المقنع \* فنحن نضفى لقب مدينة على مجموعة شديدة التباين من الحلات settlements : ابتداء من البندر المتراضع الى المدينة ـ الامبراطورية الحلب ومن معسكر التعصدين الى معسكر الحرب مشتركا أصغر ، فما هو ؟ ثمة خمسة أسس للتعريف : الاحصائى ، الادارى ، مشتركا أصغر ، فما هو ؟ ثمة خمسة أسس للتعريف : الاحصائى ، الادارى ،

### التعريف الاحصائي

يتخذ الاحصائيون هـذا الأساس لتصنيف الحــلات البشرية وتحـديد نسب سكان المدن الى مجموع السكان العـام · وقد شاع استخدامه لأنه يبدو قاطعا واضحا سهلا · ويمكن أن نميز منه بين نوعين ، الحجم والكثافة ·

ا ــ المحجم: فأما الحجم فقد حددوا عددا من السكان تصبح الحلة عنده أو بعده مدينة ولكن هذا التبسيط يصطدم بالحقائق فأولا ، يختلف هذا العدد من مكان الى أخسر بحسب حضارته فهو في أيرلندا ١٥٠٠ ، وفي فرنسا وألمانيا وتثبيكو سلوفاكيا وتركيا ٢٠٠٠ ، وهسو رقم تبنساه المكتب

الدولى للاحصاء ، وهو فى الولايات المتصدة والمكسيك ٢٥٠٠ ، وفى هولندا والميونان ٥٠٠٠ ، وفى مصر ١١٠٠٠ ثم هو ، ثانيا ، يتغير داخل البلد الواحد على الزمن ، كما حدث فى فرنسا وانجلترا وايطاليا والولايات المتحدة ، حيث كان فى الأخيرة ٥٠٠٠ فى ١٩١٠ ، فأصبح ٢٥٠٠ بين ١٩١٠ ،

ثم، ثالثا، يتعثر الأساس العددى حين يتعقد شكل الحلة و ففكرة الحلة المجمعة النووية nuclear القديمة المحددة داخل سور المدينسة قد انساحت الى اشكال مركبة ليست متصلة دائما و فهنا قد يفشل الأساس المحمى ونلجأ الى استكماله بالأساس الكثافي ولكن الأهم من ذلك أن المحجمي ونلجأ الى استكماله بالأساس الكثافي ولكنافي وللهم من ذلك أن الحجم يخضع احصائيا لمبدأ المتغير المتصل coutinuous variation فمن المواضح أن مكانا ما لن يتحول الى مدينة لمجسرد أنه زاد من ١٤٩٩ الى وبالمعكس والمعكس عندما تتدهور مدينة وتتناقص فانها لا تتحول الى قرية والله في في أمريكا مثلا قد تختفي تماما ولكنها لن تترك بدلها قرية و

ثم أن الحجم في ذاته ليس كافيا من حيث المبدأ : فهناك حلات ضخمة جدا في بعض جهات المعالم ، ولكنها قرى بكل معنى الكلمة في مظهرها وفي وظيفتها • والمثال الكلاسيكي هو قرى سهل المجر التي توصف « بسدن الفلاحين peasant cities» مثل Kecskemet مثل ( ١٩٦ الفا ) ! وبالمثل في بلغاريا وصقلية • وقد يكون مثل هدذا التجمع ضرورة للدفاع والحماية • كذلك الحال في مناطق من المشرق الأقصى الكثيف السكان . حيث ادت قلة الأرض وعامل اقتصاد المكان المجددة • هكذا وجد بيير الي تضخم المحلة القائمة ، خيرا من اضافة حلة جديدة • هكذا وجد بيير جورو في تونكين ، حيث المكثافة تزيد عن ١٠٠٠ هي الكم٢ . وجد قرى تزيد عن ٠٠٠٠ ، بينما في اليابان قبل الحرب كان يعيش ٧٥٪ من

السیکان نی « سدن زراعیــة villes-agricoles ، تتـراوح بین ۲۰۰۰ ،

وفى مصر لا تفعل حركة السكان سوى أن تنقل القرى الصغرى الى قئات الأحجام الأكبر ، فكانت بلقاس مثلا حتى العشرينات قرية رغم سكانها البالغين ١٧ ألفا ، وفى ١٩٤٧ كانت سرس الليان ٢٠ ألفا ولكنها قرية بينما قد تكون جبينة فى جرجا أكبر «قرية » فى مصر : ٢٨٩٤٨ فى ١٩٤٧ ومن الناحية الأخرى هناك حلات قد لا تزيد عن بضع مئات ولكنها مدن بكل معنى الكلمة ، وهذا شائع فى غرب أوربا ، ولكن فى أمريكا خاصة ( المدن القرمية ( المدن القرمية ).

٢ ـ الكثافة: أما عن الكثافة فلا تبدو أساسا أفضل ، فليس ثمة حدد كثافى تنتهى عنده القرية وتبدا المدينة و بعض القرى كظ كث ، بينما هناك مدن مخلخلة مهلهلة و فحى السيتى فى لندن شبه خال من السكان ، بينما و قسم » رتشمند فى نيويورك أقل كثافة سكان من حلات أكوام العصر الحجرى الحديث pile dwellings ! ثم أن الكثافة فى المدن عامل شديد التفاوت : من ١٠ فى الهكتار المربع فى أستراليا ونيوزيلندا الى ٣٣٣ فى باريس وفى أواخر القرن الماضى قدر بول ميريو Meuriot كثافة باريس بنحو ٢٣٦ فى الهكتار ، برلين ٢٦٠ ، وسان بطرسبرج ١٤٠ ، ولندن الدخلية ٢٣٨ .

وقد حاول ویلکوکس W. F. Willcox ، بدراسة احدی مقاطعات ولایة نیویورك ، وضع مقیاس کثافی لتصدید المدن کالآتی : - ۱۰۰ فی المیل۲۰ للریف ، من ۱۰۰ الی ۱۰۰۰ للقری + ۱۰۰۰ للمدن ، ولکنه مقیاس محلی لا قیمة عامة له ، ومن ناحیة أخری یقترح مارك جفرسون أن كثافة ۱۰۰۰۰ .

فى الميل؟ تؤهل المكان لأن يعد مدينة · كما يحاول فايشل Weichel أن يضمع. مقياسا كثافيا مدرجا لكل أنواع الاقتصاد (بالميل؟):

| <b>1</b> 1 | كثافة       | الاقتصاد       | الكثافة    | الإقتصاد .          |
|------------|-------------|----------------|------------|---------------------|
| صفر        | ۸ _         | الصيد والقنص   | 707 _1X7   | المنناعة تسود       |
|            | <b>77</b> _ | الرعى والأخشاب | ۰۱۲_ ۳۸۱   | الضواحى الصناعية.   |
| 77         | ٦٤          | الزراعة تبدأ   | 710 707    | المدن الصناعية      |
| 3.5        | 197 _       | المزراعة       | .707710    | قلب المدن الصغيرة   |
| 197        | T07 _       | الصناعة تبدأ   | ٠٢٨٠٠_٥١٢٠ | اقلب المدن المتوسطة |

ليس هناك اتفاق اذن على قيمة الكثافة كمؤشر مدنى · ومن الصعب استخدامها لتعقيدها ، ولو أن الولايات المتجددة تستعملها الآن بجانب المجم : فكثافة ١٠٠٠ في الميل٢ تؤكد تحديد نوع الحلة بعد بحث حجمها ·

#### التعريف الاداري

كثيرا ما حددت المدينة بصيغة قضائية ، فكان المكان يعلن مدينة في مرسوم charter معينة تميزها عن الريف ، كاقامة الأسواق والحصون والسور ، فكانت المدينة الوسيطة كما وجد بيرين Pirenne جزيرة قضائية في وسط الريف ، وقد انتهى. هذا مع المعصور الموسطى ، ولكن لازال الأساس الادارى في تحديد حيثية المدن مستعملا في بعض البلاد مثل بريطانيا والنرويج والميابان ، فمثلا في بريطانيا ، المدينة دا مه كانت مركزا لأسقف ،

على ان مراسيم المدن لم تعرف في مناطق كثيرة في المعالم كالشرق ، واهم من ذلك أن الأساس الاداري في المواقع لا قيمة حقيقية لمه : فهو اساس. لاحق ex post facto لا سبب : فالحاة ليست مدينة لانها منحت مرسوما ، وانما هي نالت المرسوم لانها قد أصبحت مدينة .

#### التعسريف التساريخي

قد يمكن للوراء التاريخية أن يصحح من عيوب الإسس الأخسرى و نقالمدن التاريخية التى تدهورت تظل تحتفظ بحقوقها وبأثارها وقلاعها التى قد تكون أبلغ دلالة من الاحصاء: مثسال ذلك فيزبى Visby في البلطيق ومع ذلك فهذه الطريقة تؤدى غالبا الى نتائج غريبة: فتكون Hauenstein في بادن مدينة رغم أن تعدادها ١٩١ نسسمة! ومن ناحية أخسرى هنساك مدن سومدن ضخمة سبلا تاريخ sans histoire : المدن الشيطانية الأمريكية مثلا ومدن فالأساس التاريخي اذن ليس تعريفا مقبولا ، وهو كالادارى ، تعريف شكلى لا موضوعي و شكلي لا موضوعي و شكلي لا موضوعي و المناهدة المناهدة الأمريكية الشكلى لا موضوعي و المناهدة المناهدة المناهدة الأمريكية الشكلى لا موضوعي و المناهدة ا

#### التعريف اللاندسكييي

هذا التعريف عزيز على كثير من الجغرافيين من مدرسة « اللاندسكيب البحت » • فالمدينة حقيقة مادية مرئية في اللاندسكيب يمكن أن نصددها باحساساتنا الخارجية • ويمكن أن نتعرف على المدينة بعظهر مبانيها وكتلتها وطبيعة شوارعها ومؤسساتها ومصانعها ، وكذلك بالبروفيل urban profile • ولا شك أن لهذا الاساس قيمته ومبرره : ففيه تجسيم ملموس لاسس أخرى ككتلة السكان وكثافة البناء والبعد التاريخي والمحيثية الادارية ، كما أن فيه تعبيرا مرئيا عن الوظائف المدنية • لهذا نجد هاذز دوريس Dorries يتبنى هذا الأساس في تعريفه ، فعنده تتمين المدينة « بشكلها المنتظم بدرجة أو بأخرى ، المغلق ، المجمع حول نواة من السهل تمييزها ، وبمظهرها شديد التنوع المؤلف من عناصر شديدة التباين السهل تمييزها ، وبمظهرها شديد التنوع المؤلف من عناصر شديدة التباين

ومع ذلك فليس التعريف اللاندسكيبي بجامع ولا مانع . فأولا هناك مدن

صناعية كبيرة محرومة من الشواهد الأثرية والمعالم البلدية العامة وليست الا معسكرات خدخمة من المساكن الكالحة ، ففي ١٩٠٥ كانت ميرتر تيدفيل Mertyr Tydfil في ويلز لا تختلف اطللقا في مظهرها عن قرية خدسخمة رغم سكانها الماثة ألف ، ومثلها كثير من مدن النسيج وكثير من مدن الشرق الأقصى ، ومن الناحية الأخرى ففي البلد المتطورة حضاريا تتمتع كثير من القرى بمزايا تخطيط المدن الهندسية والمباني العامة ،

ولكن اهم من هذا أن اللاندسكيب أساس شكلى ، أى ساطحى ألى. حد ما ، فالمظهر الخارجى ليس الا التجسيم المرئى لحقيقة أبعاد عدقا ومدى هى الوظيفة ونمط الحياة ، فالشكل نتيجة وليس سببا ، نتيجة للوظيفة وليس. المعكس ، وقد يكون المشكل مرآة صادقة للوظيفة ، لكن ليس من المضرورى ذلك دائما : فكثير مما يطلق عليه اسم مدينة في المجر وجنوب ايطاليا مثلا أن هي الا مجتمعات زراعية تمثل مساكن الفلاحين الذين يملكون أراضي في الريف المجاور ، ولا عبرة لذلك بحجمها أو نوويتها ،

## التعسريف الوظيفي

هـذا حقيقة هو الأساس الذي يكون في الذهن حين نتكلم عن الدينة والقرية والقرية والقرية والقرية والتربية المدينة التحريفات الوظيفية المدينة والتربية والتربيفات الوظيفية المدينة والتربية والتربيفات الوظيفية المدينة والتربية والتربيفات والتربية والتربيفات الوظيفية المدينة والتربيفات الوظيفية المدينة والتربيفات الوظيفية المدينة والتربيفات والتربيفات الوظيفية المدينة والتربيفات والترب

ويصر سور بعد هذا على مبدأ العلاقات الضارجية في التعريف الوظيفي للمدينة ، بينما يضغط بيرجل على فكرة مكملة وهي أن كل حلة تركز نشاطها على الاستهلاك المحلى هي غير مدنية • وعلى أية حال ، فالوظيفة قاعدة تعريف المدينة • أما الأسس الأخرى فجزئية وتابعة ، سواء الملاندسكيب أو الحجم ، فما اختلف مظهر مباني القرية عن المدينة الالمتلاءم مع نمط حياتين وظيفتين مختلفتين •

ولكن الى أى حد تكون المدينة هي الحلة « الملازراعية » ؟ هنساك مدن كثيرة حتى الآن ـ وأكثر جدا فيما مضى ـ تضم في حدودها قطاعا زراعيا ، كما في معظم مدن البحر المتوسط والمشرق • بل بصرف النظر عن حدائق المخضراوات والدواجن الخلفية back yards في كثير من منازل المدن الغربية ، فبعض هذه المدن يضم مزارع خنازير أو كروم • • • المخ • لمكن كل هذا ثانوي جدا في النهاية وليس « مبرر وجود » الحلة •

ومن ناحية اخرى لابد من تصحيح للتعريف الوظيفى • فالمصنع المنعزل فى وسط الريف ليس مسكنا قرويا ، ولكنه كذلك ليس مدينة • وبالمثل مساكن العمال فى الريف • وفى جرينلند نجاد حلات botiken تقاوم بوظائف المدن ، ولكنها ليست الا مجموعات صغيرة جدا لسكن بعض العائلات • كذلك هناك فى بعض جهات العالم « قرى الحرفيين artisan villages» كذلك هناك فى بعض جهات العالم « قرى الحرفيين والوسط ريف • يعمل كل سكانها فى حرفة واحدة صناعية ، ولكن البيئة قرية والوسط ريف • وبالمثل قرى صيد الأسماك : لا هى مدنية ولا هى ريفية زراعية •

كذلك ينبغى أن نميز بين مسكن قروى زراعى ومسكن قروى غير وراعى ومسكن قروى غير زراعى ، ولكن الأخير لن يصبح بذلك مدنيا ، والتعداد الأمريكى يميز بالفعل بينهما : rural non-farm and rural farm ، وحسول المدن المسكبرى تنشأ حلات صغيرة نصف زراعية مدنية ، بل هناك قرى تتحول الى مدن في بعض أوقات من السنة كأيام الأسواق وأسواق الماشية ، وباختصار ،

فكما يلخص ديكنسون الموقف ببراعة ، ليست كلمتا ريفى ومدنى بمرادفتين. لقرية ومدينة ٠

«Rural and urban are not the equivalents of village and town, for the rural community does not necessarily occupy a compact village in the old sense of the term. and a non - rural settlement such as a mining camp is not necessarily a town.»

وأخيرا وفوق هذا كله ، هناك نمط ناشيء جديد من « مدن الزراعة واخيرا وفوق هذا كله ، هناك نمط ناشيء جديد من « مدن الزراعة و agroville » في الاقتصاد المسوفييتي في صدورة المكولخوز kolkhoz كما أن كثيرا من المزارعين الأمريكيين يسكنون في المدن أو لا تختلف حلاتهم عن المدن المخططة المألوفة • أي أن مسافة الخلف بين القرية والمدينة ، على النحو المتقليدي ، قد بدأت تضيق • بل يرى بيير جورج أن البحث عن تعريف وظيفي للمدينة انسا هو توجيه أو اتجاه مزيف : لأن هذا التعريف انسا يتكيف بالنظام التكنيكي والاقتصادي – الاجتماعي ، فتكون هناك أنواع من المدن تقابل الاقتصاد المرزاعي وأنواع تقابل الاقتصاد الصناعي • على أن هذا لا يمنع من أن التعريف الوظيفي هو التعريف الجدري الأساس المدينة • ومعظم التعريفات الموجودة هي وظيفية غالبا •

فعند راتزل مثلا أن المدينة « اتصاد طويل الأمد بين الجماعة والمساكن البشرية ، تغطى مساحة كبيرة وترجد عند تقاطع ومفترق الطرق التجارية الكبرى » • ولا يختلف عنه هانن فاجنر Hans Wagner كثيرا ، فهو يرى أن المدن « نقط تركيز المتجارة البشرية » • ولكن حتى اذا كان من الصعب المحصول على مدينة لا تعرف قدرا ما من التجارة على الاطلاق ، يظل هذان المتعريفان ضيقين جدا • ويضه ويشتوفن على النشاط غير الزراعى ، خاصة التجارة والصناعة • أما معادلة زومبارت W. Sombart فهى أن المدينة تركز بشرى يعتمد في غذائه على نتاج عمل زراعى خارجى •

ومعادلة جان برون ـ بيير ديفونتين الشهورة امتداد لعادلة زومبارت :
« هناك مدينة كلما استخدمت أغلبية السكان أغلب وقتها داخل الحلة ، بينما
أن هناك قرية كلما استخدمت أغلبية السكان أغلب وقتها خارج الحلة »

« — il ya ville toutes les fois que la majorité des habitants
emploie la majorité de son temps à l'interieur de l'agglomeration;
il ya village toutes les fois que la majorité des habitants
emploie la majorité de son temps à l'extérieur de l'agglomeration.»

وصورة المعادلة المنتظمة جذابة ، ولو أنها طويلة نوعا ، على أن المهم أنه في مدن المحطات التي يسكنها عمال السكة الحصديدية ( الدريسة cheminots) تنفق أغلبية السكان العاملة أغلب وقتها خارج المصلة ، والمحسانع التي تستخدم سكانا مدنيين قد تقع خارج المدينة ، كما أن الخلية الصغيرة المؤلفة من مصنع وبعض مساكن مجاورة كوحدات مصانع القوى المانية لا تكفى لتكوين مدينة .

#### الخالصة

المخلاصة أن هناك عددا كبيرا من أسس التعريف ، وربما كان لكل مهتم, بالمدن تعريفه : الاجتماعي والاداري والاقتصادي ٠٠٠ النخ ، وبعض هــنه المتعاريف سطحي ثانوي ، كالتعريف الاجتماعي للمدينة بانها مكان كبيس بدرجة أن النساس لم يعودوا يعرفون بعضهم البعض ، أو آنه يمتاز بعدم تجانس السكان أو بالطبقية الاجتماعية أو بالحركة الاجتماعية ٠٠٠ الخ ، وبعضها شكلي مثل التعريف الاداري ، وأهمهـــا التعريف الوظيفي واللاندسكيبي والاحصائي ، ولكن في كل منها قصورا ، والاتجاد السائد هو الى التعريف المركب لا البسيط ، أي الجمع بين عدة أسس معا ،

مثلا يصر الجغرافيان السويديان هانن المان Ahlmann ووليم وليم وليون William-Olsson على اضافة التباين الاجتماعي داخل المدن ويتخذ هانز بوبك Bobek ثلاثة اسس: تجمع مغلق ، اهميسة خاصة ويتخذ هانز بوبك Bobek ثلاثة اسس: تجمع مغلق ، اهميسة خاصة حياة مدن وبينما يتخذ الاجتماعيان سوركين وتسميرمان Sorokin and حياة مدن وبينما يتخذ الاجتماعيات الحرفة ، البيئة ، الحجم ، الكنافة ، تجانس او تنافر السكان ، التباين والطبقية الاجتماعية ، الحركة الاجتماعية ، نظام التفاعل وهذا بينما ينتهي بيير جورج الي ابسط اساسين : الحجم واللاندسكيب ، لأنهما الأعم ويصحح كل منهسا الآخر ويعطى سور تعريفا مركبا « تجمع مغلق ، دائم ، ضخم كثيف بدرجة او باخرى ، مستقل عن ارضه في غذائه كلية أو في الغالب ، ينطوى على علاقات خارجية نشطة وتنعكس في مظهره العام درجة عالية من التنظيم »

من الواضح اذن أن المدينة تتحدى التعريف الجامع المانع والمعادلة الموجزة ، وأن من المسهل أن نقول ماليست المدينة ، أكثو من أن نقول ما هى ، وأن المدينة المطلقة المثالية هى افتراض علمى ، فليست هناك مدينة مطلقة أو قرية مطلقة ، ليس هناك قطبان bi-polarity ، وانما هناك مقياس مدرج ، ليس هناك قطبان dichotomy بل متصل مدنى \_ قروى ليس هناك ثنائية صارمة dichotomy بل متصل مدنى \_ قروى ليس هناك ثنائية صارمة ومع ذلك فلا ينبغى لنا المبالغة الى حد القول بوحدة أساسية بين القرية والمدينة ، كما فعل مثلا مونييه Maunier .

البابِ الأولُّ وظائف المدن

# مقدمة : أسس التصنيف الوظيفي

الوظيفة مبرر وجسود المدينة مولايد الذلك من دراستها دراسة نقيها ، فهى الأساس فى قيام وتشكيل المدينة ، ولابد الذلك من دراستها دراسة متفصيلية وافية و ولكن الوظائف المدنية تتداخل وتتشابك ، فلابد الهسسدا من عزلها لتحليل كل على حدة ، وذلك بالتصنيف الوظيفى ولكن مرة اخرى لابد من تحديد واضح لأساس التصنيف ، فلقد حدث كثير من الخلط نتيجة لغموض هذا الأساس و فليس القصود هنسا تصنيف الوظائف المدنيسة مكانيا باعتبار وظائف المدينة الذاتية ووظائفها الاقليمية ، وانما المطلوب هو الوظائف المحرفية والمهنية والمهنية ، وانما المطلوب هن الوظائف المحرفية والمهنية والمهنية ، بشرط الوظائف المحرفية والمهنية والمهنية ، مؤحدة مطردة منطقيا وليست انتهازية والمعترفة والمهنية وا

يقسم كولن كلارك الحرف الى ثلاثة قطاعات sectors استاسية اصبحت لها اهمية وانتشار كبير بين البساحثين وهسنده الجموعات هى: الحرف الأولية والثبانوية والثبالثة و فاما الأولى primary callings فهى ما لا تترتب على حرفة اخرى قبلها وتتعامل مع الطبيعة مباشرة وبمعنى اخر وهي الزراعة والاستخراج من تعدين وصيد وقطع اخشاب والحسوف الثبانوية secondary pursuits مى ما تترتب على الحرف الأولية والمعانية والمعدنية والشائوية والمنافية المعدن الأولية أو الثانية ووهي قسمان والمنافية الشعامل المعدن الأولية أو الثانية والمنافية والمعدن المنافية والمعامن والمعامنة والمعا

( م ٢ - جغرافية المدن )

ويلاحظ في هسذا المتصنيف أن الجسزء الأهم من المحسرف الأولى. المزراعة له بالمدن ، فهي حرف ريفية قروية توا ، وتختص المدن ، بالمحرف المثانية والمثالثة ، ولكنها تتفاوت كثيرا في نسبب كل منهما وفي نسبب أقسام كل منهما ، كما يلاحظ أن أول الوظائف المدنية المي الظهور لم تكن المحرف المثانية بل المثالثة ، أي أن الترتيب الزمني عكس الترتيب الفني ، والسبب في ذلك أن التبادل في الخامات الزراعية والمعدنية عملية لا شك السبط من عملية تصنيعها وتحويلها ،

واذا كان تصنيف كولن كلارك هو ادق واقيم التصانيف المرفيات المعامة ، الا اننا نحتاج في جغرافية المدن الى اقسام خاصة اكثر تحديدا وتصنيفا وهنا يميز البعض بين منهجين : المنهج الكمي او الاحصائي quantitative ، والمنهج الوصفى qualitative ، فاما الكمي فيقوم على. اساس النسب العددية المثوية للحرف المختلفة للسكان العاملين في المدينة ، وتحديد العنصر السائد في المركب الوظيفي ، وقد اتبع هذا المنهج تشونسي هاريس وطبقه في دراسته للتصنيف الوظيفي لمدن الولايات المتحدة ولهذا المنهج ميزاته الواضحة من حيث المدقة وامكانية المقارنة الاقليمية ولكنه يصطدم بعدة مشاكل ،

 معن سكان مدنها المضخمة • وكل أولئك دليل على عدم كفاية الأساس الكمى

ليذا يدخل هاريس عدة تعديلات وتحديدات ، فيعين مقاييس خاصة الكل وظيفة • فالمدينة تعد مدينة تجارة تجزئة retail اذا استغرقت ، هذه التجارة • ٥٪ على الأقل من مجموع المشتغلين في الصناعة وتجارة الجمالة والتجزئة ، أو كانت على الأقل تعادل ٢٠٢ مرة عدد المستغلين ... بتجارة الجملة وحدها • أما مدن النقل مثلا فلابد أن تشمل ١١٪ على الأقل من جملة المشتغلين ، وأن تعادل على الأقل ثلث عدد المشتغلين بالصاعة أو ثلثي المشتغلين بالتجارة • أما مدن الجامعات فهي ما كان عدد الطلبة ، فيها يعادل ٢٥٪ من مجموع سكان المدينة •

ومع ذلك فتطبيق هذا لا يتخض دائما عن نتائج مقبولة · فمثللا شيكاغو ونيويورك أكبر مراكز تجارة الجملة لا تظهر في هذه الفئة بينما تظهر بدلها مدن صغرى لا قيمة لها · كذلك عجزت الطريقة الكمية عن ايجاد . مقياس احصائي لتحديد مدن الترفيه والاعتزال · وربما كان أهم من ذلك أن حدود المقاييس الاحصائية ليست ثابتة وغير قابلة للمقارنة بين مدن . البلاد المختلفة ، وقد يكون من الضروري تعديلها جزئيا أو جوهاريا · ومع . ذلك كله فلا شك أن المنهج الاحصائي على عالمته هو الأعثال للدراسة . التفصيلية المقارنة ·

اما المنهج الموصدفى كدا يفسره بيرجل ، فيبدو أنه لا يزيد عن الن يكون تعبيرا تأثيريا عاما وشخصيا ، أو هدو الصورة الذهنيسة الملاندسكيبية ، ولكنه فى النهاية انما يعتدد على الواقع المكمى وأن لم يتخذه مباشرة وبوضوح ، وربدا كان الجمع بين المنهج المنطقى التحليلي وبين المتهج الموصدفي من ناحية ، والمنهج الاحصائي من ناحية الحدري في ممنهج تجدريبي empirical هو المطلوب في جغرافيسة المدن ، ومعظم .

التصانيف المالية تحقق هددا · فنجد تصنيف ماكنزى Mckenzie وتصنيف بيرجل من الاجتماعيين ، وتصنيف أوروسو وشدابو وسور من الجغرافيين ·

فأما تصنيف ماكنزى فيقترب من قطاعات كولن كسلارك اذ يميسز بين، أربعة مجتمعات : مجتمع المضدمات الأولية أى الانتاج الأولى ، ثم مجتمع التجارة ، ثم مجتمع الصناعة ، ثم مجتمعات تخلو من الأساس الاقتصسادى. كمدن الترفيه والسياسة والتعليم والدفاع ٠٠٠ الغ ٠ أما بيرجل فيميسز ٣٣ فئة تحت ٧ مجموعات ، هى المدن الاقتصادية والسياسية والحضسارية والترفيهية والسكنية والرمزية والمنوعة ٠ ولكن بعض هذه الأقسام متداخل. ومبهم وغير متسق تحليليا ، بحيث يحسن أن يضم الى مجموعات اعم سمثل. المدن المالية ومدن التأمين والاعلان ٠

اما اوروسو فكان من اول التصانيف الجغرافية حيث ميز بين.

آ وظائف: الادارة ، الدفاع ، الحضارة ، الانتاج ، المواصلات ، البرفيه و الما سور فيميز بين مجموعتين اساسيتين : وظائف اجتماعية عامة ، ورظائف اقتصادية ، فالأولى تنقسم الى المحاية ، والسياسة ، والدين ، والتالية تنقسم الى التبادل ، والصناعة و ولكن هذا النظام كما يذكر سور نفسه لا يستوعب كل الوظائف كالترفيا مثلا و الما شابو فيميز على اساس. تجريبي بحت بين الوظائف : المحربية ، التجارية ، الصناعية ، العلاجيات والسياحية ، ثم الفكرية والدينية ، واخيرا الادارية و

وندن في دراستنا القادمة سنداول أن نعتمد على الأنسب من معظم هذه التصانيف • وفي معالجة كل وظيفة سنحاول منجها موحدا بقدر المستطاع: فنعرض لتطور الوظيفة ونحلل أنواعها ، ثم نناقش مواقعها ومواضعها ، ثم لمكانياتها الحجمية •

|             |                     |                  |                        |                | مدن رؤوس الملاحة                |                           |             |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
|             |                     | المدن الدينية    |                        |                | مدن حدود المد                   |                           |             |
|             |                     | مدن الحج         |                        | مدن المستودعات | مدن المستودعات مدن رؤوس الكبارى |                           |             |
|             | القواعد البحرية مدن | مدن الفن         |                        | مدن الغابات    | مدن الانقطاع                    | مدن التموين               | مدن العطلات |
| مدن الضرائب | مدن الحاميات        | مدن الكاتدرانيات | الكاتدرانيات مدن الحرف | مدن الصنيد     | مدن خط السقوط                   | مدن الاستيراد مدن السياحة | مدن السياحة |
| مدن العواصم | مدن القلاع          | مدن الجامعات     | مدن الصناعة            | مدن المتعدين   | مدن الأسواق                     | مدن التصدير               | الدن الصحية |
|             |                     |                  |                        |                |                                 |                           |             |
| الادارة     | الدفياع             | الدفسارة         | الاقتاع                | الجمع          | التصويل                         | التوزيع                   | ر ندر هایه  |
|             |                     | !                |                        |                | المواصلات (التجارة)             | (3                        |             |

تصنيف اوروسو

# الفصت لالأول

## الوظيفة الحربية

يرجع البعض أن أصل المدن تاريخيا هو الوظيفة الحربية ، وأن أول مدينة في التاريخ كانت مدينة عسكرية ، وذلك في عصر المعادن ، لا صدفة ولكن لسبب جوهري • فاكتشاف المعادن واستعمال الأسلحة المعدنية أعطى أصحابها فجأة الغلبة المطلقة على فلاحي المعصر المحجري الحديث السنين كانت كل أسلحتهم حجرية • وحيثما حل أصحاب الأسلحة المعدنية حلوا كغزاة سادة ـ أنصاف ألهة ! ـ وأخضعوا الفلحين كعبيد serfs وليكي يضمنوا سيطرتهم اتضدوا مساكنهم في نقطة منيعة كجريرة أو تل وليكي يضمنوا سيطرتهم اتضدوا مساكنهم في نقطة منيعة كجريرة أو تل وأيهم بأن معظم المروايات القديمة تشيير الى غزاة أجانب أسسوا مدنا • وأن معظم المدن القديمة تقوم على نقط وعرة ، سواء في مصر القديمـة أو سومر أو الميونان أو روما أو المصين •

ومهما كان الأصل ، فقد عرفت معظم المدن في كل العصور الحساجة اللي الدفاع والحماية من أخطار الغزوات القبلية أو الأسرية أو الاقليمية و فلجأت الى التحصن بالمتاريس أو الأسوار المحيطة ، ومن هنا كان السور أو الحسائط enceinte , town - wall هذا القميص الحجري كسايعبر سور ، وبواباته ، ظاهرة مشتركة بين أغلب المدن في الماضي ، بل وحتى وقت قريب و بل ان بعض الكلمات المحديثة مثل ألانجليزية ، ووتن في الروسية تعنى أصلا نطاقا محصنا ، بينما أن كلمة بوليفار

boulevard هي تحسريف لمكلمة bulwark أي السمور ، اذ تحسرات معظم اسوار المدينة بعد ازالتها حديثا الى شوارع فسيحة كبرى · كذلك تلجأ كل المدن المحديثة الى توفير وسائل الأمن والدفاع ضد اخطار الغارات المجوية ·

ولكن الوظيفة الحربية في هدذا كله ليست الا وظيفة لاحقة كوسيلة تؤمن حياة المدينة في وظيفتها أو وظائفها الأولية ، ولا يكفى هذا لأن يجعل منها مدنا حربية • فالمدن الحربية هي تلك التي قامت أساسا لمغرض حربي بحت ، بحيث تمثل الوظيفة الحربية فيها الأساس الأولى • وعلى العموم فان الوظيفة الحربية ، سواء أولية أو ثانوية ، توجد غالبا في أصول كثير من المدن • فلقد تجمع السكان وتقاربوا منذ البداية ليحسنوا الدفاع عن أنفسهم ، أي أن المدفاع يحتاج - ويدعو - الى التجمع المدنى • ويرى لويس ممفورد أن المدن لا تفهم تاريخيا الا كأماكن للحماية ، وأن عامل المنعة والعربة والمحركة vinaccessibility ، ويرية مورحرية •

# المدن الحربية

## انواع المدن الحربية

من المدن الحربية نوعان: المعسكر، والمحمن أو المقلعية • فالأول مجرد حانط محمد يلجأ اليه سكان المنطقة في حالات الهجوم، ولذلك فهو ليس بمدينة ولكنه « جرثومة » مدنية • فكان للغال ـ فرنسا الكلتية ـ ما يسمى oppidum ، وكان للرومان castrum • وفي المحمدور المحمدة تلعب أحيانا هذا الدور ، اذ أن الفلاحين

كانوا يودعون فيه مواشيهم عند الغارات · ثم حلت بالتدريج محل هذه المدن المؤقتة مدن دائمة ·

اما النوع الثانى فيقام عادة للسيطرة على سكان المنطقة • وقد خلق الاستعمار الرومانى فى فرنسا كثيرا من هذه القالاع التى كانت « بذور ، مدن هامة : ناربون ، آرل ، بيزانسون ، كولونى ، وفى انجلترا حيث كان من أهمها Old Sarum • كذلك فى حوض البحر المتوسط حتى فى ظل و السلام الرومانى Pax Romana » كانت القلاع ومدن المحصون ظاهرة أساسية • وفى العصور الاقطاعية كان قصر الاقطاع نفسه نواة للمدن • وفى اليابان تستمد معظم المدن أصولها من المراكز الاقطاعية ، فكانت قلعة « الدايميو dâîmio » تحمى السوق •

كذلك لم تبدأ المدن الروسية بعد المقرن العساشر تقريبا الا كمدن حربية ، أنشأها اما الغزاة المغامرون الاسكندناويون مثل فلاديميسر ، روستوف ، سوزدال Suzdal ، واما كنقط قوية داخسل قوقعسة الغسابة النفضية المحماية من خطر الرعاة المغول والتتار المتلاحق ، مثل نوفجورود وكييف ، وحديثا نجد المتعمير الروسي لسيبيريا وقدد بدأ بخلق كثيسر من القسلاع ostrogs التي تحولت غيما بعد الي مدن ، وبالمثل أنشأ العرب كثيرا من المدن العسكرية أثناء الفتح : الكوفة والفسطاط والقيروان ، بل حتى عهد قريب بدأت الخرطوم ٢٠ أولا كمعسكر حربي دائم ،

### التسوزيع الزمساني

تكاثرت المدن المحربية زمنيا حين سادت الوظيفة المحربية والحسرب في تاريخ البشرية ترسم منحنى محدد السلوك : فهى متعددة متواترة في بدء التساريخ ، وتقل وتتباعد بالمتدريج على المصور . وان ازدادت شسدة وخطرا ، ففي البدء كانت فتسرة « تكوين الأمم nation-making period»

فكانت الحروب القبلية والاقطاعية والمحلية والداخلية ، ثم كانت صاعة الامبراطوريات والدول ، ثم كان الاستعمار بالمعنى الحديث ، وارتبط بكل هادا ظهور المدن الحربية ، وكان هاذا أكثر في الماضي نظرا للاضطراب والمحراع الذي تمتاز به كل حضارة في بدئها ، أي أن أيام المدينة الحربية قد انقضت منذ زمن طويل ، وبعد أن كانت المدينة الحربية على الأرجح أكثر شيوعا في الماضي اصبحت الآن أقلها وجودا وانتشارا على وجه اليقين والاطلاق ، والأغلبية المعظمي من المدن المحربية القديمة فقد اندثر وتحال الى مدن تاريخية أو « قطع متاحف ، كبرى ،

ولا يشسد عن ذلك الاحفنة معدودة عاشت ، لا كمدن حربية ، ولكن «خلال » وظيفة أخرى كانت قد تركزت حولها قبل أن تندثر وخلقت حيساة اقتصادية أو ادارية ، فانقرض الأصل وبقى الفسرع • وأحيانا تعيش المدينة على وظيفة أخسرى مرتبطة في طبيعتها بالوظيفة القديمة • كالمسناعات الحربية المتخصصة ، مثلا كصناعة البارود والذخيسرة في رن Rennes . ولكن الأغلب أن تتحول المدينة من الوظيفة الحربية الى الادارية ، كمسا حدث في الخرطوم والمنصورة • ولكن على أي حال تكون المدينة المحربية القديمة قد فقدت أصالتها •

### المتسوزيع المسكاني

تكاثفت المدن الحربية مكانيا حيث سادت الوظيفة الحربية ولما كانت هذه شبه عالمية في الماضي ، فقد انتشرت المدن الحربية انتشارا شبه عام ف فعث لا قام الاستعمار الروماني على اساس نظام كامل وشبكة تامة من المحصون حيتما انتشر و وكانت اوربا في العصور الوسطى الاقطاعية حيث كان أمير الاقطاع وحدة سياسية وحربية ! \_ كانت القارة مرصعة بالاف القلاع والحصون .

ولكن خلال التاريخ كانت هناك نطاقات معينة اشتدت كثافة الظاهرة قيها بوجاء خاص ، وتاك هي « مناطق الصراع strife zones ». وهي عادة أرض التحام الجماعات والأجناس واحتاكك الحضارات المختلفة ، فكانت مناطق « التخوم والثغاور » بالضرورة marchlands . فكانت مناطق « التخوم والثغاور » بالضرورة فكان المراع بين في المشرق الأوسط مثلا حيث تتخلل الصحراء المزروع فكان المراع بين الرمل والطين ، أصبحت البادية بمثابة «land of insolence» ، فكانت القلاع والمخافر تنقط حواف المزروع ، ففي مصر كانت سيناء ومرمريكا مربوط ومنطقة المشلال الأول الثاني عند قمنة وسمنة وقصر ابريم وحلفا مراكز عسكرية ،

وعلى جبهة التحام الدولة الرومانية بالبرابرة قامت سلاسل من مدن المحصون ـ Limes ـ على طول الراين والدانوب وبالمثل قامت مدن الفرسان التيوتون فيما بعد في شرق اوربا ضد السلاف حيث تمتد منطقـة مثالية من مناطق المصراع وعلى حدود العرب وبيزنطة (الروم)، قامت العواصم والمثغور، العباسية، وهي معا عواصم وما هي بالعواصم، وثغور وليست بثغور، فهي في الحقيقة مواقع حربيـة لا قواعـد سياسية، ونقط هامشية لا مواني بحـرية، وكان منها ملطية وطرسوس والمصيصة ومرعش وعمورية ومرعش وعمورية .

وبالمثل في نطاق المصراع المتارجح بين العسرب والأسبان نشات خطوط مستعرة من المدن العسكرية ترسم وتتبع خطى المتقدم والتقهقر ، وتحسدد مراحسل « الفتح والاسترداد Reconquista ، حتى أن اسماء بعضها مشتق أصلا من كلمة قلعة : قشتالة Castille ( من Castille أصلا من كلمة قلعة : قشتالة Kalaat ، Avila ، Segovia ، Olmedo ، Aravelo ( قلعة أيوب ) ، Medina Caeli ، ولقسد و الموراثة الأسبانية حتى اليسوم كانت بلجيكا والأراضي المنخفضة منيذ حرب الوراثة الأسبانية حتى اليسوم

بحسكم موقعها أرض المعركة في أوربا Battlefield of Europe كما تسمى ، وتعددت فيها المراكز والمدن العسكرية •

وفى القرون الأخيسرة خلق الاستعمار والمتعميس الأوربي المحسدود المناطقية المتحركة ، وجعل منها « جبهة ريادة pioneer fringe واسسعة تترى فيهسا المدن الحسربية والنقط العسسكرية outposts بحسب مراحسل التوغل ، فيكون الأقرب فيها من ناحية مصدر التوغل هو الأقدم ، والأبعسد هو الأحدث · وتتناسب سرعة ظهور هذه المدن عادة مع سرعة اخضساع المقاومة · ففي جبهة الأمريكيين والكنديين للهنود المحمر للتي تأرجحت غربا باطراد مع ما يسمى في أمريكا «The Frontier» نجد Fort Williams في أونتاريو ، Fort Worth ، Fort Hudson في أمريكا أنه للمحكم بوجه عام في أمريكا أنه بعكس أوربا لم تنشا مدينة أساسا لقصد الدفاع أو الهجوم ، وأن أصول هذه الحلات «forts» كان تجاريا ، بينما كانت الوظيفة الحريية عابرة ·

الما في جبهة التوسع الروسي فقد راينا الحصون الأوستروج نواة المدن ما أما في شيمال افريقيا فقد اسست Fort National في منتصف القرن ١٩ في الجيزائر كقاعدة لاخضاع القبائل (الكابيلي)، كما نجد القرن ١٩ في الجيزائر وقي Fort Lallemand ، Fort McMahon ، Fort Flatters في حسيدراء المجزائر وفي جبهة المسودان الأوسط نجد فورت لامي على الشياري، وعشرات غيرها في افريقيا الفرنسية السابقة وكذلك نقابل المقطع fort في كذلك نقابل المقطع على البحيرة في كثير من مدن جنوب وشرق افريقيا ، خاصة في ملاوي وزامبيا حول البحيرة (نياسا) و المحدد ا

كذلك في العصر الحديث تعددت المدن العسكرية في الجبهات المتاريخية لصراع الأجناس والقوميات • فمند الحرب السبعينية انشات

قرنسا «The Curtains»، وهي مجموعة من التحصينات المتعاقبة على حدودها الشحمالية الشرقية المكشوفة • وقبال الحربين العالميتين المتازت الحدود الألمانية الروساية العائمة بتحصينات محائلة بدرجات متفاوتة: قالمالاع كونجازبرج، دانزج Graudenz، تورن Movogeorgievsk، من ناحياة ألمانيا الامبراطورية، Royogeorgievsk برست ليتوفسك، لومجا، جرودنا، وغيارها من القالاع الأصغراء من ناحية روسيا القيصرية •

تلك هى أهم القطاعات البارزة فى شبكة المدن الحربيسة القديمة والحديثة ، ولكنها لم تكن سوى القمم التى تعلو فرشة عالمية تغطى وجه الاقليم حتى العصور الوسطى • ولكن مع انتهاء الاقطاع وظهور السدولة السياسية ، لم يعد هناك مبرر وجود لمئات القلاع الداخلية ، بعد أن تحولت الحروب من داخلية الى خارجية • فحدثت عملية « خف » فى الداخل وتركيز على الأطراف • فمثلا فى القرن ١٨ أسس فوبان Vauban ، أو أعاد تحصين ، نحو ١٥٠ مدينة على حدود فرنسا الشرقية ، بينما انقرضت المدن الحربية الداخلية ـ كمدن حربية ـ مثل رن وبورج وتور وغيرها •

أى أن تطور الوظيفة الحربية يمكن أن يختزل فى المعادلة الآتية : من انتثار عالمي متجانس فى أحجام متواضعة ، الى اختزال أو اختفاء المدن الحربية الداخلية وتركيز عنيف على الحدود فى أحجام كبيرة · أما المدن الحربية الداخلية فلم يستبق منبا الا القليل ، ومعظم المدن العسكرية الداخلية الميوم هى مدن قشلاقات ومعسكرات تدريب ، مثال منقباد فى المداخلية المدود الخارجية ، التى المصعيد · أما المدن الحربية المحقيقية فتتكدس حول المحدود الخارجية ، التى همي الآن حدود خطية ثابتة تحدد بكل دقة ، وعلى سربيل المثال ، فمقابل

حمتقباد الدَاخلية الموحيدة ، نجد مدن القنال العديدة وتوابعها التل الكبير وفايد ، والمدن الأمامية رفح والعريش .

وهنا يلاحظ ان تكدس المراكز الحربيسة على حدود الدول المتجاورة المتعادية خاصة بيوجد بعض حالات من « المدن المتوائم » أو على الأقل من « المدن المنظائر » • فنجد المدن الحربية الفرنسية والألمانية تتناظر على جانبى المراين أو الحدود مثل تريف وتيونفيل ، وساربروكن ومتز ، بل لقد كان يجمع هذه المدن خطان حربيان متقابلان • كذلك يلاحظ أن توزيع المدن . المحربية على جوانب المحدود السياسية بي «حد الموسى » ومشاتل المشاكل بقد ثبت بالمتجربة أنه مع تكنولوجيا الحرب المحديثة توزيع خطر ، فان مدن المحدود أولى المضحايا ، مثل سيدان وفيردان وموبيج Maubeuge . ومثر ونانسي في فرنسا ، ومدن بلجيكا عامة •

### الموقــع

تنتخب الوظيفة الحربية لمدنها مواقع معينة ، تدور كل شروطها حول معيداً الاستراتيجية ، فأساسا تظهر المدن الحربية في مناطق الخطر وهي الحدود كما رأينا ، ولكن في حدود هذه التخوم ، فانها تنتخب لتوقيعها الاطارات الاستراتيجية الحاسمة ، فالحصون الروسية الأوستروج قامت على ملاقي الأنهار السيبرية حيث كان يوجد القوزاق Cossacks وبالمثل قام المعسكر الحربي الأول في الخرطوم على موقع استراتيجي من ملاقي الأنهار ( المقرن ) ،

واحيانا تقوم المحصون على طرق الغزوات الرئيسية كما تحددها خطوط المتضاريس الكبرى لمداخل الأنهار والفتحات الجبلية والبوابات عفيتلا ، من النوع الأول المنصورة التي أنشاها المنصور الأيوبي في طريق

الغزو الصليبى عن طريق مصب فرع دمياط • ومن امثلة النوع الثانى تت تغلق بلفسور بوابة بورجونى Bourgogne بين الفسوج والجورا ، والى الشمال من ذلك تغلق متز وتول وفردان طريق اللورين • وفي الماخي قامت. قلعبة بينرولو Pinerolo في الالب عند فتحة مسيطرة. • كذلك بونا Poona في الغات الغربية •

ومن الناحية الأخرى فكثيرا ما تقوم المدن على مسالك المتجارة العظمى.
لأن هذه المسالك هي ايضا خطوط التضاريس الكبرى ، أي ان الوظيفة
المتجارية تحدد توقيع الوظيفة الحربية وكثير من هذه الحالات كان على جانب ممتاز حقا من التوقيع حتى ان كل الأجيال المتعاقبة استخدمتها واحتفظت فيها بحامياتها وحفظت لها طابعها الحربي و أو قد تعود الأهمية الاستراتيجية الى الموقع بعد مدة ، فقمة تاللين (ريفل) التي حصنها الفرسان التيوترن اصبحت فيما بعد مركزا حصينا للروس. و ...

وصع ذلك كلمه فان الموقع الاستراتيجي رهن بالاطسار السياسي. واستمراره أو بانقلابات الجغرافيا السياسية ، فاذا ما تغيرت الحدود فقد. تضيع توا استراتيجية الموقع • فمثلا في اثناء حرب الاسبان في الفلاندر . قامت مواقع هسامة مثل Peronne ، Corbie ، وليس لها الآن ذكسر • وبالمثل مع تأرجح الحدود شرقا وتحول الحدود القائمة من حدود حية الي . حسدود ميتة ، فقدت اهميتها توا Villefranche-sur-Meuse التي بناها قرنسوا الأول ، ومن بعسدها مدن فوبان المحسنة مثل Vieux-Condé . كالمناها المناها المناها

### الموضيع

تنتخب الوظيفة الحربية لمدنها مواضع معينة • وكسا تدور كل شروط. الموقع حول الاستراتيجية ، تدور كل شروط الموضع حول فكرة التكتيك

نقالموضع الحسربي ينبغي أن يكون أساسا « نقطة قيية في المحد أي المحد أي ترفر الحد الأقصى من المكانيات ومناورات الهجوم والدفاع ، أي المحد الأقصى من الحماية والأدنى من الأخطار • وربعا كان الموضع أكثر أهميسة بالنسبة للوظيفة الحربية منه في أي وظيفة أخسري • بل ربعا كانت هده الموظيفة مي الموحيدة بين الوظائف التي يعادل فيها الموضع الموقع من حيث الاهمية ، فان وجود موقع استراتيجي جيد دون أن يتوفر فيه موضع جيد قد يصنم قيام المدينة الحربية أصلا •

ويتوفر الموضع المتاز عادة حين يقوم في الاقليم شدود المقاعدة الفيزيوغرافية ، أي حين يقوم تناقض مورقولوجي محلى : كأن يقوم تل drob الفيزيوغرافية ، أي حين يقوم تناقض مورقولوجي محلى : كأن يقوم تل drob أو جبل منفرد من الرتفعات المنخرية أو النتوءات البركانية أو الروابي والبروزات الصخرية وسلط سهل منبسط ، فيكون برجا ممتازا المراقبة ، تسهل فيه الجاذبية الدفاع وتعسر الهجورة من من الأمثلة بلفور التي تقوم على صحفرة جيرية في وسلط بوابة بورجوني ، ووندزور حيث تقوم القلعة الشهورة معلقة على بروز تلى outlier . ولكن المثال العام هو الأكروبوليس acropolis ، أو مدينة قمة التل مفده الدن تتواتر في اسمائها عادة مقاطع berg ، mont berg ، mont

والواقع أن مدينة التمل الحربية ظاهرة عالمية ، واستمرت حتى وقت مناخر حتى بعد اختراع المدفعية بعيدة المدى • وكلما كان التل اعلى ، كلما كان أفضل - فمنت الفراعنة كانت قصر ابريم نقطة قوية تقوم على حافة مصخرية تتعامد على النهر قرب الشلال الثانى ، وظلت حصنا مرويا ومصريا مورومانيا ونوبيا ومسيحيا واسلاميا ، أى ١٥٠٠ سنة متصلة ، وحتى ايام

مجمد على لجأ اليها الماليك بعد الذبحة للحماية والالتجاء • وقد كائت القدس من أول تاريخها قلعة من مدن الأكروبول • وكذلك كل مدن الشرق, القديم • ولم ينشىء العسرب الفسطاظ والقطائع والعسكر الا على قمة التلول. المشرفة •

بل يذكر بعض الكتاب أن ارتباط الأكروبول بالمدن المصرية عالى لدرجة أن كلمة مدينة اشتقت من الجسدر السنسكريتى لكلمة الربوة أو التل ففى كل من الآرية bherg والألمانيسة Berg تعنى الجبل أو التل ، وفى الأرمينيسة burgus ، وفى اللاتينيسة burgus وفى اللاتينيسة burgus ، وفى اللاتينيسة Burg وفى الإيطالية borgo ، وفى الأيرلندية القديمة borg ، وفى الألمانية وبلاة وفى الفرنسية borough ، وفى الانجليزية المحتون كلها يعنى مدينة أو بلدة وفى الفرنسية بها ، وهى والمنزيب في هذه المجموعة ارتباط كلمة البرج العربية بها ، وهى والقلاع وفى مصر ارتبطت مجموعة من الماليك المحاربين بسكنى البروج والقلاع وفى مصر ارتبطت مجموعة من الماليك المحاربين بسكنى البروج والقلاع والماليك البرجية ،

كـذلك كانت مدينة الأكروبول اساسية في اسبانيا العربية وبعد العربية ، حتى أصبحت كلمة القلعة ارثا مدنيا شائعا : القلعة ، قلعة أيوب ١٠٠٠ النع ١٠٠٠ كذلك تسمى الحلة العربيسة في العربيسة بالقصر : كقصر ابريم ، وقصر الغرافرة ، وتحولت في الأسبانية الى الكثر Alcazar هذه كلها أمثلة لدينسة التل الحربية التي تمثل تناقضا مورقولوجيا معينا ٠

وقد يكون التناقض المورفولوجي على عكس ما سبق : واد.في وسحك جبل · ومعظم مواضع المرات الجبلية تستمد اهميتها الحربية من هدا ، مثل قلعة بينرولو · وقد يتم التناقض المورفولوجي من انقطاع اليابس بماء

كالمستقعات ، أو العكس بانقطاع الماء بيابس كالجزر في وسط البحيرات م كما في فنلنده حيث تقوم قالع وأبراج مديناة Savonlinna في وسلط البحيرات التي تجبيها كالخنادق المائي الطبيعي من كل ناحياة moat وقد يكون الماء الجاري هو عامل الحماية : فمثلا استفادت برن وبيزانسون وقد يكون الماء الجاري هو عامل الحماية : فمثلا استفادت برن وبيزانسون وقسنطينة من تعارجات الانثناءات النهرية meanders التي تاكاد تكون مقتطعة تماما ، وفي بيكاردي قامت الوديان بالدوران حول المدن مما أحاطها بخنادق حامية وأيا كانت مورفولوجية الموضع ، فقد كان من شروطه اللازمة توفر المياه به مباشرة ضمانا للحياة أثناء الحصار الطويل المذي. تتعرض له المدن الحربية خاصة ، كما تدل قصة طروادة الغربية و

على أن تطور التكنولوجيا الحربية غير كثيرا من القيمة التكتيكية المواضع و فالأكروبول في الوقت الحالي هدف ثمين للغارات الجبوية أكثر منه برجا للمراقبة و كما أن التضرس والارتفاع قد يعاكس النقل والعمليات الميكانيكية و في الميدان ورث الخندق التبة و ولهذا نجد خللل التاريخ حركة نزول المدن الحربية downhill movement (وللوظائف الأخرى التي كانت قد تبعتها ) من أعالي التلال الي الرديان وأن هذه الوظائف تركت المدينة واستقرت تحتها في الوادي مستفيدة من طريق المغزى القديم الذي تحول الي طريق عظيم المتجارة ومن هنا ظاهرة شائعة جدا و ظاهرة المدن المزدوجة راسيا : مدينة تجارية عند قاعدته و هذه الثنائية نجدها مثلا في فرنسا : مدينة تجارية عند قاعدته وفي الانبا : وفي النائية نجدها مثلا في فرنسا : وفي انجلت را ville basse والمناف وفي النبا والمناف وفي النبات وفي النبا والمناف وفي النبات والمناف وفي النبات والمنافقة و

على أن الأصل المعسكرى يظل مقروءا فى بقايا المقلعة وأبوابها على للربوة كأطلال رائعة ، كما فى هيدلبرج ، وفى كل أوربا القديسة التى كانت ( م ٣ - جغرافية المدن )

مسارح للحرب طويلا حيث تكثر المدن ذات الماضى الحافل · كما يظل مدا الأصل: مسطورا في أسماء هذه المدن في مقاطع كالآتية : chateau-neuf ، neuf chateau ، وكذلك chateau-neuf ، neuf chateau ، castel ، castle ، burg. نيو شاتل castellanova ، castelnau ، neuchatel ، نيو كاسل ، فكلها .دلالة على عائلة وظيفية واحدة ·

### المحجم

لا شك أن امكانيات الموظيفة الحربية من حيث تحديد تحجام المدن هي امكانيات محمدودة ، لأن نواة السمكان المسكرية لها حمدها الأقصى . لا سيما أن محيط المدينة الحربية كان محدودا لصعوبة المدفاع اذا هم اتسع و ولا شك أن الحماية التي توفرها المدينة الحربية تشجع وتجدنب اليها المحاب الوظائف الأخرى ، فان المواقع الاستراتيجية الحربيمة هي غالبا استراتيجية ايضما المتجارة بالذات ، لا سميما أن حاجات تلك النواة محتم قدوم هؤلاء ، مما يزيد في حجم المدينة كما في متن ومع غلك فالمواقع بوجه عام أن الأنسب الاقتصادي هو الأنسب العسمكرى وفقي كثير من الحالات تتعارض الوظيفة الحربية بشروطها وحاجاتها الصمعبة مع الوظائف الأخرى وتئدها ، كما في فردان وتول حيث تركت تلك الوظائف تول واستقرت الخرى وتئدها ، كما في شراسبورج حيث عاقت الوظيفة الحربية دائما انشاء الميناء أثناء خضوعها لألمانيا و

كذلك يمتاز حجم المدينة الحربية بمعدل تفاوت شهديد ، فهى معرضة لنبذبات حادة ما بين امتلاء واخهاء اتناء الغزوات · كذلك تمتاز المدينة المحربية بميزان جنسى مختل ، مذكر بدرجة عالية بالطبع ، وهى سمة تتقاسمها مع مدن كمدن التعدين ، مما يركد صفة أصيلة في حياة المدينة الحربية ، وهى انها وقتية عابرة في حقيقتها وان طال الأمد ·

# المواني الصبية

## أنواع المسواني المربيسة

لا تقوم الموظيفة الحربية على الطرق الكبرى الأرضية فقط ، بل ان على البحار أيضا نقطا يجب حراستها فتتدول الى موانى حربية ، وهى نوعان : نقط الارتكاز ، وهوانى المواجهات البحرية ،

فأما موانى الواجبات البحرية فهى التى تنعيها الدول ذات الواجهات البحرية المكثوفة لتكون بمثابة المحصون على المصدود البرية ولذا فهى ترتبط بالدفاع الوطنى المحلى home defence ، بعكس نقط الارتكاز التى ترتبط بالاستعمار عبر البحال ومن الأمثالة لاسبتزيا La Spezia في ايطاليا ، وطولون وبرست والهافر في فرنسا ، والفيرول في أسبانيا ... وماهدون في البليار ، وسوثامبتن في انجلترا .

وأما نقط الارتكاز points d'appui فقد تكون ساحلية أو جزرية والساحلية هي التي تتخذ تكاة للترغل في اقليم مستعمر و فمثلا لعبت مدينة المجزائر هذا الدور في منتصف القرن ١٩ ، والدار البيضاء في أوائل القرن ٢٠ في حملة ١٩٠٧ و فليناء هنا بمثابة خشرية القفز spring-board على الميابس وأما نقط الارتكاز الجزرية فقد تكون أهم بكثير من على المياجلية وان كان البحر غير مسكون فان هذه النقط تعثل عقدا الساحلية وان كان البحر غير مسكون فان هذه النقط تعثل عقدا او مواقع خطى stepping stones أو نقط تتابع على شرايين المراصلات الورزاق ارتبطت بملاقي الأنهار السيبيرية وكذلك حددت الخطوات والمعتبات والمجرية نقط التابع للسفن الحربية المشروعة منها الخطوات والمعتبات المحرية نقط التابع المضايق والمجزر التي تقطع مقد والمعتبار التي تقطع المضايق والمجزر التي تقطع والمحادر التي تقطع المضايق والمجازر التي تقطع المنابة المضايق والمجازر التي تقطع المنابة والمحادر التي تقطع المنابة والمحادر التي تقطع المنابة والمحادر التي تقطع والمحادر التي تقطع المنابة والمحادر التي تقطع المنابة والمحادر التي تقطع المنابة والمحادر التي تقطع المنابة والمحادر المنابة والمحادر المحادد المنابة والمحادر المنابة والمحادد المنابة والمحادر المحادر المحادر المعاد والمحادر المحادر الم

اللطرق البحرية الكبرى نقطا ممتازة تتسابق اليها القوى العظمى •

من هنا ترتبط موانى نقط الارتكاز بالاستعمار عبر البحار · وقد خلقت بريطانيا فيما مضى احسن مثال لشبكة من نقط الارتكان الجزرية : جبال مطارق - مالطة - السويس - عدن - ترينكومالى - سيلون - فنانج Penang - ساخافورة - هونج كونج ، سيمونزتون Penang برمودا · والواقع أن « خط الحياة Life Line » للامبراطورية قام أساسا على سلسلة من نقط الارتكاز الساحلية التى تجسم مبدأ الاستعمار · الساحلى خير تمثيل استوارية بكل اختصار · وكثيرا ما تبدو المدن التى تخلقها هذه الموانى الحربية المبعثرة في أنحاء العالم كنوايا لا علاقة لها مطلقا بالظهير أو الاقليم المجاور ·

### توزيع المواني المحربيسة

السواحل حدود بالمضرورة ، فالموانى الحربيسة كالمدن الحربيسة ترتبط دبالحدود ، مما يؤكد أن الوظيفة الحربية عامة وظيفة حدية • ولسكن تختلف الحسدود البحرية عن البرية فى أنها ثابتة واقل حركة وتذبذبا ، بل يندر أن تتاثر بالتطورات السياسية • ولذلك فأن الموانى الحربيسة عادة اكتسر استقرارا واستمرارا من المحسون • كما أنها لمنفس السبب أقل عددا ، ومن ثم أكثر تباعدا • والملاحظ أن عدد الموانى الحربية فى العالم لا يزيد على بضع عشرات ، أذا ما قورنت بالموانى التجارية التى تصل الى بضعة ألاف

كذلك تختلف المحدود البحرية عن البرية في درجة تعرضها للأخطار المرتبطة بالمحدود • صحيح ان كثيرا من المواني المحربية – وغير الحربية – تعرض احيانا للغارات البحرية الخاطفة المدرة ولأخطار الحرق ، كما حرق

القرصان مورجان ميناء بنما سيتى فى ١٦٧١ ، وصحبح أن تطور تكنولوجيسا المحرب البحرية جعل المغواصات والجو خطرا حقيقيا على الموانى ، الا أن أخطار المحدود البحرية أقل نوعا من أخطار البرية ، على الأقل حتى قبسل العصر المحديث .

#### الموقسسع

تنتخب الوظيفة الحربية لموانيها مواقع معينة هي المواقع الاستراتيجية والقواعب البحسرية naval bases بوجه خاص باهظة التكاليف ، ولنا لابد من انتقاء مواقعها بكل دقة والمراني الحربية تتجمع في القطاعات الاستراتيجية من الحسود ، من السواحل ، مثل المضايق البحرية الهسامة maritime defiles كخواصر البحسر المتوسط واعناقه ومضيق ملقا . او نهايات الكتل القارية حيث يتحتم الدوران كرأس الرجاء وكيب هورن وغيده كلها مواقع بحرية لا مفر منها ، وهي كعواقع المعادن من صدنع الجيلوجيا ولنذكر أن بنزرت التي تسيطر على خاصرة البحر المتوسط هي التي قال عنها فرى : «C'est pour Bizerte que j'ai pris la Tunisie»

كذلك من المواقع المفضلة تلك التى تطل على بحر معاد • فعشلا تتركز موانى انجلترا المحربية على الساحل الجنوبي خاصة ، وموانى فرنسا الاطلسية على الساحل الشمالي اكثر منها على الساحل الغربي • وهذا وذاك نتيجة للعداء التقليدي بين الدولتين حتى القرن ١٨ • وبالمشل كسان التشساتم Chatham الاهمية الأولى في الحروب الانجليزية في القرن ١٧ ، وقد قلت أهمية هذه المواقع مع انتهاء هذا المعداء من ناحية ، ومن ناحيسة أحرى أدى ظهور المانيا كقرة بحرية منذ أواخر القرن ١٩ الى اعادة تقييم كاملة لاستراتيجية المواقع ، فظهرت قواعد Scapa Flow البحرية •

بالمثل حين سيطرت الولايات المتحدة على قناة بنما أنشأت قواعد بحرية على مداخلها وضلعيها : Guantanamo في كوبا بالايجار ، ثم حديثا في برمودا وترينداد وسانتا لوتشيا وانتيجا بالايجار من بريطانيا • هسدا في الكاريبي الذي تحول بذلك الى « بحيرة أمريكية » ، أما في المهادي فهنساك قاعدة في جسزيرة Indefatiguable من جزر جلابيجوس ، تم بيرل هاربر • وقد لجأت انجلترا بعد ضياع السويس الى قواعد بحرية على ضلوعها : قبرص وعدن • وفي الفترة الأخيرة نشهد طرفانا من القواعد البحرية الجديدة التي تحساول أن تطيق الاتحاد السوفييتي •

على أن من المحتمل أن قيمة مواقع الموانى الاستراتيجية قد اهترت بعد تغير التكنولوجيا العسكرية بظهـور الأسلحة النووية · وكل هذا يعنى أن القيمة الاستراتيجية لمواقع الحدود عامة ، سواء البرية أو البحرية ، رهن بالأوضاع والعلاقات السياسية من ناحية والذن الحربى من ناحية أخـرى ، ولو أن تطور الموانى الحربية أكثر ارتباطا بتطور التكنولوجيا الحربية منه بتطور الحدود السياسية ·

على أنه داخل هذه الحدود ، تنتخب الموانى الحربية نوعيز خاصة من المواقع : الأول المتقدم المتغلغل في البحر ، والثناني المتعمى في اليابس والأول للتصيد وسرعة الانقضاض ، والثناني للحماية وضمان الارتداد والأول خط دفاع وهجوم أمامي ، والثاني يمثل الخطوط الخلفية ، فمن النوع الأول المهنافر ، ففي القنسرن ١٦ أمر الملك بانشاء المهنافر دي جراس الاول المهنافر ، ففي القنسون ١٦ أمر الملك بانشاء المهنافر دي جراس التي هي أبعد نقطة ممكنة في المساحل خارج مخزن استيواري السين الصعب الملاحة ، وفيما بعد دفع نابليون بموانيه البحسرية في المائش الي أعمناق أبعد وأبعد ، فأسس شربورج على طرف كرتنتيان Cotentin ، وبالمثنال

كوكسبان على المطرف الأقصى بين استيوارى الالب واستيوارى الفيزر • ومن النوع الثمانى برست ، وبورتسمث على رأس المسولنت ، وفي ألمانيات يحتمى الأسطول الألماني عند نهاية خليج كبيال الضيق الطويل Fohrde الذي زادت المقناة من طوله •

### الموضيع

تنتخب الوظيفة الحربية لمرانيها مواضع معينة هي التي تحقق شرط التكتيك و فينبغي أن يتوفر لها العمق وهدوء الأمواج والمحماية الطبيعية والسبعة لمضمان حربة الحركة والالتفاف وهم انبساط الظهير المباشر والخلجان العميقة التي تطوقها الجبال land-locked تتوفر في حوض البحر المتوسط الجبلي و فجبل طارق يمتاز بخليج كالترسانة البحرية الهائلة المساحة ( ١٧ هكتارا ) وبينما تضمن الصخرة الحماية من ناحية اليابس وبنزرت تكاد تكون بحيرة جبلية حنيعة فسيحة و

كذلك تتوفر الخلجان الجبلية العديقة المتازة في الريا اله الفيرول يسكن أن يتسع لجميع أساطيل أوربا الحربية مجتمعة ! كد تتوافر في الفيوردات الجليدية ، فبريتاني هي مشتل فرنسا البحري وبرست مي ترسانته ، لأن ضيق المدخل في Rade de Brest والمصخور الخا مي تنتثر في المجاري تمنع أي هجوم من جانب الأعداء ، وأمثل الفيورد. في المناء نارفك الحربية .

وللجزر المقابلة للساحل من مناه مرضعية كبيرة ، فهى حساية من الأمواج كما هى حماية من الأمواج كما هى حماية من الاعمام مبررتسمث تحميها جزيرة وابت ، خارفك تحميها الـ Skaergaard: Skerry Guard وجزائر لوفوتن وبالنسبة للقوى البحرية الاستعمارية تمثل الجنزر الساحلية وأشباه الجنزر شلبه

المنفصلة مواضع مفضلة ، لأن عزلتها ووحدتها تجعلها موطئا ممتازا للعمليات الأولى وخط رجعة عند الضرورة ، كما قد يوفر المضيق الذي يفصلها عن القارة مجالا للقاعدة البحرية •

لهذا نجد أن كثيرا من عمليات الاستعمار ارتكزت على جزيرة ساحلية مثل مثل San Juan de Ulloa التى قفز منها كورتيز على المكسيك، ومالطة وجلورى Gorée ازاء داكار، وسنغافورة ازاء الملايو، وهونج كونج ازاء السيكيانج، أو على أشباه جزر ناتئة شبه منفصلة مثل جبل طارق والمكيب (سيمونزتون) وعدن والواقع أن كل القواعد البحرية الانجليلية مثلا تقع اما على جزر أو أشباه جزر ساحلية وقد تفقد الجزيرة فيما بعد أهميتها حين يتم اخضاع الداخل ويقدم الساحل المقابل أرضا أوسع وتسهيلات تموينية أكبر، فتوصل الجزيرة به بطريق جسرى causeway كسنغافورة لللايو، أو تنتقل القاعدة الى اليابس كما في داكار و

ولكن على الرغم من أهمية المرضع الطبيعى ، الا أن امكان تعديله أو تصحيحه بتطور التكنولوجيا المهندسية حرر الموانى الحربية من عبوديتها لأحكام المرضع والأغلب أن الموقع يتفوق على الموضع في الأهمية ، وهذا يختلف نوعا عما في الحن الحربية و فاذا دعا الموقع الى نشأة الميناء . فليس يهم رأى الموضع ، فشربورج أسست على خليح مفتوح مكشوف ومعرض ، فلزم حمايته بواسطة رصيف حجرى jettée .

### المجسم

من الثابت أن امكانيات الميناء الحربية السكانية أكبر بكثير من المدن المحربية وانشاء المحربية وان الموانى المحربية المحدر من المحصون البرية على خلق وانشاء المدن المهامة والمن اللواحق والمضاعفات المتعددة تتجمع حولها بالضرورة ورش الاصلاح المترسانات الأحواض معامل البناء وورش المحدر عمالية برمتها ففيها ٢٧ الفا يعيشون على مصندر

رزق مستعد من الترات البحرية ومالطة بلغ عدد السكان بها في ١٩٢١ نحى الم ١٩٢١ نحى المنهم من دلك أن الفا ، منهم ٢٥٠٠ فقط تابعرن للجيش والبحرية وأهم من ذلك أن الجتماع الحصاية المعسكرية والموقع الاستراتيجي يشجع على اجتذاب التجارة وغيرها من الموظائف الأخرى وفمثلا المواني القائمة على سواحل مستعمرة سابقة كنقط ارتكاز للأساطيل على مواقع ممتازة بالنسبة لخطوط المسلاحة المالمية الكبرى ، هي أيضا الميناء الطبيعية للأساطيل المتجارية بلا شك وهي تستعير وظيفة الميناء التجارية حين تتحول الى ميناء تفحيم أو بترول لكل السفن المارة حربية وغير حربية و

والنتيجة العامة أن يتحقق لهذه الموانى الحربية أحجام ضخمة ومثلا مالطة في ١٩٢٧ دخلتها حمولة ٤ر٤ مليون طن ، منها للأسطول الحربى الانجليزى ٩ر١ مليون طن فقط و كالله عدن التي تقوم بتجارة كبيارة في الترانزيت للكل منطقة جنوب الجزيرة والقرن الافريقى ، وتعمل ميناء تفحيم وبترول ضخم حاليا واذا كانت جبل طارق لا تزيد عن ٣١ ألفا في ١٩٢١ وعن ٢٢ ألفا في ١٩٠٠ ، فان برست تصل الى ٢٧ ألفا ، بينما تصل عدن الى ١٩٠٠ ألفا ، وربما كانت بهذا من أكبر المدن في الجنزيرة العربية على المرغم من وضعها الخاص الصغير! هذا بينما تصل سنغافورة الى أكثر من مليوني نسمة ، وكانت بذلك الى قريب أكبر مدينة في كل شبه جزيرة الهند الصينية البالغ سكانها أكثر من ١٠٠ مليون! ولكن هدذا طبعا لا يرجع الى الوظيفة الحربية ، وانما يشير الى جذبها واقترانها بالوظائف الأخرى و بالوظائف الأخرى و المنافقة الحربية ، وانما يشير الى جذبها واقترانها بالوظائف الأخرى و المنافقة الحربية ، وانما يشير الى جذبها واقترانها بالوظائف الأخرى و المنافقة الحربية ، وانما يشير الى جذبها واقترانها بالوظائف الأخرى و المنافقة الحربية ، وانما يشير الى جذبها واقترانها بالوظائف الأخرى و المنافقة الحربية ، وانما يشير الى جذبها واقترانها بالوظائف الأخرى و المنافقة الحربية ، وانما يشير الى جذبها واقترانها بالوظائف الأخرى و المنافقة الحربية ، وانما يشير الى جذبها واقترانها بالوظائف الأخرى و المنافقة الحربية و المنافقة المحربية و المنافقة و المنافق

مثال آخر : ميناء شربورج المتقدم جدا في قلب المانش ، والذي يعتبدر قاعدة حربية ثانوية في فرنسا ، وجد نفسه مستعدا تماما لاستقبال عابرات الاطلسي ، وساعده تصحيح الموضع بالأرصفة المامية على المتفوق على منافسيه مباشرة ، وشهرته اليوم كميناء لبواخر الركاب أشيع منها كقاعدة

بحسرية • وفي البهاقر لم يلبث المينساء التجاري الصدغير الذي الدق كفرع بالمينسساء الحربي ان تغلب على الأصل واستفاد من التسمهيلات التي عملت أصلا لصالح الميناء خصيصا • وبليمث التي تقسع الى المغرب منها ميناء Devonport الحربيسة تقيم بدور هام في حركة بواخر الركاب والتجسارة المساحلية • ولكييل كذلك تجارة هامة ، وبرست لمها تجارة اقليمية ، وطولون تصدر البوكسيت ، ووهران القاعدة الحربية الفسيحة هي أيضا ثانية مواني المجزائر •

ومع ذلك كله فالقاعدة هي أن كمية الحركة التجارية التي تقرم في المراني الحربية محدودة عادة • فمثلا بورتسمث تكاد تنعدم فيها الحركة التجارية لأنها قريبة جدا من سوثامبتن • كذلك فيلهمسهافن قاعدة حربية بحتة ، وجبل طارق تخلى من التجارة • وبنزرت ( • ٥ الفا ) عديمة الأهمسة التجارية لأن « الوظيفة الحربية عاكست حتى الآن النمو التجاري والصناعي » كذلك تارانتي ولامادالينا La Maddalena القاعدتان الحربيتان الايطاليتان لم يكن لهما أي أهمية تجارية •

بل ان القطاع التجارى في المراني الحربية غالبا ما يكون منفصلا وبعيدا بمسافة ما عن القطاع الحربي و فمثلا Mare Island ، وهي القاعدة الحربية في خليج سسان فرنسسكو، تنفصل بوضوح عن سان فرنسسكو، ولي أن القطاعين يقتربان كثيرا في سان دييجو وفي اليابان نجست قاعدة كحوري Kure التي تبعد ببضعة أميال عن هيروشيما ، وقاعدة يوكوزوكا كروي Yokosuka على خليج طركيو ، هما قاعدتان حربيتان على الاطلاق ، ولكن من ناحيسة أخرى تقوم شيموزو Shimuzu ببعض النشاط التجارى وعلى المعموم فان الوظيفتين لا تمتزجان بسهولة ، لأن الوظيفة المحربية صسارمة الشروط والظروف ، تحتاج الى حرية كاملة في المناورات . ومعظم المواني الحربية لا تقدم ميزات خاصة لمحركة تجارية واسعة النطاق .

وتختلف الميناء الحربية عن المدينة الحربية في أنها ليست أضخم حجما فحسب ، وانما كذلك في أنهنا أكثر استقرارا وثباتا وأقل تأثرا بالنبدبات السياسية والتكنولوجية ، على آنهما تشتركان في اختلال التركيب السكاني ، فهناك عادة الميزان المجنسي المذكر ، فمتلا في مالطة ( ١٩٣١ ) كان الذكور . فهناك عادة الميزان المجنسي المذكر ، ولكن سنغافورة متل أحسن : ففي سنغافورة حكما في الملايو - تصل نسبة الذكور الى الاناث الى ٣ : ١ نتيجة للهجرة الأجنبية الصينية الذكرية ، والى هذه الخصائص يضاف في القراعد الاستعمارية شدة الخلط والتعقيد والتعدد الجنسي ، مما يؤدي الى الاحتكاك الاجتماعي ، وربما كان من الصحيح أنه كانت للاستعمار سياسات موضوعة في هدف الحالات لتخليط السكان بتشجيع التهجير المتنافر ، وذلك بقصصد ابعاد المنطقة عن الوطن الأم المنتزعة منه وتقويض دعواها بالاسترداد ،

نمثلا في عدن :

| 190+                | )         | 1904               |         |
|---------------------|-----------|--------------------|---------|
| المجموع             | ۰۰۰ر ۱۰۰۰ | المجموع            | ۲٤٠٫٠٠۰ |
|                     | ۸۰۰۰۰     |                    | ۲۷٫۰۰۰  |
| عرب                 | ۸۰۰٫۰۰۰   | يمنى               | ٤٥٥٠٠٠  |
| باكستاني ودندى مسلم | ۰۰۰ر۸     | هندي               | 17,     |
| صومالى              | ۰۰۰ر٦     | باكستاني           | ۰۰۰ره   |
| هندوس               | ۰۰۵ر۲     | ھىرمالى            | ۰۰۰۰۷   |
| يهود                | ۱۵۰۰      | هندئ مستعرب        | ۲۰۰۰۸   |
| هذود مسيحيون        | ۰۰۰ر      | انجلیزی مدنی       | ۰۰۰۰ و  |
|                     |           | من مختلف الكومنولث | ۱۰۰۰۰   |

وبالمثل في سنغافورة نجد أن السكان الوطنيين أصبحوا أقلية تافية جدا، والاغلبية الساحقة من الأجانب المهاجرين! فالصينيون ٨٣٪. بينما الملاويون ١٢٪ فقط، وهناك ٥ر٧٪ هنود، والمباقى أوربيون وأوراسيون وعناك مر٧٪ هنود، والمباقى أوربيون الوراسيون وأوراسيون ونلك لأن المجرة أتت أحيانا بنحو ٢٠٠ الف في السنة الواحدة!

# القصل الثاتي

# الوظيفة التجارية

فى كل العصور وفى ظل كل اقتصاد ، وجد الانتاج نفسه اما مترجابفائض واما مثقلا بعجز وذلك بدرجة قلت أو كثرت ، وفى الحالين لزم النبادل ، لأنه مادامت المنفعة المدية marginal utility لأى سلعة تتناسب طرديا لا معها فى حد ذاتها ولكن مع الحاجة اليها ، كان فى التبادل فائدة متبادلة ، على أن هذا التبادل استلزم بدوره عملية نقل طالت أو قصرت ، واستدعى ، نقطة مركزية كبرت أو صغرت يتم فيها ، أى التجمع المدنى ، وبذلك تتكون . لدينا المعادلة الآتية : فائض + حاجة سم نقل = تجارة = مدينة ،

من هنا فالتجارة تبدو مرتبطة بالمدن ارتباطا طاغيا جعل البعض، يخصيصها في التعريف بالمدينة كما رأينا • ومن الكتاب من لا يرى تفسيرا للمدينة المتاريخية الا في الموظيفة التجارية ، متل بيرين • ولكن زومبارت يضيف أن « مدن العصور الوسطى هي ( اقتصاديا ) من صنع ايجارات الأرض وعوائد الضرائب ، وما عاش التجار الا عن طريقها » •

«Die Stadte der Mittelalter sind (okonomish) das Werk der Grundrenten and Steuer - bezieher. Die Kaufléuté éxistiérén nur durch sie.»

والمدن الحربية ، من جهة أخرى ، قديمة قدم المدن التجارية ان لم تكن. أقدم • والواقع أن المدينة المتجارية في السهل ، والمدينة المحربية على المرتفع ، تمثلان الاهتمامين الرئيسيين في العصور الماضية ، وترمزان الى تناوب النشاط السلمي والحربي في التاريخ • ولكن بينما تناقصت قيمة الوظيفة الحربية على العصور ، تزايدت أهمية المتجارية باطراد • فالتجارة.

لازدادت مع تقدم الحضارة ، لأن ارتفاع مستوى الانتساج ومستوى المعيشة بيعنى القدرة على ، والحاجة الى ، مزيد من السلع الخارجية ، كما تساوق هذا مع تقدم المواصلات الذي مكن لتحقيق الثبادل • وكل هذا معا زاد في نتطور المدينة التجارية ، ولهذا قيل أن « النقل هي المدنية (civilisation ».

ولكن في دراسة الوظيفة التجارية لابد أن نحدد مرقف الوظيفة المالية ووظيفة النقل ٠ فبعض التصنيفات الوظيفية للمدن تميز بينهما وبين الرظيفة التجارية · ولا شك أن العسلاقة بين الرظيفة التجارية والمسالية عميقسة بل اساسية جدا ، بل يمكن اعتبار الوظيفة المالية « النسواة النووية » النهائية للوظيفة التجارية • ولا شك أيضا أنها مدنية بالضرورة • بل ربما كانت الوحيدة المدنية بالمضرورة ، فالتجارة والصناعة والنقل والثقافة والدير وغيرها وظائف يمكن أن تقوم في الريف كما في المدن ـ الا الموظيفة المالية • ومع ذلك فالوظيفة المالية على نفوذها الهائل ـ لا سيما منها « المالية العليا high finance » - لا تنتظم من القوى البشرية العاملة في المدن الا قدرا ضئيلا جدا قد لا يزيد عن ﴿ ، وليس هناك مدينة تقسوم على الموظيفة المالية البحتة وحدها ، وهي جغرافي البعة للوظيفة التجارية • ولهذا يحسن الا تفرد في تصنيف المدن على اساس انها جزء من الوظيفة التجارية ١٠ أما النقل فعصب المتجارة ، ولا توجد الوظيفة التجارية بدون وظيفة المنقل • ورغم أن هناك عددا من المدن تطغى عليه وظيفة النقل ، الا أن هذا نادر جدا وقاصر على المناطق المنعزلة شبه الخالية الواتعية على طريق تجارى هام ، بل ان النظرية المدنية تفترض أن هسدد المدينة تتحسول بالمضرورة الى مدينة تجارية • ولهذا يحسن الا يفرد النقل في تصنيف المدن ، • على أن يكون مفهوما أن الوظيفة التجارية تفترضه وتعدد جازءا جوهريا منها ٠ وتنقسم المدن التجارية الى قسمين ، برية وبحرية •

## المدن التصارية

### تطور المدينة المتحسارية

يمكن أن نميز في تطور المدينة المتجارية بين ثلاث مراحل من المدينة المتجارية: الأسواق المحلية ، مدن التجارة الاقليمية ، مدن التجارة العالمية فاما الأولى فيبدو أن السوق المحلية كانت في كل العصبور ضرورة من ضرورات المحياة الاجتماعية ، وأنها وجدت في كل نظم المحياة وفي كل اقتصاد مهما كان بدائيا ، فقد يرتب الرحل تنقلهم بحيث يجتمعون فتريا في أسواق. المتبادل ، وتظهر الأسواق المحلية بكثرة حيث يلتقى الرحل بالمستقرين ، وبين المستقرين قامت الأسواق المحلية لتسهل حياتهم العامة وكمصحح وبين المستقرين قامت الأسواق المحلية لتسهل حياتهم العامة وكمصحح معيوب حياة الاستقرار واقتصاد الكفاية الذاتية المحلية عاملا مساعدا يدعو الى التبادل لتصريف الزائد ،

وقد كان للأسراق ـ ومن أكثرها ننساطا وحدرية أسراق المحيدوان foire ـ مواعبد معينة دورية ، وحالما تنتهى السرق ، تختفى كسل انواع الحياة والاضطراب وينزلق المركز الصغير ليسترد كيانه القروى الذى يتركه مرة كل أسبوع ليصبح مدينة صغيرة ، واحيانا كانت السرق تستمر طوال الأسبوح على دوامش القرية وتفيد منها افادة محدودة ، نهدند الأسواق كانت اذن مدنا متقطعة ، ولكنها تعدد نفسها طيلة الأسبوع ليوم السرق ، ولهذا يقيم نيها مجموعة مستقرة من التجار واعسماب المخانات وتقوم فيهما عمليات تجارية محدودة طوال الأسبوع . ولى ان المحسركة المحقيقة دى نى يوم المسرق فقط ، ثم تتسع هذه النواة التجارية تدريجيما .

ااذ تجنذب الميها أصحاب حرف وخدمات أخرى ٠

مكذا كان مولد كثير من المدن الصحفيرة في أوربا . فهذا مثلا هو تاريخ الغالبية العظمى من مراكز الكانتونات الفرنسيية chef-lieux ، وهو ما وجده ديكنسون في ايست انجليا و ولقد كانت السوق الأسبوعية من الوازم المدينية في العصور الوسطى وكانت هناك قوانين تمنسع اقامة السواق في حدود أبعاد متنافسة مع سوق قائمة قبلا وهي عادة نصف قطر قدره ٤ ـ ٦ أميال ويبدو أن الأسواق الصغيرة market town ، وظلت بلغت أوجها ـ على الأقل في أوربا المعربية ـ حوالي بداية القرن ١٩ ، وظلت مسائدة في المشرق عامة حتى أواخر ذلك القرن تقريبا .

على أن مدن الأسواق المحلية لم تلبث أن دخلت بعد ذلك في فترة من الاضمحلال ، لأن أطراد تقدم وسائل المواصلات وفن النقال وسع مدى الشعاع المدن الكبرى ، فأصبح التجار يتعاملون على أبعاد أكبر ، وأصبح تجار المواشي يأتون مباشرة الى قراها هاجرين بذلك أسواق الحيوان ، ولم تنجح السيارة أو السيارة العامة في رفع شأن الأسواق الريفية ، وهاكذا أصبحت وحدة التجارة المحديثة هي المدى البعيد ، ولم نعد نعتمد كثيرا على الأسواق المحلية كما كان من قبل ، ولكن هذا ليس معناه التقليل من قيمة مدن الأسواق المصنغيرة ، فهي ترقد غالبا عنصد جذور كثير من المدن التوسطة ، وتقع على أصول كثير من المدن الكبرى والبنادر bourgs الرئيسية التي تسيطر على التجارة الاقليمية ،

وقد تبدو لمنا المتجارة بعيدة المدى شيئا عاديا - لنا نحن الذين قد تتالف عائدة الفطارنا من ستة أو سبعة بلاد في آخر الأرض ولكن هذه العمليسة كانت شاقة شاذة في الماضي ، تمثل حدثا فذا يقتصر على الكماليات التي تخضع لقانون النقل البدائي ، ما خف حمله وغلا ثمنه ، كالببار والأقسشة

الفاخرة والمعادن النادرة ، ومع تقدم المواسلات الحديثة خلقت هذه التجارة emporia . وصع تقدم المواسلات الحديثة خلقت هذه التجارة emporia و وصع تقدم الله مستودعات جبارة entrepôt و من المعلم المختلفة الآتية من كل الحراف الدنيا ـ « كانما كل العالم قد اجتمع بها ، •

وتمتاز هذه المراكن بأن لها اتصالات من كل نوع بالخارج ، بل ان هذه الاتصالات شرط لحياتها وتجسم لنا تحقق فكرة وحده العالم ، حتى لتوشك الحدينة أن تكون نصبا تذكاريا لتكامل العالم ، على أن أهم ما يعيز هذه المراكز التجارية العالمية الكبرى هو النشاط المالي وحركة البنوك الى درجة أن الموظيفة المالية والمصرفية توشك أن ترقى الى وظيفة قائمة بذاتها ، والمركز الذي تكثر فيه البنوك الكبرى كان ولازال المطلب الأول للمراكز التجارية ، فمثلا كان انشاء بنك انجلترا في القرن ١٧ في لندن حادثا حاسما في تاريخ ومستقبل المدينة ،

اذن فتطور المدينة التجارية من المحلية الى الاقليمية الى العالمية دو وظيفة مباشرة لتطور الوظيفة التجارية باطرافها التالاثة ما فائض وحاجة ونقل وفاما تطور المفائض فاتى نتيجة لارتفاع مستوى الانتاجية ما الزراعية أولا ثم المسناعية ما ارتفاعا مطردا والى نتيجة لارتفاع تكنولوجيا الانتاج عامة وأما تطور المحاجة فقد كان نتيجة لارتفاع مستوى المعيتنة وتعفد حاجات الفرد والمجتمع والما تطور النقل فجاء نتيجة لتطور تكنولوجيا النقل والمصيانة والحفظ والمحفظ والم

## انواع الدينة التجارية

قد يمكن أن نميز وخليفيا بين ثلاثة أنواع من المدن المتجارية ، وذلك على الساس نوع وميكانيكية المتجاره فيها ، أكثر منه على اسساس المجال الجغرافي (م ع صحفرافية المدن )

لنساطها ، وان كان هناك بعض التداخل · وهه الثلاثية هى : متجر الظهيسر point ، نقطة التجميع hinterland emporium ، نقطة التجميع of assembly

التجارية التي تقوم بخدمة ظهير أرضى اقليمى حولها تسيطر عليه في صادراته والرداته وهي تعيش للاقليم وعليه ، وكلما نما نمت معه ويشسبه ووارداته ويليامز هذه الدينة « يعملاق جالس على بوابة ضيعته ويشسبه هنتنجتون وويليامز هذه الدينة « يعملاق جالس على بوابة ضيعته ويتنس الماصلات التي يعدها أهل ظهيره ، وبالأخرى يمتد الى أناس آخرين ، غرباء ربما ، ويقدم حاصلات قومه ليستبدلها بشيء يمكنسه أن يرد الى رعاياه » ولكن المدينة لا تسيطر على ظهيرها التجارى سيطرة لا ينازعها فيها أحد . فمناطق نفى د مدن المتجر المختلفة تشداخل وتتشسابك في صراع واضح والاتجاه العام مع تقدم المواصلات الحديث هو الى ترسيع الظهيسر وتقليل عدد من المتجر ، وقسد أصبحت مدينة المتجر هي أسساس التنظيم الاقتصادي الحديث للمجتمع ومن أمثلتها سانت لويس وشيكاغي وهيلادلفيا وبولتيمور ونيو أورليانز . كما تتضح في المانيا و

Y \_ مدينة المستودع: وبينما ثقوم مدينة المتجر بوظيفتها داخل الاقليم intra — regional ، تقوم مدينــة المستودع (intra — regional = حرفيــا: اللواقع بين placed between) بوظيفتها كهمزة الموصل بين الاقاليم المختلفة interregional ، ومدينة المستودع مى التى تنمى وتتضخم وتمتــاز بحرقع يمنحها تسهيلات وامتيازات تجعل التجارة المحيطة تفضل ان تمر بها وان كان الطريق اليها غير مباشر ، على أن تمر بطريق أقصر مباشر خلال مدينة أخرى اقل قيمة ، وتمتـاز مذينة المســتودع لذلك بنشــاط هائل في الترانسيت والمصاريف والمشـحن والعمليات الماليــة ، به المخ ولهــذا فكثيرا ما تكون

وارداتها آكتر من صادراتها ، أو تمتاز بميزان تجارى يبدو خاسرا ، وان يكن هذا غير صحيح حقيقة نظرا لتعقد العمليات التجارية والنشاط غير المنظور ، على أن الأغلب أن مدن المستودع هي موان بحرية أكثر منها مراكز برية ، مثال ذلك نيويورك ولندن وبروك واسستردام وروتردام والبندقية وهمبورج ، ولكن يلاحظ عموما أن خدمات مدن المستودع قد قلت أهميتها الآن عن ذي قبل ،

T ـ نقطة المتجميع: هي النقيض المباشر لمدينـة المستودع · فبينمـا تظلهـر هـند الأخيرة في الأقاليم الكثيرة السكان الناضجة اقتصاديا ، لا توجد نقطة التجميع عادة الا في المناطق المفتوحة حديثا نسبيا حيث لايزال هناك فانذن من الانتاج الأولى يدعى الى التصدير على نطاق واسع · واذا كنا نبحث مثلا عن مدن المستودع في غرب أوربا أو شرق الولايات المتحدة ، فاننا نبحث عن نقط التجميع في شرق أوربا وغرب الولايات المتحدة . ثم في أمريكا المجنوبيـة ثم المناطق المدارية · فهي تسود في المستعمرات المدارية المتأخرة التي كانت تستنزف حاصلاتها الأولية للقوى المستعمرة ، وتكاد تقتصر حياة المدن فيها على مراكر متوسطة كل هدفها أن تجمع المحصول في نقطة مركزية وتعدد لشحنه الى المخارج · ومعظم مدن نقط التجميع تمتاز بانها تصدر أكثر ما تستورد ، وهذا لا يدل على اقتصاد سليم بقدر ما يدل على اقتصاد متأخر ، وعلى أن المدن لا تخدم أقاليمها الا خدمة سلبية أكثر منها أيجابية ·

من أمثلة المجموعة الأولى دولوث ، فهى ليست الا مرفأ جيدا ومجموعة من الأرصفة وعددا من الفطوط المحديدية ، يؤهلها موقعها لتجميع وشحن حديد مسابى وقمح نهر رد وأخشاب البحيرات • كذلك جلفستن : قطن وبترول وأخشاب وفحم وحبوب وقطن • وهنال

سانتوس للبن • أما من المجموعة الثانية فثمة مدن المهند الصينية وجنوب شرق

### الموقسع

بينما الموضع عنصر قليل الأهمية في تحديد المدن التجارية ، تنتخب الوظيفة التجارية لمدنها مواقع معينة تحقق قانونا أوليا هو « انقطاع الطريق route break ، أي انسداد الحركة كما عبر راتزل traffic damming . فلابد للمدينة التجارية أولا من طريق التجارة رئيسي أو ثانوي تقع عليه ، ثم على هذا الطريق يتحسدد المرقع بالضبط حيث يحدث انقطاع في النقسل والمحركة لأي عامل ، ففكرتا الطريق والانقطاع حيويتان في توقيع المدن التجارية ،

فأما المطريق فلا شك أن المطرق المائية كانت أول المطرق السهلة . وعلى أي حال بالنسبة للنقل الثقيل · ولـكن المطرق المائية موضعية ومعطاة بالمضرورة ، وحدوثها المكانى أقل دائما من المطلوب ، هذا اذا لم تكن سيئة الموقع بالنسبة للحركة التجارية · ولذا فان الأغلبية المعظمى من المدن التجارية القارية خدمتها أولا المطرق الأرضية route ، وأخيراأتت السكة الحديدية التى وقعت بدورها كثيرا من المدن ، تماما مثلما فعل المطريق من قبل ·

وأما فكرة الانقطاع break-of-bulk فتأتى من أن التجارة أما أن تتمبين أقاليم متنافرة في الانتاج فيكون الانقطاع انتاجيا ، وأما أن تتم داخل الاقليم المتجانس الواحد فيكون الانقطاع نقليا - يعنى توزيعيا أيضا .

فالانقطاع الانتاجى يخلق مدنا تجسم روح التكامل البيئى والتكافل الاقليمي ، مثل « مدن القوافل ، caraves cities أو « الموانى الصحراوية »

على جبهة التحام الصحراء أو الاستبس بالزراع أو الغابات المدارية - ويكفى أن نشير الى خريطة لابلاش الكلاسيكية لقلب العالم القديم وفى كندا أدى تصاقب اقتصاد الفراء الهندى والاقتصاد الأوربى المركب الى قيام مدن مثل فررت هدسون وحتى في المجتمعات البدائية تتحقق هذه الملاقة كذلك تقوم مدن البيدمونت حيث تلتقى اقتصاديات المجيال باقتصاديات المبيل والسهل والسهل والسهل والمسهل ويتصلي المسهل والمسهل والم

أما الانقطاع النقلى فيأتى عن أمرين ـ انقطاع فيزيوغرافى ، وانقطاع فيزيوغرافى ، وانقطاع فيزيولوجى ، والأول يشببه سباق المداجز handicap race والثاني relay race ان صبح التشبيه .

فمن الانقطاع الفيزيوغرافي نقط توقف الملاحة النهرية للحصاجة الى العبور وتغيير وسيلة النقل transbordement ، فهنساك يحتاج التجسار والملاحون الى نقطة يرتبطون بها دائما كمتكا صلب picd-à-terre ، foothold بيستقرون بها وعائلاتهم ، ومن ثم أصحاب الخدمات التى يحتاجون اليهسا بالمضرورة ، فتقوم المواني النهرية ، وبالمثل اذا اعترض الحسركة أو المطريق مسطح بحيرى تقوم المواني البحرية ـ مثل كليفلند ومدن البحيرات العظمى ، وقد يكون الانقطاع الفيزيوغرافي نتيجة التضاريس : فعنسد اقسدام المرات الجبلية تتجمع الحركة قبل اختسراق المرات الصسعبة وتقسوى الركائب أو المطايا ، وهسكذا ظهرت في قيعان الأودية الالبيسة مدن عديدة تختلف أهميتها بحسب أهمية المر ـ وذلك بصرف النظر عن الناحية الحربية للموضوع ـ مثل انسبروك وممر برنر ، وهسكذا أيضا ظهرت الأسسواق الكبيرة خلف الأقواس الجبلية الكبرى مثل ميلاني عند أقدام الالب ، ومثل دنفر التي تلعب على حواف الروكي الشرقية نفس دور ميلاني على الالب ،

فى حوضها الذى تلقه المجبال للثغرات المجبلية التى سمحت بتجمع ٧ خطوط حديدية فيها ·

أما الانقطاع الفيزيولوجي فيظهر حين تطول الطرق وتتحتم الراحة في مراحصل ونقط توقف relay-towns ، stage-points ويكثر هدذا في السبهل الروسي ، ومدن القوافل في حصدود الرحلة الصحراوية مثلل نزل المواحات التي تنقط بطون الأودية ، كذلك على الطرق الحديدية يستلزم فن النقل الحديدي من مسافة الى أخرى استبدال القاطرات ، كما أن تداول السلع يحتاج من حين لآخر الى تجميع العربات وتنظيمها ، ففي هذه النقط التي تبدأ كسكن لعمال الدريسة cheminots ، سرعان ما تظهر الدينسة نتيجة لندفق العمال والموظفين للعناية بالبضاعة ،

مثلا كانت كرو Crewe في ١٨٥٠ نقطة تتالف من ٤ منازل ، فلمسا أختيرت وصلة junction وأصبحت اليسوم ملقى أو مفرق آ طرق حديدية رئيسية ، وصل تعدادها الى ١٥ ألفا ٠٠٠ وفي أمريكا الشرمالية تتضع مدن المحطات بشكل مثالي نظرا لاتساع عرض القارة ونظرا لأن الخط المسديدي هنا كان وسيلة المتوغل الكبرى وقد تكون النقطة الواحدة نقطة مرحلة لاكثر من طريق حديدي فتتضاعف أهميتها ، فليست خاربين في منشوريا الا محطة انفراج وانشاعف أهميتها ، فليست الى دايرن Dairen وخلط المتعدما الى فلاديفوست ولكن المناوحده كان كافيا لأن يجعل منها مدينة ذات ١٦٠ الف نسمة ،

وأخيرا ، وان يكن من السابق لأوانه أن نتحدث عن المدن التى خلفتها المضطوط المجوية ، الا أن من الملاحظ فعالا تركز بعض الذرايا المدنياة حسرل المحطات المجوية لأنها تمثل انقطاعا فيزيولوجيا شأنها شأن المصلات المحديدية ، فنن المطيران هي الذي يفرض دا المنتابع احيانا : عثلا حيدواي Medway في الهادي .

## المجسم

تمتاز المدن التجارية بأحجام تتفاوت بحسب دائرة نشاطها ، أي أن أحجامها تتفاوت كثيرا • ولكن المهم أن الوظيفة التجارية تتيخ للمدن أحجاما كبيرة وهائلة • بل أن أعظم التجمعات البشرية هي بلا شهدك ما يرتبط بالتجارة ، ويكفى أن أكبر نسبة من المدن الضخمة في العالم توجد فيمسا سماه نابليون «a nation of shop-keepers» عملي أن من الصعب أن نجمه مدينة كبرى تمارس الوظيفة التجمارية فحسب ، ممما يجعل من الصعب عزل وتحسديد اثر أي وظيفة بعينهما على تحجيم المدن • فالمدينة النجارية تجذب الميهسا الوظائف التعمدة كالحربيسة أحيانا ، وكالادارية غالبساً ، وكللصناعية أخيسراً • ولذلك فالمدينسة التجسارية ذي الأعم الاغلب متعمدية الوظائف plurifunctional على أن من خصائص حجم المدينسة التجارية أنه يقوم على أساس خطر precarious مهدد لحد ما • فحيث أنها ذقط تقطع على طرتي حركة . فان كيانها رهن بقلك الطحرق . المتي هي بخورها رهن بالعسلانق المكانية العسسامة space-relations ، سراء مفهسسا الاقليمي أو العمراني ecumenical أو الكركبي geomatical · فلو تغيمه المرقع الفعيال effective location لأجهزاء المكرة الأرضية بالنسبة لبعضها البعض ( باتساع المعمورة ) ، لسبب هذا « أسرا نقليا transport capture البعض ( باتساع المعمورة ) ، لسبب هذا « أسرا نقليا وليس ادل على هذا من النبنبات التي لمقت البدر المترسط والاطلعي منسذ كثف طريق الراس • ونتابج هذه الذبذبات تحسيب المدن التجارية المداخلية كما تصيب المراني المتجارية •

# الموانى التجارية

## أنواع المواني التجارية

يمكن أن نميز بين ثلاثة أنواع تقابل نلاث مراحل من الموانى التجارية وتناظر ما في المتجارية الداخلية : موانى الملاحة والتجارة الساحلية

coast-wise ، موانى المسلاحة البحرية short-sea ، مسوانى المسلاحة المحيطية deep-sea ، وتتمثل المراحل المثلاث في تاريخ الملاحسة المحليسة فالاقليميسة في البحر المتوسط ، ثم خروجها الى العالمية في المحيط الأطلسي والأنواع الثلاثة ترجد في معظم سواحل العالم الميوم .

١ \_ المتجارة الساحلية : والتجارة البحرية كانت في البدء « ترعى » السواحل فقط ، كما يقول لابلاش • ولكن التجارة الساحلية الأن ليست قليلة المفطر أو الأهمية فهي تكاد تكون عالمية في توزيعها • وهناك موان تبدو مرتبطة بها ارتباطا وثيقا مثل بيسطن (لنكولنشير) ، كنجزلين ، ابسويتش ، بول Poole في انجلتسرا ، ومتسل Poole في انجلتسرا في بريتاني ، هارلنجن وجروننجن في هولنده ٠ ومثل هده المواني تكثر خاصة في الدنمرك والنرويج والسويد وأسبانيا وايطاليا ويوغوسكلفيا واليونان ، حيث تقلل من صعوبات النقل البرى التي قد تنشأ من المسافة أو تأخر طرق النقل الأخرى أو وقوع مساحات مائيسة بين أجسنزاء الدولة المواحدة • ولكن الملاحة الساحلية لا تقل عن ذلك أهمية في انجلترا والمانيا وفرنسا ٠ ففي انجلترا تقيم هي بالدور الذي يقوم به المنقل المائي الداخلي في البلاد الأخرى ، وفي المانيا قناة كبيل ، وفي فرنسا ثمة الملاحة الساحلية الصفرى patit cabotage ( الأطلسية ) والكبرى ) grand c. الأطلسية \_ المتوسطة ) • ولكن من الصعب عامة أن نربط ربطا تاما بين نوع معين من الموانى وبين الملاحة الساحلية ، فليست كل موانى المتجارة الساحلية صغيرة ، يل أن كل المواني الكبرى لتمارسها بالفعل •

٢ \_ المتجارة المبحرية : أما التجارة البحرية فلها الفضل فى ايجاد أول ما ظهر من المدن المتجارية المبعيدة المدى ، أذ لا ينتظر ظهور هدد على القارات قبل المبحار ، لأن المبحر كان فى الحقيقة الطسريق الوحيد

المستعد دائما لحمل الانسان بلا حاجة الى تعبيد أو تعهيد ، وذلك فى كسل الاتجاهات فى نفس الموقت ، ولذلك فليس غريبا أن معظم المدن الكبرى التجارية فى العصور القديمة كانت موانى البحر المتوسط البحرية ،

" المتجارة المحيطية : وأما المتجارة المحيطية فترتبط بالموانى العمالقة العالمية Weltstadte مستودعات للعالم وملتقى له · فمن أعظم تجمعات المخسون والمستودعات ما تشرف عليه من حالق السكك المحديدية في صفوف هائلة في هامبورج · وربما برزت هنا الصفة العالمية أكثر مما تبرز في كبرى المدن الداخلية ، لأن البحر لازال أعظم وسسائل نقل السلع المضخمة · هناك يصبح الاتصال المخارجي هو عصب الحياة ، فتتقاطر الأموال والمصارف ( ظلت بروج حتى القرن ١٥ المركز المعرفي الرئيسي ، وانفرس الميناء الأولى في بلجيكا ) ، كما تتكاثف مراكن العسلاقات المخارجية ( يكفي أن عدد القنصليات في هامبورج وصل في وقت ما الى

والراقع أن الموانى المحكرى - بل المتوسطة - يعتاز سكانها بروح وعقلية وأفاق واسعة ، ونظرة أبعد ما تكون عن المحلياة أو الضيق أو التعصب فالكورموبوليتانية قانون الموانى ، وهى الفارق بينهم وبين سكان المدن الداخلية فكل السكان يعلمون أنهم يشاركون فى حياة وحضارة لا اقليمية وأن حياتهم مرتبطة بالميناء ، ووصول سفينة أو حمولة كبرى هو حدث هام بالنسبة للمديئة تنتظره وتنقل خبره الموانى الأمامية والراديو وتشير اليه الصحف ونزول الركاب معناه حركة ورخاء فى محالات القطاعى ومادامت السفن تدخل الميناء فان المدينة لا تشعر أبدا أنها منطوية على نفسها ، فالحياة التجارية التي تولد على الأرصفة تستمر فى المكاتب ومخازن التصدير والشركات العالمية و أن المدينة تضطرب وتضطرم بأنفاس البحر وما عبر البحر •

وفى كل هذا يبرز دور النقل المحيوى • ولذلك فان كل ميناء تحساول أن تجمع أكبر قدر من وسائل النقل المتنوعة : فانفرس المتى تدخلها حمولة قدرها ٢٠ مليون طن هى رأس الأسطول النهرى فى الاسكو وأحمد رؤوس الأسطول النهرى فى الراين ، تتصل بالميز بقناة ألبرت وتتشعع منها الطرق المحديدية فى كل الجهات •

تطور المينة التجارية الداخلية ، ويرجع أيضا الى نفس الأسباب · ولمكن تطور المدينة التجارية الداخلية ، ويرجع أيضا الى نفس الأسباب · ولمكن هناك فارقا هاما ، وهو أن الميناء كانت أسرع فى تطورها وخروجها عن المنطاق المحلى المضيق . كما أن نسبة الموانى المحليسة الميوم بين الموانى جميعا أقل بلا شك من نسبة المدن التجارية المحليسة بين المدن التجارية الداخلية عامة · ومن ناحية أخرى تتشابه المدن والموانى التجارية الداخليسة فى أن تطور تكنولوجيا النقل المرتبط بكل منهما أدى الى عملية ، اختزال ، تدريجي في اعدادها بوأد ما استبعد منها وتضخيم ما انتخب ·

فالمراحل الأولى امتازت بتعدد الموانى التى كانت تتشابه تقريبا فى نشاطها واحجامها و فعشرات الموانى التى كانت تملأ سواحل انحلتسرا المجنوبية والشرقية انحدرت الآن تحت ضعط منافسة العدد القليل من الموانى المضخمة مثل النسدن وهل وسوثمبتن وحتى ادخسال السسفن البخارية على أساطيل صيد الأسماك ادى بالمثل الى تركيسز المصيادين فى بخمع موان ممتسازة ولكنهسا محدودة العسدد مثل ابردين وجريمزبى وهجرهم لعشرات من قرى الصيد التى كسانت ترصع السساحل الترقى والمجنوبي برمته وكذاك لم تكن نيو انجلند في أيام الاستعمار الأولى أكثسر من شريط متصل من الحدات الساحلية يكاد يكون لكل خليج فيها مينساؤه المخاصة المنصرفة الى التجسارة الساحلية والخارجية مع الهند الغربيسة

وساحل جيانا ، أو في صيد البكلاه والاستمرى والحيتان ، وبناء السفن ٠

ثم تلى هذه المفترة من التجانس التام السائد في النشاط البحرى عملية تنافر وتباين محلى ، مع اتجاه في عدد المواني من التعدد الى القلة • وهكذا نجد أن تطور فنون الملاحة والمواني أدى على العصور الى نقص في العدد وزيادة في الحجم والتركز •

وتقدر لويدز Lloyds عدد المرانى كما تعترف بها مصالح الجمارك فى المعالم بنحو ٧٠٠ ميناء ويقدر أن فى المملكة التحدة بين ٢٠٠ . ٢٠٠ ميناء وفى فرنسا ١٠٠ ، وألمانيا ٩٣ ، والدنمرك ٧٠ ، والمديد ٢٧٠ . والمصين ٤٠ ، وأندونيسسيا حوالى ٥٠٠ على أن من الراخسح أن المسواد الأعظم من هذه الأعداد هو موان تافهة جدا أما موانى العسالم المرئيسية التي لا يقل ما يدخلها سنويا عن مليسون طن من الحمولة فهى محدودة نسبيا أذ تبلغ ١٧١ ميناء ، وهناك ١٧١ ميناء آخرى تقرب حمولة ما يدخل كلا منها من المليون طن اقترابا واضحا ويزداد التركيز وضوحا أذا علمنا أن قلة مختارة بين المحموعة الأولى هي التي تسيطر فعلا على المجرء الأكبر من مجموع الحمولة و

| <b>T·</b> + | Y10 | 10_1. | ٥ر٧ــ١٠ | ٥_در٧ [ | ەر۲_ە | ١٥٠٦ | المحمولة بملايين                          |
|-------------|-----|-------|---------|---------|-------|------|-------------------------------------------|
|             |     |       |         |         |       |      | الحمولة بعلايين<br>الأطنان<br>عدد المواني |
| ,           | ٧   | 37    | 17      | 70      | ٥١    | ٤٣   | عدد المواني                               |

وعلى ذلك فكما يقول مورجان :

«Maritime activity — tends to concentrate into not merely big units but into very big units.»

## التصنيف الوظيفي للمواني

لم يقتصر تطور الميناء التجارية على الناحية المشكلية فحسب . بل. تعداها الى الناحية الوظيفية · فقد تطورت من النشاط التجارى العام

الى التخصص بحسب السلع • فالتجارة الحديثة تتطلب آلات ومنشآت ووسائل معقدة لتداولها ومعالجتها تزداد تحسلنا وتكلفة باستمرار ، ومن ثم يتعين تخصص الميناء في سلع معينة بقدر الامكان ليصبح عملية اقتصادية • من هنا التصنيف الوظيفي للمواني •

ولكن اسس التصنيف متعددة وقصد تكون مدى ومجال نشاط الميناء المجغرافي وسواء محلى أو اقليمي أو قومي أو عالمي ولحكن الأساس الأهم هو نوع النشاط الاقتصادي وفقت يكون اتجاد الحركة ومواني التصدير ومواني استيراد وقد يكون نوع المسلعة التي تتداولها الميناء وفهناك مواني البترول ومواني الخسامات المعدنيسة ومواني الفحم ومراني المسلك ومواني القمح ومواني الأرز وواني المناعة ومواني الأرز وواني المناعة ومواني الأرز وواني المناعة ومواني التجارة ومواني التتصادي ومواني التوصييل المساس هدو ومواني التعملية التي يتم بها النشاط الاقتصادي ومواني التوصييل المسافة ومواني الترازيت ومواني التوصييل المناعة ومواني الترازيت ومواني المناعة ومواني الترازيت ومواني المناعة ومواني التحدوين التي ومواني المناعة ومواني المناء المناء المناهة ومناهة ومانعة المناهة ومواني المناء الواحدة في أكثر من فئة فيها والواحدة في أكثر من فئة فيها والواحدة في أكثر من فئة فيها والمواني المناء الواحدة في أكثر من فئة فيها والواحدة في أكثر من فئة فيها والواحدة في أكثر من فئة فيها والواحدة في أكثر من فئة فيها والمواني المناء الواحدة في أكثر من فئة فيها والمواني المناء الواحدة في أكثر من فئة فيها والمواني المناء الموانية والمواني المناء المناعة والمواني المناء المن

ا \_ موانى المتصدير : ولنبدأ بموانى التصـــدير • فنجــد أن موانى اقاليم الزراعة المدارية تعتاز أساسا بانهــا موانى صــادرات الأبعاديات ، بل أن بعضهـا ما قام أصــلا الا كمخرج لهذه الحاصلات • والقائمه تعثيل صغير فقط لهــذه الفئة : كلكتا \_ الجــوت ، بومباى \_ القطن ، بانجـــوك ورانجون \_ الأرز ، مانيلا \_ قنب مانيلا ، سورابايا وهابانا ورسيف \_ السكر ، سنغافورة وسابقا بارا \_ الملــاط ، ساو سلفادور \_ الكاكاو ،

سسانتوس - البن ، دايرين - صسويا منشوريا ، كاولاك Kaolack السسودانى ، ولنسلاحظ أن من الحاصلات ما لا يدعو الى خلق سوانى تخصصصية كبيرة كالموز ، لأنه قابل للفساد والتلف بحيث لا يمكن جمعه فى حيناء واحدة عظيمة ، وانعا ينبغى أن يقطف من عدد كبير من الموانى الصغيرة القريبة من أبعاديات الزراعة ،

هنساك بعسد موانى تصسدير الفحم مثل كارديف ، وفي المريكسا هامبتون رودز Hampton Roads ، نيربورت نيوز ، نورفوك وفيهايسود الجاروف البغساري العملاق الذي يعمل باستمرار في الأكوام السسوداء المكدسة التي تفتح عليها ضلوع المسفن مبساشرة ومن مواني الحسديد لوليا عليها ونارفك وأوكسلسوند Oxelsund في السويد ، وبلباو وسانتندر في أسبانيا وفي مواني الحسديد ترى العسربات المسغيرة التي تحب الخام القاتم في السفن ودرج متتابعة الى الزلاقات الخاصة التي تحب الخام القاتم في السفن و

ومرانى البترول ظاهرة أحدث ولتصدير الزيت الضام قد يكفى مجرد نقطة شحن مادام المرفأ أو الدخل roadstead محميا بدرجة معقولة وهكذا تقوم موانى بترول « بدائية ، مثل كومودورو ريفسادافيا جنسوب بوينوس أيرس بألف ميل ، ومثل ومثل المافلات الموري تنمية موانى ضخمة متخصصة ولقد كانت موانى لوبزيانا وتكساس وكاليفورنيا من أول الموانى المتخصصة التى خلقها البترول والآن فلقد انتشرت المظاهرة لا سيما بعد أن أصبح التصدير والتكرير معا تقليدا عاما : كوراسان وكالموريلا ، Curaçao وأوربا قرمابيا قرب قرماجنة ، باكو ، مساحل فنزويلا ، ramomal على ساحل كولومبيا قرب قرماجنة ، باكو ،

عبدان ، بندر مشهور في ايران ، الأحمدي وهو أعظم ميناء لشحن البترول في العالم ، رأس تنورة والدمام والخوبر والبحرين (سيترة) ، قطيد والفاو ، ومواني نهايات الأنابيب طرابلس وحينا ، ومواني آبار ميدان ، باليك بابان ، بالبانج في أندونيسيا • ويلاحظ في هذه الثروة الباطنية الثقيلة أنها \_ كالفحم والحديد \_ اذا وقعت بحكم الجيولوجيا في موقع قارى داخلي شديد البعد عن الساحل وأصبح مشروع المنقل للتصدير غير اقتصادي فانها لا تعد عاملا يدعو الى خلق المواني المتخصصة \_ مثال ذلك حقال بترول

٢ ـ عواني الاستيراد : أما عن مواني الاستيراد فمنها مواني الزيت ، اذ لم تعد مواني البترول تقتصر على مواني شحنه ، بل لقد انتشرت ظاهرة مواني استيراد وتكرير البترول في معظم مواني أوربا والولايات المتحدة وبينما يمكن لمواني شحن البترول أن تتعدد وتتبعثر ، تميل مواني استيراده الى المتركز القوى وقلة العدد ، لأن منشأت التكرير باهظة ضخمة ولقد أتت الناقلات الضخمة مؤكدة لهذا الاتجاه ، لذا ينتظر في مصافي أوربا عملية مواني استيراد المنحمة ماليزي وهناك عسدا مواني استيراد الزيت ، مواني استيراد الفحم مثل روان ، ومواني التفحيم مواني التصدير والاستيراد في كل من الفحم والبترول فارقا توزيعيا هاما ، مواني المتصدير يدعو الى عدد أقل من المواني ولكن من حجم ضخم ، بينما يدعو الاستيراد الى عدد أكبر من حجم أصغر .

٣ ـ موانى المصيد: أما موانى صيد الأسماك فهى بطبيعتها تقريبا متضصصة ، ولبعضها ارتباط طويل الأمد بمصايد معينة ، مثل سان مالى وموانى بقلة نيوفوندلند • وبعضها عرف تغيرات عنيفة نتيجة لتغييرات

انتاجية مصايده ، والمثل الكلاسيكى هو موانى الهنسا بعد هجرة الرنجة من البلطيق الى الشحمال • وفى القرن الأخير أدى تناقص الثروة السمكية فى القنال الانجليدزى الى ضياع أهمية موانى الصيد القديمة فى انجلتسرا مثل بريكزام Brixham وانتقال صياديها الى موانى بحر التعمال •

وكلما توفرت السواحل كلما تخصصت بعض موانى فى الصيد فقط ، كما فى الجزر البريطانية حيث تسود تجارة السمك تماما نشاط بيترهيد واريستوفت Lowestoft ، يارمث ، ميلفورد هيفن ، فليت وود ، وتسبم بدور هام فى نشاط أبردين ، ليث ، نورث شايلاز ، هال ، جريمزبى ، سرانزى ، وفى النرويج تعتبر برجن ميناء سدك أساسا ، ومن هنا شهرتها بأنها اقذر مدينة فى العالم ، ، أما اذا كان قطاع الدولة الساحلى محدودا . فان الموانى الكبرى تصبح أيضا موانى الصيد ، كما فى المانيا حيث موانى السمك الرئيسية الثلاث هى برمرهافن له فيزرميندى ، كوكسهافن وهمبورج التونا ، وفى هولنده وبلجيكا وفرنسا عدة موانى يمكن اعتبارها من موانى الصيد ،

ولا تقوم كل موانى الصيد على الصيد المحلى فقط ، بل ان كثيرا عنها يغامر بعد التقدم المعلمي والفنى الحديث في مصايد بعيدة تخرج بها الى طرق الملاحة الرئيسية مما يجلب اليها نشاطا في غير تجارة السمك ، ويجعلم موانى الصيد غالبا موانى تجارية في نفس الرقت ، فبين موانى الصحيد الرئيسية في فرنسا نجد ان لوريان Lorient هي كندلك ميناء حربيسة ، وبولوني حي ميناء بريد وبضائع وتموين ، وفي بلجيكا تقوم أوستند بالتجارة العامة والبريد الى جانب الصيد ، وفي هولنده تضيف Ijumuiden التجارة، فلاردينجز Vlaardingen البضائع ،

٤ \_ موانى المنقل: ويمكننا أن نحدد مجموعة وظيفية من الموانى تحت

اسم « موانى النقل » . وليس فيها للميناه فى ذاته تجارة أو انتاج ، ولكد. همزة وصل بصورة أو أشرى على طريق مالاحى طويل عادة حيث تظلم « كانقطاع نقلى » وكضرورة مسافية •

(۱) موانى التموين Ports of call مده مى التى يصعب تعريف ويشك فى المكان وجودها وحدها فعلى الطرق المحيطية الطويلة تدعو الحدد. الى تجديد التزود بالمياه المعنبة والمغذاء والوقود فى عدة نقط بينية وسحات موانى التفحيم أهم انواع هدده الفئة ومن أهم الأمثلة فلشنج المتى تستورد الفحم بسهولة من الرور ، ودارتمث على نقطة متطرفة فى غرب آوربا قبل الخروج الى عرض المحيط ثم هناك سلسلة موانى التفحيم الكلاسيكية على خطوط المسويس والرأس والهادى على الترتيب : جبل طارق حمالطة كولومبو ، فنشال Funchal ، سان فنسنت فى جزر كيب فيرد د لاس بالماس كيب تاون د ثم مانيدلا سوفا Suva باجو باجو Pango Pango مونولولو ، لكن يلاحظ هنا أن كثيرا من هذه الموانى يتحور بابيت Papeete مونولولو ، لكن يلاحظ هنا أن كثيرا من هذه الموانى يتحور الأن من الفحم الى البترول بعد تحول السفن من الوقود الأول الى التانى د مثلا انشاء مصفاة بترول عدن ، بور سعيد ،

(ب) موانى المتوصيل transshipment ports . وهى التى تقوم بنقر السلع من مصادر مختلفة لا لتستهلكها هى ولكن لحساب موانى أصحب مجاورة لا يمكن أن تنتهى اليها السفن لضالة أهميتها • فمثلا السلع التى ستنتهى الى موانى المغرب تأتى أولا الى جبل طارق ، ثم منها تأخذها سعر صغيرة الى الموانى المغربية المختلفة • وبالمثل تعمل لشبونة لحساب موانى المستعمرات البرتغالية ، وبورت هاركرت لحساب موانى غرب افريقيال الصغيرة ، وكريستوبال لحساب موانى أمريكا الموسطى الصغيرة ،

(ج) مواني المستودعات entrepôt ports ، وقد تبدى لأول وهلة

كموانى « التوصيل » أو شبيهة بها ، ولكنها فى الواقع أكثر تعقيدا وتنظيما ، فهى تستورد السلع لحسابها ثم تعيد بيعها كتجارة مستقلة بعد أن تشكلها قليلا أو تصنعها أو تصنفها من المخ ، وكثير من الموانى الكبرى يقوم بهذه العملية مثل لندن والمستردام وكوبنهاجن وروتردام وانفرس ومرسيليا \_ والأخيرة تقوم بتجميع المنتجات المدارية ثم اعادة تصديرها الى الولايات المتحدة ، كذلك سنغافورة ميناء مستودع للملايو وأندونيسيا .

(د) مواذى البريد packet station ports • من امثلتها فيشجارد ، ولو انها عادة تكون جزءا من ميناء أكبر مثل سوثمبتن والهافر ودبيب ودنكرك -

( ه ) موانى قاطرات البحسر ferry ports (العبارات ) · تكشر في البلاد الجزرية الضيقة المضايق ، الكثيفة السكان ، الغنية الراقية ، مثل الدنمرك والميابان حيث موجى - شيمونوزيكى ، ومثل طريق دوفر - كاليه ولكن هذه المجموعة لمصعوباتها بدأت تتحول الى موانى الأنفاق ، كما في الدنمرك والميابان وكما يدل مشروع نفق المانش ·

هـــند هي أهم فئات المواني وظيفيا · وسيبدو أن المواني تميل الي التخصص بحسب السلع والنشاط · ولكن لابد من ناحية أخرى أن نلاحظ اتجاها عكسيا ، وذلك لأن « السلع تتداعي » · فللمواني المتخصصة نقطة ضعف هي أن حركتها موسمية فقط في الغالب · ومن المفيد بل الضروري تخفيض التكاليف المعامة على فترة أطول بالجمع بين عدة محاصيل وسلع · ومن المفيد أيضا تكميل حمولة من المواد المخفيفة بمبلع تقيلة كالمعادن لتعمل ومن المفيد أيضا تكميل حمولة من المواد المخفيفة بمبلع تقيلة كالمعادن لتعمل كصابورة تحفظ توازن السفينة (sur lest, ballast) · كذلك يلاحظ أن المواني المتخصصة لها ميزان تجاري ليس في صالحها دائما ، فأن السفن قد تعدود اليها بالصابورة فقط · وعلى هذا فأن التخصص الوظيفي والسلعي مناقبه.

(م ٥ - جغرافية المدن)

هو تخصص بالأحواض : وبهذا تجمع المينساء بين الحسنيين : المتخصص والتكامل .

### الموقسيع

تتحدد مواقع الموانى المتجارية عند المتحام طرق المتجارة والمواصلات البحرية بالمبرية ، أى أن هدده المواقع هى أيضا نقط انقطاع break بين اليابس والماء ، ولهذا يتحدد موقع الميناء بعاملين : « الظهياس بين اليابس المواجعة للميناء عبر الماء وهو ما يسلمى « النظيار break ، والميناء هى الوسيط بينهما ،

فمن ناحية الظهير كلما ارتفعت القيمة الاكيومينية ( العمرانيسة ) والاقتصادية وتنوعت ، كلما ارتفع واشتد التبادل ، وكلما زادت قيمة موقع الميناء الوسيط وهنا نلاحظ أن توزيع الاقاليم الطبيعية والمناخية في العالم بحيث تكون السواحل الغربية للقارات متناظرة فيما بينهما ، يجعل سواحل الحيط الواحد لحسن الحظ مختلفة وبالتالي تشجع على التبادل والحركة ، أما عن النظير فأن فكرة « الفورلاند ، تشمل ضمنا المسطح المائي الفاصل ، وهذا يجب أن يكون في قطاع مهم تجاريا ، أي موقع غير متطرف يغضي الي لا شيء ، كما ينبغي أن يكون صالحا للملاحة فيخلو مثلا من الجليد ، فتجمد بعض المواني في الشتاء يقلل من اهميتها : مثلا الميناءان الرئيسيتان بكندا وسانت جون « مواني الشتاء . ولكن الجليد يغلقهما في الشستاء . فتصبح هاليفكس وسانت جون « مواني الشتاء . ولكن الجليد يغلقهما في الشستاء . فتصبح هاليفكس

وفيما بين الظهير والنظير يمكننا أن نرى بوضوح أنه بينما تتعدد طرق المحركة وخطوطها على المظهير اليابس ، ومن أنهار الى أودية أنهار الى ممرات جبلية الى طرق برية وسكك حديدية ، نجد أنها تتحدد بالضرورة على المساء

بمسالك قليلة sea lanes وعلى هذا فقى اطار الموقع العام السدى. يحدده الوضع العام لالتقاء الظهير والنظير سنجد طبقات متراتبة من قيم. مواقع الموانى تحسددها قيم خطوط الحركة البرية والدخول فى اليابس فهناك موانى مصبات الأنهار ، البارزة أو الخارجية exterior ، والمتعمقة والداخلية interior ، وتمتاز الأخيرة بوقوعها على آخر نهاية لوسيلة المواصلات الأرخص للنقل البحرى ، وأول بداية لوسيلة المواصلات الأغلى للنقل النهرى ، كذلك يمكنها عادة أن تكون عواصم اقليمية ، أى تجمع وظائف اجتماعية وادارية الى جانب التجارية ،

وعدا المواقع النهرية ، قد تقوم الميناء على جزيرة في المصب مثلل مونتربول ونيو اورليانز ، أو قد تتحاشي المصب كلية لعيوبه وتلجأ الى راس صخرى قريب مثل هونج كونج بالنسبة الى كانتون ، وهناك مناطق متصلة شهيرة بأن موانيها تتحاشي مصبات الأنهار وتظهر على الساحل بعيدا عنها ، كحوض البحر المتوسط الذي كثيرا ما تتحول مصبات انهاره الى مناقع ملارية والى مضاحل غير صالحة ، وهناك المواني البحرية على بحيرات الأنهار ، وقد تكون داخلية بعيدة عن الساحل ، ولكن تقتحها الوسائل الحسينة المنهرات الأمريكية مناقد المحيطي ، فمثال المواني البحيرات الأمريكية مناشد (St. Lawrence Seaway) .

واذا نحن وسعنا بؤرة منظارنا الى الموانى فسنجد مواقعها تتحدد بالتوجيه الاقليمى · فمثلا فى الجزر الصغيرة المساحة التى لا تملك الا ميناء واحدة رئيسية يصبح السؤال : ما الذى يحدد موقع هذه الميناء على هدذا المجانب أو ذلك من الجزيرة ؟ والجواب هو اما الموضع بالنسبة لمجدارى الملاحة المحيطية الكبرى ، واما المتطلع الى اهم يابس مواجه عبر الماء اى.

الفورلاند ، فكولومبو على ساحل سيلون الغربى لا الشرقى ، لأن الأول مباشر على طريق الملاحة بين الشرق والغرب ، وجاكارتا وسورابايا فى سلحل شمال جاوه ، وبالميانج وميدان فى شرق سومطرة ، ومكسر على سلحل غرب سيلاويزى حتى تطل جميعا على بحر أندونيسيا الفعال ، وهبانا على سلحل كوبا الشمالي لا الجنوبي لكى تواجه عالم الولايات المتحدة الاقتصادى ، ومانيلا على ساحل لوزون الغربي لتواجه كتلة اسيا ، وبالمثل ثايبه على ساحل غرب فرموزا لتواجه كتلة الصين ، وأجاكسيو فى كورسيكا على السلحل الغربي الفربي للواسع لكى تواجه فرنسا ،

ومن ناحية أخرى يلاحظ أن كل قطاع من السواحل فى أوربا تقريبا قد أنتظمت عليه عقود الموانى الصغيرة ، ولكن المهم أن قليلا منها هو السذى نجح ونما ، ولو أن الأسباب الجغرافية فى هذا ليست دائما واضحة تماما ويمكن أن نقول أنه فى الماضى حين المواصلات البرية صعبة كان موضع الميناء هاما ، وأما الآن حين أصبح الظهير عنصرا هاما فى نشاط الميناء فقد زادت أهمية الموقع ، ويعبر لابلاش عن ذلك فيقول :

«Certain advantages to which geography formerly attached great weight such as a highly indented coastline, have taken secondary place, while considerations of location have become paramount.»

على أن المهم أن اطار الموقع العام الذي يرسمه التقاء الهنترلاند والفورلاند هو قيمة متغايرة على العصور تغايرا جدريا ، لانها خاضعة لتوسع محيط المعالم المعمور أو المعروف أو الفعال ، وللذبذبات المستمرة في الأثقال البشرية والأوزان الحضارية لكل رقعة فيه ، فضلا عن التغيرات المسببة أو المترتبة في مجارى الحركة بينها • ولمهذا فان قيم مواقع المواني

خضعت لتطورات بعيدة المدى طوال التاريخ ، بل ان تاريخ الموانى ، الذى ،هو على وجه التحصديد تاريخ مواقع الموانى ، هو الى حصد بعيصد تاريخ المحضارة ، ولمقد كانت مواقع الموانى الساحلية دائما والميوم أكثر منها فى أى وقت مضى – تعين توزيع أكثر المدن وأضخمها ، ويمكننا أن نعتبصر تطور مواقع الموانى على العصور كقصة المعلاقة المتطورة بين بعدين جغرافيين هما الظهير والنظير ،

ومن المهم في دراسة موقع المواني كما ينبهنا ستامب الا نغسالي نحن المبغرافيين ، كما قد نميل أحيانا ، في تقدير مزاياها تحت ايحاء المجامها والمميتها الحالية ، فقد يكون ذلك نتيجة لمبدأ القصور المداتي أو الاندفاع التساريخي فقط دون أن تكون المزايا الأولى الأولية كبيرة بنوع خاص ، بل ان كثيرا من المواني كانت مشاريع ومضاريات فاشلة ، ففي كندا وهي مبلد يميل الى الاسراف في مواصلاته لل حصم ميناء برنس روبرت على مرفأ طبيعي عظيم لكي يصبح الميناء الكبيرة لشمال المهادي بعد أن وصلتها السكة المسديدية في سنة د١٩١ ، فهي أقرب الى الميابان بنحو ٠٠٠ ميسل من فانكوفر ، ومع ذلك ظلت برنس روبرت ميناء ضئيلة ، لأن تجارة فانكوفر هي في الواقع مع جهات في جنوب المهادي أو عبر بنما ، وبالمثل تشرتشل ، ميناء خليج هدسن التي قصد بها فتح طريق أقصر شرقا لقمح البراري وتحمس ميناء خليج هدسن المتي قصد بها فتح طريق أقصر شرقا لقمح البراري وتحمس وذلك لقصر الفصل المخالي من المجليد ،

مثل اخر قاليقوط Calicut في الهند ، أصبحت قليلة الأهمية بعد مجد قرون وفي غرب استراليا كان لميناء أوليني موقع عظيم على طريق تموين المسفن من والى شرق أستراليا ونيوزيلند ، ولمكن تعمير غرب أستراليا أتى في سوانلاند أي نحو ٢٥٠ ميلا الى الشمال بعيدا عن أقصر طريق ، ومع

ذلك انجذبت السفن اليها وخلقت ميناء رديئة في مصب نهر سوان ، بينما تركت أوليني مشروعا فاشلا ، وفي جنوب افريقيا قام على مصب نهر كروى Kowie ميناء بورت الفرد في أواخر القرن الماضي في موضع صعب ، لدا قتلته منافسة بورت اليزابيث ، فهجر ، وفي غرب ويلن كان المؤمل أن تجذب فيشجارد \_ ميناء البريد الايرلندي \_ خطوط الملاحة الأطلسية كطريق أقصر من طريق ليفربول الى لندن ، ولكن هذا لم يتحقق .

#### الموضيع

اذا كان الموضع محدود الأهمية في حالة المدينة التجارية الداخلية ، قانه أعظم أهمية بكثير في حالة الميناء التجارية و ولقد رأينا أن البيئة البحرية المثالية تتألف من عناصر ثلاثة ، الظهير القارى والواجهة البحرية وخطالساحل ، ورأينا أن العنصرين الأولين يرتبطان بالموقع والمثالث هو السدى، يرتبط بالموضيع و ونضيف الآن أن السيواحل تنقسم الى نوعين ، غارق ومرفوع submerged, emergent ويسود المنوع المغارقبوجه عام في العروض العليا ، لأن الجليد وهو الذي أحدث تغيرات توازنية في العلاقة بين سيطح الميابس والماء كان موقعه شماليا في العروض العليا ، أما النوع المرفوع الميسود عامة في العروض السيفلى ، وتقترب العروض الوسطى في هيده النياحية من العروض السيفلى ، والمهم أن طبيعة الموضع تتحسدد بطبيعة المناصر ثلاثة في البيئة البحرية ، فأن الواقع أنه ليس خطأ مطلقا ، بل هيسو يام موضعي ضيق يمكن أن يتجزأ بدورد الى صقيب أوملاند Umland ،

۱ ـ المعقب : الموضع المشالي يتطلب صقيبا فسيحا نسبيا ليمكن من قيام مدينة الميناء ولا يقيد نموها في المستقبل ، كما يسمح بوجود بعض.

الإراضى الزراعية لتغذية الدينة وهذا يترفر عادة فى السواحل المرفرعة السهلية المنبسطة ، ولمكنه قد يكون مشكلة فى المسواحل الغارقة وخاصة فى الفطاعات الجبلية منها ، حيث تحيط الحوائط الجبلية بخط الساحل احاطة السوار بالمعصم وتكاد تخنقه ، كما فى سواحل المريكا على الهادى حيث نجد المسوار بالمعصم وتكاد تخنقه ، كما فى سواحل المريكا على الهادى حيث نجد المسوارع فى سحان فرنسسكو وفلباريزو وغيرهما شديدة الانحدار والموورة لدرجة أن السيارات المعلقة cable cars تستعمل بدل سحيارات المتروللي trolley cars وفي سياتل لزم قطع وتفتيت تلال ضفمة برمتها والقاؤها فى الأجزاء المضحلة من المرفأ لكى تمهد ارضية المدينة ، وفي برنس روبرت - نهاية سكة حديد الكانيديان ناشنال - يمنع تحدر الشوارع سير السيارات وفى جنوة تحتضن الجبال الساحل لدرجة شلت نمو المدينا خوى مرسيليا عاقت الجبال امتداد طرق المواصلات مع الداخل ، فتحتم خلقها بقطع اتفاق باهظة التكاليف فى الجبال تصل الماء بالداخال مثل خلقة نيرت Neve ونفق روف Rove

٢ ـ خط الساحل أو سيف البحر: هـذا في الشواطيء الغارقة يكون واسع التحديد ، ولذا تكثر المواني في سواحل البحر المتوسط مثلا ٠ اما في المرفوعة والرسوبية فهو يتكون من منطقة لهـا حافتان ، الحافة الخارجية outer edge المتصلة بالماء توا ، والحافة الداخليـة outer edge التي ينتهى عندها آخر ألسنة الأرض الصلبة القارية وتتضح هذه الثنائية حيث تقدم لنا مصبات الأنهار والمصبات الخليجية قطاعا عرضيا ولقد كانت مناطق التقدم لنا مصبات الأنهار ذات المصبات الحليجية المدية estuary ، أو بالأنهار حير حية . دائما مواضع مفضلة للمواني البحرية والنهزية على الترتيب ، ويكن هذه المواضع كانت دائما تقوم على الحافة الداخلية وتتحاشي الحافة

الفارجية وذلك سعيا وراء الحساية الطبيعية والبشرية · فالطبيعية ـ من غزوات أمواج البحر العالية swells كما في بحر الشحال خاصة ، ومن أخطار الملاريا في مناقع النطاق الأمفيبي الهش كما في البحر المتوسط خاصة والبشرية ـ من أخطار القرصنة المتفشية حينئذ ·

ومن الناحية الأخرى كان صغر حجم وعمق المسقن المستعملة يسسمع لها بالتوغل بسهولة حتى الحافة الداخلية للذلك نجد المدن الألمانية البحسرية التجارية القديمة على بحر المشمال والبلطيق من برمن حتى كونجزبرج تقعل على مصبات الأنهار على بعد يتراوح بين ٦، ١٠ ميلا من مياه البحر ، رغم انها جميعا كانت تعمل في تجارة اتحاد الهنسا الجبسار ٠ كمذلك أوترخت — Mitrajectum الرومانية مكانت تقوم كما يدل اسمها على آخر السسنة الصخور الصلبة في طمى الدلتا ٠ وبالمثل لندن بالنسبة للتيمز ٠ وحول المواش نجد كمبردج على نهر الكام ، وهمنجتون وسستامفورد على النن Nen ، ولنكولن على الويذام Witham ، تحدد الحافة الداخلية الصلبة ، وبالمثل تفعل مواني تودكاستر ومدكاستر Todcaster ، يررك كاسلفورد Castleford ودونكاستر بالنسبة لمنخفضات الهمبر ٠ كذلك تحدد مواضع مواني ومدن خط السسقوط في أمريسكا Fall-Line الحافة الداخلية التي هي حافة هضبة بيدمونت ٠

على أن تطور تكنولوجيا الملاحة وما أدى اليه من ازدياد هسائل في حجم وغاطس السفن سلب الأهمية من مواضع الحافة الداخلية ونقلها الى الخارجية ، وساعد على ذلك تزايد امكانيات الوقاية الاصطناعية من أخطار الأمواج والتيارات ، وفي هذه الطفرة الحرجة فقدت مواني الحافة الداخلية كل أو جل أهميتها لمواني الحافة الخارجية ، فمثلا فقدت اشبيلية معظم تجارتها البحرية لقادس ، وروان للهافر ، ودوردرخت لمروتردام ، وبرسستو لابنونمث Avonmouth ، وريبي Ribe التي كانت ميناء جتلند العظيم على

نهاية استيرارى نيبسا Nipsaa فى رثتها ازبيرج Esbjerg . او ان موانى الحافة الداخلية تحايلت على الأزمة بان انشأت لهسسا « مرانى الماميسة «outports» على الحافة الخارجية لاستقبال السفن الكبرى ، بينما لجات الى تكريك وتحسين المجرى اليها هى نفسها .

من هنا ظاهرة « الموانى التوائم twin ports ، الشائعة حتى لتكاد تصبح اتجاها عاما : برمن ـ برمر هافن Bremerhaven ، دانزيج ـ نويفافاسر Neufahrwasser شـ تتين ـ سفينيميندى Swinemünde ، همبورج ـ كوكسهافن ، لوبيك ـ ترافيمينده Travemünde ، لندن ـ تيلبرى ، جلاسجو ـ بورت جلاسجو ، بريستول ـ ايفونمث Avonmouth ، تونس ـ لاجوليت (حلق الموادى) ، نانت ـ سان نازير ، بوردو ـ بوياك Paullac ، لاروشل ـ لاباليس Leixoes ، أوبورتو ـ ليكسون Leixoes روما ـ أوستيا ، أثينا ـ بيريه ، أرجوس Argos ـ نويليا ، بوماومتادى ـ بنانا ،

وقد تلجأ موانى الحافة الداخلية الى حفر قنوات وسط المدخصل المائى او على اليابس لقطع الطريق على الميناء الأمامية: كقنصاة Pantiloff في خليج في خليج في خليج كرونشتات Kronstadt الى لننجراد، أو قناة كونجسبرج في خليج فريشز هاف Frisches Haff ، أو قناة اللوار الى نانت لتسترد تجارة المهند الغربية التي كانت أسرتها سان نازير، أو قناة مانشستر الملاحية، أو كتعميق وتطهير هامبورج الدائم لمدخل الالب حتى لم تترك لكوكسهافن فرصة للنمو المحقيقي ، أو كتعميق الكلايد لنقل الأهمية من بورت جلاسجو الى جلاسبجو نفسها ، أو كتكريك الشطوط التي كانت تعترض مدخل الكونغو لنقل الأهمية من ميناء بنانا المتواضع الى بوما ومتادى في الداخل ، على أن مثل هسذه الوسائل الباهظة غير ممكنة الا اذا كانت الميناء الداخلية من الأهميسة والقرة والغنى بحيث تبرر وتمكن للتكاليف .

ومثل هذه المشاكل والعقبات التى تحف بمواضع الأنهار الاستوائية ، تتضاعف فى حالة مواضع الأنهار الاستوائية ، فهى مواضع قصيرة العمر بعامل الارساب الذى يدفعها باستعرار الى الداخل ولذا فاما أن يرتبط تاريخها بالتكريك الدائم الباهظ ، واما بالانحدار المطرد و فمثلل برايلا وجلاتز على السولينا وسان جورج يقوم كيانهما على التكريك ، وكذلك البصرة وعبدان وخورام شهر ووكلكتا على الهوجلى متال كلاسيكي لعيوب الموضع وعبدان وخورام شهر وكلكتا على الهوجلى متال كلاسيكي لعيوب الموضع رواسب الشطوط الدلتاوي ، وهي الآن تفكر في قناة ملاحية تنقذها ورانجون كانت تهدد حياتها وبرانكيا على دلتا الماجدلينا في كولومبيا المخذت تتقهقر حتى تحتم انشاء ميناء وبرانكيا على دلتا الماجدلينا في كولومبيا المخذت تتقهقر حتى تحتم انشاء ميناء المامية غند سابانيلا Sabanilla ، ولكنها ما لبثت أن تقهقرت فظهرت ميناء المامية ثانية عند بورتو كولومبيا Spanilla ، حتى اذا استفحل الأمر شقت قناة في المجرى المائي وسورت حتى برانكيا ، فعادت اليها الهميتها القديمة ، ونفس المشكلة تتكرر في انهار الصين الثلاثة وخاصة سيكيانج حيث تعاني كانتون كثيرا ، مما اعطى الفرصة لهنج كونج لتنمو كثيرا ، وجعل الأولى تفكر في انشاء ميناء المامية ه

٣ - الجبهة المائية: ينبغى الا تكون هدن ضحلة بل عميقة عمقدا كافيا ، ولكن ليس أكثر من الملازم ، فأن شدة العمق لا تسدم بالارسداء anchorage . كما ينبغى أن تدكون واسعة فسيحة تسمح بالحدركة السهلة لعدد كبير من السفن ، ولكن أيضا ليس ائثر من الملازم ، فأن شدة الاتساع تعرضها لفعل الرياح فتصبح بحيرة متلاطمة مضطربة ، وبالمثل يساعد المد والمجزر حبث يوجد على خروح ودخول السفن ، ولكن أذا كان ارتفاع المد شديدا جدا كان هذا معاكسا ، تما في كل المواني المريطانية مثل الندن وليفربول حيث أضد عالمات لندن الى أنذا الى أنذا المريكية والألمانية ، تعرفها المراني المريكية والألمانية ،

كذلك تمتاز الجبهة المائية المسيحة ، كالواجهات البحرية مثلا ، بانهاتمكن من انشاء الأرصفة الناتئة piers ، بينما الضيقة المنهرية تمنع هـذا • هكذا تمتاز كل الموانى الأمريكية تقريبا لوفرة المجال المائى بظاهرة مجموعات الأرصفة الناتئة المتعددة بحيث تبدو جبهاتها كالمشط المسنن comb-like هذا بينما اضطرت همبورج الى حفر شقوق غائرة slips • كذلك ينبغى للجبهة المائية أن يطوقها الساحل أو يفلفها بصورة تكسر أثر الرياح وتترك بوغازا ضيقا نسبيا ليمكن السيطرة على الدخول والخروج •

والواقع أن مسالة الرياح والأمواج مسالة هامة ، تحتساج الى وقفة ضاصة · فالرافيء المحمية في الكاريبي عامة تقع على شواطيء جزره الجنوبية، بينما السواحل الشمالية معرضة للرياح التجارية السائدة ٠ ولذلك أصبحت مرافيء شوتجات Schottegat . كراكسياي Willemstad ، Caracasbaai فيلمشـــتاد ، في جنوب كورساو من أعظم مواني البترول في العالم · وفي حوض البحر المتوسط تتمثل المشكلة في الرياح الغربية السائدة ، والمحليسة كالمسترال والبورا • فمرسيليا تكلفت باهظا لتحمى نفسها من الرياح الغربية • وخليج نابولى حوض طبيعي عميق ممتاز لا ند له على ساحل ايطاليا الغربي ومحمى من البحر المكشوف ، ولكنه مفتوح للرياح الجنوبية ولذا استدعى كثيرا من خطوط تكسير الأمواج breakwaters • وميناء الجزائر عليهـــا أن تواجه بحرا عاصفا هائجا من فعل الرياح الشمالية ، ولابد من الحواجز وخطوط المتكسير . ومرافىء ساحل دالمشيا تعانى من البورا . وفي مناطق الموسميات تعانى بومباى من الجنوبية الغربية ، ولكنها لحسن حظهــا تتكون من عدة جزر تخرج من اليابس الى البحر ثم وصلت صناعيا بالردم ، مما جعلها في حمى من هذه الرياح · اما مدراس فتعانى جدا من الرياح المشمالية الشرقية الشتوية ، ولذا أقيمت خطوط تكسير الأمواج الباهظة

التكاليف و وكما في بومباي ، تظهر الهمية المصرر الساحلية offshore من حيث توفير الحماية من الرياح في حالة ميناء فيكتوريا على جزيرة هنج كونج وفي مواجهة القارة ، فهناك حماية طبيعية من اخطار التيفون (محرفة عن الطوفان العربية ) المحطمة بل ان جزيرة ايرلنسد برمتهسسا تكاد ان تكون خط تكسسير طبيعيا هائلا بالنسسبة لمواني غرب انجلترا وخاصسة ليفربول ٠٠٠٠

تلك جميعا هي شروط الموضع المثالي للميناء التجارية ، وهي شروط صعبة التحقيق والمنال ، ولذا كان للموضع قيمة حيوية كبرى في الماضي ولكن هذه القيمة قلت كثيرا في القرون الأخيرة ، لأن تطور التكنولوجيسا مكن من ضبط عناصر الموضع والسيطرة عليها ، والواتع ان كثيسرا من المواني الحديثة ليس طبيعيا بدرجات متفاوتة ، فمرسيليا ليست مينساء طبيعية في الحقيقة : فالجزء الطبيعي الأصلي (Calanque) أصبح الآن الميناء القديم Vieux Ports بمياهه الآسنة التي لا تدخلها الا عدة زوارق ، بينما كل الأحواض الحديثة خلقت قطعة من لا شيء مطلقسا خلقسا مواني البحر المتوسط ، فهو يجد أن المواني الكبيرة الميوم ليست الا « مواني. اصطناعية تكون كل منها حول مرفأ طبيعي جيد ، وهو بذلك يؤكد أهمية دور التعرجات الطبيعية articulations في تحديد مواضع المواني الكبرى.

بل ان هناك الآن موانى تبنى فى نقط لا تبده صالحة اطالقا لاى. موضع • فمنذ ربع ترن خلق ميناء جدينيا بتصفية واستصلاح مستنقعات الساحل ، وفى ١٩٣٨ ، كانت حملة السفن التى دخلته عرا مليان طن وقد خلق المهندسون الانجلين ميناء كوتشين على ساحل اللبار بين ١٩٢٠ ،

العرائق الكبرى ومسن ومسند المسان ومفعا بالعوائق الكبرى ومسن قبل خلق بطرس الأكبر سان بطرسبوج (لننجراد) في موضع شهده مستحيل ٠٠٠ فالمرفأ الميوم هو من عمل الانسان ، عمل الكراكات وخطوط. تكسير الأمواج ، أكثر منه عمل الطبيعة ومن العقيم أن نتتبع الأمثلة ، يكفى أن نقول عامة أنه يندر أن نجد ميناء حديثة تخلو من عنصر اصسطناعي في تكوينها .

### أهميسة الوظيفسة

تصل الموانى التجارية الى احجام هائلة ، بل يمكن القول أن أكبسر المدن في العسالم هي موان تجارية · ويكفي أن نذكر لندن ونيويورك وباريس وطوكيو · بل أن أكبر مدينة في كل قارة عدا افريقيا هي ميناء تجارية ساحلية : نيويورك ، لندن ، طوكيو ، بوينوس أيرس ، سيدني · · · وفي البلاد الجديدة والمستعمرة تكاد تكون كل المدن س وخاصة المدن الكبري موانى تجارية ·

وتصل الموانى المتجارية الى هذه الأحجام القصوى بنضل قوتها، اللجانبة للوظائف الأخرى • فهى تدعو اليها الوظيفة الادارية بكل مراحلها ، كما أن الوظيفة الحربية ضرورة شبه عالمية فى الموانى التجارية ، وهاذا ما يميز الميناء المتجارى عن المدينة المتجارية الداخلية • فالميناء المتجارية هى. بالمضرورة حدود ، ولابد من طوابى وقلاع واستحكامان علكرية فيه للطوارى بينما ليس هذا ضروريا فى كل المدن التجارية الداخلية •

وأهم من هذا كله الموظيفة المصناعية ، فان الميناء التجارية بحكم موقعها ووظيفتها تتداول كثيرا من السلح والنسامات ، ومن المصلحة ان يعالجها الميناء بالتصنيع بدرجات متفاوتة ، فنى موالى التسدير تصنف

السلع وتدرج grading وتخصع لنوع من الصحاعات التحويلية وينقى اللطاط من شوائبه ويضرب الأرز ويجفف الكاكاو وفي مواني الاستيراد تحول الصويا الى زيوت ١٠٠ الغ ولكن ضخامة السلع قد تمنع أحيانا مدد الصناعة التحويلية تفاديا للشحن والتفريغ والنقل الاضافي : فيصدر القطن مباشرة من بومباي والأرز من رانجون وسايجون والبن من سانتوس وود الغ والموظيفة التجارية البصرية قد تدعو الى الوظيفة الصحاعية المحمور بشكل واضح ولا تدين الفلاندر بكونها المركز الصناعي الكبير في المعصور الوسطى الالموقعها التجاري الفذ ولهذا كثيرا ما يتعذر تصنيف الموانى : تجارية هي أم صناعية و

ومن المستحيل أن نعثر على علاقة مباشرة بين نشاط الميناء وبين حجم سكانها • فكل من الطرفين نتيجة مستقلة لعدة أسباب • فكثير مسن الموانى هي مدن عاصمية قديمة ومراكز للحكم والثقافة والتجارة والصناعة :

- لندن ، ستكهلم ، أوزلو ، كوبنهاجن ، امستردام ، لشبونة ، وبعضها مراكز عاصمية أحدث : نيويورك ، كلكتا ، سيدنى ، بوينوس أيرس • واحيانا تدرك الميناء بعض هسنده الوظيفة العاصمية دون أن تصبح عاصمة

الدولة: مونتريول ، بومباى ، كيب تاون ، مرسيليا ، برشلونة ، انتورب ، روتردام · وأحيانا نجد موانى عظمى ولكن حجمها متواضع : سوتمبتن ، شربورج ، الهافر ، وموانى كبيرة نشطة بأحجام قليلة : امدن ، دنكرك ، سافونا ، هاليفكس ، موبيل ، فيراكروز ، ايست لندن ، لورنسو مركيز ، بيلرا ، موجى ٠٠٠ وبمعنى آخر فان نمو المدن الكبرى هسو نتيجة لمجموعة من المعوامل الجغرافية أكثر تعقيدا من نمو الموانى ٠٠ ومع ذلك يمكننا أن نعمم . فنقول أن الموانى تميل إلى أن تكون مدنا كبيرة وغالبا أكبر المدن ، وهسذا للى حد بعيد انعكاس للأثر الحافز للتجارة المبحرية في الماضي والحاضر .

معنى هذا أيضا أن نسبة كبيرة من المدن الكبرى ساحلية المترزيع ، وهذه حقيقة هامة ، فواضح فى التطور التاريخى أن أهم المدن وأكبر الأحجام كانت هى السلسلة العقدية التى تطوق كتل اليابس الهامة ، خاصة فى أوربا ، ويضيف لابلاش ملاحظة ثاقبة : فعلى مر القرون اتسع أفق النشاط المتجارى بين البحر والبر ، واتسع مجال نفوذ البحر فى اليابس ، كما اشتد تفاعل اليابس مع البحر ، لاسيما بعد أن تحسنت المواصلات البرية التى كانت متأخرة نسبيا عن البحرية ، بمعنى آخر اتسعت أبعاد مناطق الاحتكاك متأخرة نسبيا عن البحرية ، بمعنى آخر اتسعت أبعاد مناطق الاحتكاك بين البر والبحر ، واتسع النطاق الهامشى ، قادى هذا الى اجتذاب أعداد ونسب متزايدة باستمرار من سكان الموانى ، وبالتالى أحجامها ، زادت. المتقاعل المتزايد ، أى أن نسب سكان الموانى ، وبالتالى أحجامها ، زادت.

«If it were lasting, the present disproportion between the population of certain great maritime entrepôts and the regions of which they are a part might be called hypertrophy.»

هذا واضع في بريطانيا وأوربا وفي استراليا وامريكا الجنوبية • واذا كانت انجلترا فيما مضي هي « أستراليا العصور الوسطى » ، بمعنى

تركز تسبة كبيرة من المدن على السواحل كموانى ، فان هذا التركن لا يكاد يقارن بما هو الميوم في استراليا أو في انجلترا ·

واخيرا قاذا كانت احجام الموانى التجارية تصل الى مستويات مرتفعـة هكذا ، الا انها يعيبها انها تقرم على اسس خطرة مهددة في اى وقت ، فتحول المتجارة يمنع تدفق الحياة الى الميناء التجارى ، وأحجام الموانى التجارية في البحر المتوسط والبلطيق والشمال والأطلسي تعكس بكل أمانة ودقة ذبذبات طرق التجارة المرئيسية في العالم القديم ، بل حتى موانى الصيد شهدت هذه الذبذبات العنيفة بانتقال الأسماك من مصايدها وهجراتها : هجرة الرنكة من البلطيق الى المشمال ، فانحدار مدن المهنسا وقيام امستردام ، وانتقال موانى الصيد من ساحل انجلترا الجنوبي وخاصة بريكزام الى موانى السـاحل المشرقي ،

# الفصل الثالث

# الوظيفة السياسية تطــور الوظيفــة الســياسية

"كانت الادارة ضرورة أولية منذ نشأ المجتمع المستقر ، وكان لابد لها ممن أن تمارس من نقطة مركزية ، من الوظائف المدنيسة الأولية بلا شك ، وفى التاريخ القديم والشرق القديم كانت هسنده الوظائف الثلاث متلازمة ، وقد آتى على الوظيفة المسياسية حين من الدهر اختلطت فيه فكرتها اختلاطا كاملا بفكرة المدينة مدا في عصر « دول المدن » city-states السنى تبلور في الثينا واسبرطة ، وبلغ القمة في روما ، فالوظيفة الادارية خلاقة للمدينة الادارية ، وقد تشكلت هنده المدينة بشكل الوحدة المكانية الادارية التى تامت من أجلها ، وتناسبت معها ، وتطورت بتطورها ، ولقسد تطورت الموحدة المكانية الادارية بتطور عامل أساسي هو النقل والمواصلات ، وأمكن التعرف على ثلاث مراحل أو سلمات من الوحدة المكانية الادارية .

١ - المعصور القديمة : ففى الظروف السياسية والاقتصادية البدائية يميل المجتمع الى أن يتشكل بشكل الوحدات الطبيعية الصخرى أو المحليدة ، ففى أوربا الغربية والوسطى اخدت الوحدات الادارية الصولها فى الماضى السحيق ، ولكنها أخدت شكلها المحدد فى العصور الوسطى وأصبحت بالتدريج وحدات لشعور الجماعة ووحدات حضارية على مستويات مختلفة ، ففى المعصور الوسطى كانت المجماعات البشرية قد اخدت تبرز من التنظيم القبلى وتخلفه وراءها لتنتقل الى التنظيم القبلى وخلفه وراءها لتنتقل الى التنظيم

السكنى • فلقد كانت كل جماعة قبلية تحتل مساحة معينة مركزها منطقة ملمومة واضحة الشخصية سهلية مكشوفة قابلة للزراعة والسكنى ، كواد. صغير أو جيب سهلى خصيب أو منحصدر بيدونتى قابل للرى أو كسهل. فيضى ، وتتكون حدودها بوضوح وسعة من مناطق فصل غير مسكونة تتألف من الغابات أو المناقع أو التلل • وعثل هذا الموازيكو من وحدات السكنى كان عاملا مساعدا للبدايات السياسية ، فان المجتمع الصعير الذى يضمن عيشه من حقوله الخصية وحمايته بحلقة العوائق المحيطة سرعان ما ينمو فيه التماسك والاستقرار السياسي والاجتماعي •

ولقد كان النظام الاقطاعي في اوربا الوسيطة متالائما تلاؤما فذا مع ولمي وسدة اللاندسكيب الطبيعي في الورد المانور «manor» وهي وحدة الاقطاع مام يكن في الواقع الا « الريس » الأعلى لمزرعة اكتفائيسة معاشية كبيرة subsistence farm يعمل فيها عدد من العائلات. المرتبطة قانونا بالأرض ، وقد يجتمع « العوامcommons » في المانور تحت حائط قلعة البارون أو الكنيسة للتجارة أو للأعياد في بعض أيام الأسواق ، أو للالتجاء والحماية من هجمات الأعداء الآتية من خارج الاقطاعية والواقع أن كلا من عامل الدفاع ممتسلا في قلاع البارونات والكونتات الاسارونات ، والكونتات الاسارونات ، والكونتات الاسارونات ، والكونة أن كلا من عامل الدفاع ممتسلا في البروشيات الاساقفة ، والكونة من الله قيام المدن كمراكز لهذه الوحدات ،

وتظهر أهمية هذه المدن لتلك الوحدات في أن كلمة مدينية وتظهر أهمية هذه المدن لتلك الوحدات في أن كلمة مدينية وتشتق من city كما راينا وفي اللاتينية والاغريقية كانت هاتان الكلمتان تجسمان فكرة دولة المدينية ونفي اللاتينية والاغريقية كانت هاتان الكلمتان تجسمان فكرة دولة المدينية ونبر city-state التي هي الدولة كوحدة صغيرة لبا بؤرة مركزية لحياتها ونشاطها ، والتي لا يكون المجموع فيها كبيرا جددا مساحة أو سكانا حتى لا تحول دون الحكم الصالح ولكن كلمية وivitas أخذت بالتدريج

معتى ٣ وسع عمومًا ٠٠ فمنه عام ١١٥٠ \_ وهو التاريخ الذي نضجت فيه مقكرة العصور الوسه عن الدينة \_ اصبحت الكلمة تعنى حلة صهناعية متجارية لها قانونها الخاص وحائطها المحصن • على أن المرادف الفرنسي خنائطها على عن الله على الله على أن المرادف الفرنسي فنعرف الله مركز الأسقف diocese

ومع ثمو وتوسع المدن اثناء العصور الوسطى فى غرب ووسط أوربا المسبحت المدينة مركزا للدفاع والادارة ، وللصناعة والتجارة ، ولو أن هذه الوظائف لم تجتمع كلها فى المدن الصغرى التى تغطى الجرزء الأكبر من المريف وكانت المدن اما تعين مراكز للاقليم المحيط على اساس قانونى de jure وكانت المدن اما تعين مراكز للاقليم المحيط على المساس قانونى الوثيق بالمركز الادارى فى الماضى - كما هو فى الحاضر - يتضح المريف الوثيق بالمركز الادارى فى الماضى - كما هو فى الحاضر - يتضح تقى وجود مقاطعات أو بلاد pays تشتق اسماؤها من اسماء المدينة المسامة : Touraine ، Anjou ، Laonnais ، Maconnais Poitou ،

۲ ـ العصور الحديثة: ولكن مع عملية ازالة الغسابات وتصريف المناقع التى بدأت فى العصور الوسطى، أخذت حدود الفصل بين تلك الوحدات الصغرى تنكمش وتتلاشى، بينما أخذت الوحدات نفسها متلاحم وتتداخل فأخذت وحدات ادارية أكبر تحل بالتدريج محل الوحدات المسغرى، لأن المواصلات تقدمت بينها وقامت نوايا الوحدات المتوسطة المجديدة على أسس التجانس الإقليمي غالبا ، كالتضاريس، وبخاصة المناطق التى يسهل تمييزها بوضوح على خريطة التضاريس حتى عرفت المناطق التى يسهل المنيزها بوضوح على خريطة التضاريس متى عرفت عرفت على أساس مشترك ، مثل سهول البو ، الأندلس ، أكيتين ، حوض على أساس من المنهل الانجليزى ، المنخفضات الاسكتلندية و قد تقوم تلك النوايا على أساس من المناخ المحلى ، مثل قشتالة القديمة ، قشتالة الجديدة ، ويالغرب Algarve ويالغرب

او على اساس من التربة المحلية . من بعثم التي تحد من ناحيسة الليابس بسهل رملي عديم الأهمية ، وسكانيسا Skane التي تتفق مع المجزء من السويد الذي يغطى جيدا برواسب الجليد ، أو فريزلاند التي كانت اصلا مجموعة من التلول hillocks تقسوم على دلتسا مستنقعية ، أو فرانكونيا التي هي وحدة طبيعية تتألف من منخفض فيضي غالبا ما تحيط به التلال المنخفضة الجدباء ، أو بريتاني التلية الجرانيتية الجدباء . ومنت الوحدات التي لعبت دورا هاما وسكس ، جيبين Guyenne ، ساكسوني ...

واذا وقع اقليم على طريق تجسارة رئيسى الى جانب خصيه الزراعى ، الصبح قويا من الناحية السياسية ، مثل بروفانس وبرجنديا وسوابيا ، واللورين والبندقية ، ولومبارديا ، بل حتى اذا انعدمت التربة الخصبة فان الموقع التجارى الممتاز فيه الكفاية مثل شامبانيا الغنية في واحد من افقر اجراء فرنسا زراعيا ، وقد اثرت توسكانيا والفلاندرن على الصناعة الى جانب التجارة والزراعة ، بل ان كثيرا من هذه الكونتيات والدوقيات والاسقفيات وغيرها من وحدات الدرجة الثانية برزت كثيرا وظهرت على اقرانها مثسل نورماندى ، بورجنديا . كولونيا ، النمسا ، البندقية ، جنوة ، توسكانيا ،

وفى كل هذه الحالات ارتبطت الوحدات المجديدة بمدن وقواعد ادارية جديدة تتناسب مع حجمها ونفوذها • وقد كان القرن ١٨ ، ١٨ هو العصر الذهبى وأوج العواصم الاقليمية السياسية والحضارية • وفى المانيا خاصة كان لكل من الدويلات الصغيرة العديدة عاصمتها وبلاطها المضاص وكل المجهاز المضاص بحكومة مستقلة ذات سيادة ! ولهذا فان العاصمة الصغيرة تعد من اهم ملامح المدن في المانيا حتى اليوم •

7 ـ المدولة المحديثة : على آن تطور المواصلات والارتباط المطرد بين همده الوحدات الاقليمية لم يلبث أن بدأ عملية ثانية من التجميع والتكتيل بين الأجزاء التي خلقت بينها وحدة في الشعور والحضارة ، فبدأت فكرة المحدولة المحديثة nation-state • ومعها ظهرت العواصم الوطنيسة التي نعرفها جيدا • وفيها تتبلور صفات العاصمة كراس لقومية وطنية ، وتكف عن أن تكون مجرد مركز اداري أكبر أو نقطة قيادة عليا تتجمع فيها الاشارات حول مركز تلغرافي • بل تصبح داخليا المركز الذي يتطلع نحوه كل البلد ، وضابط الايقاع ، الذي يحفظ التوازن والتكامل بين شعور الأقاليم ويجمع شتات عواطفها وتوجيهها ، كما تصبح خارجيا الرمز السياسي المذي يعبر عن الحياة العميقة للدولة وعن آرائها وفلسفتها الحيوية ، ونافذة نطل منها على العالم •

3 ـ العواصم العليا: على ان العاصمة الوطنية ليست ابدا اخر مرحلة من مراحل تطور الوظيفة الأدارية ـ السياسية ، وان تكن بلا شك القمة الطبيعية ، اذ ان ترابط العالم المتزايد بتقدم المواصلات خلق مرحلة أو درجة رابعة من العواصم قد لا تقع على خط النسب المباشر السابق ولكنها واضحة المتحديد ، وهي ما يسميه شهابو « العواصم العليها » supercapitals وهي التي تتعدى حدود دولها السياسية ، فمدريد ولشبونة كانتا مراكن امبراطوريات استعمارية واسعة ، وكذلك باريس وامستردام الآن ، وأما المثل الأول فهو لندن فكانت الامبراطورية أو الكومنولث تتألف من عدة دول ذات سيادة لكل منها برلمانها وحكوماتها وعاصمتها ، لكن لندن تبدو بينها كعاصمة العواصم أو العاصمة العليا التي تسود أوتوا وكيب تاون وكانبرا

وهناك نوع أخسر من السيادة بين العواصم يتم في درجات ومعانى

متفاوتة • فمدينة الفاتيكان الكاثوليكية الرومانية يمكن اعتبارها عاصمة عليا تؤلف دولة قائمة بذاتها لها دخلها وتصدر جوازات مرورها وكل من فيها ( ١٠٠٠ نسمة ١٩٢٢ ) يعتبر مواطنا فاتيكانيا ، وان تكن هي مجرد حي من مدينة تعيش في تواؤمsymbiosis معها وعليها ، مثلا في النور والفساز والماء • • • وجنيف كمقر عصبة الأمم كانت لمدة • ٢ سنة عاصمة عالمية تدور كل عناصر جهازها المضخم من مصالح وسيكرتارية وأرشيف وممثلين وصحفيين وفنادق نزول • • • المخ حول الوظيفة السياسية البحتة • واليوم تأخذ هيئة الأمم المتحدة • العرد المعردة أكبر واضخم في نيويورك •

ولمربسا كان من السابق لأوانه أن نتحدث عن عواصم العالم ، ولكن القائم ليس الا جرثومة وبدء الها والمصاولات التي تبنل الآن لتركيان المشاكل المشتركة بين عدد من الدول كثيرا ما تأخذ شكل المؤتمرات المؤقتة والدورية ، كمؤتمر الكومنولث في انجلترا ، ومكتب المعمل الدولي وكثيار من هذه المؤتمرات يتحرك من دولة الى اخرى لزيادة التفاهم وهذا يشبه شارلمان حين كان يتنقل بحكومته من قصر الى قصر ، باعثا بذلك الحياة في مدينة بعد أخرى بصورة عاصمية .

اذن فتطور الوظيفة والمدينة الادارية ارتبط باتجاه الوحدة الادارية من المضيق الى الواسع ، الذى ارتبط بدوره بتطور المواصلات ووسائل النقل اساسا ، وقد ترتب على هذا التطور عملية تغاير differIntation فى المدينة الادارية من ناحيتين : ناحية الموضوع وناحية الشكل ، فمن ناحية الموضوع حل محل التجانس العام فى المدن الادارية هيراركية من ناحية المؤث درجات : مدن ادارة محلية ، واقليمية ، ووطنية ، ومن ناحية الشكل اختزل عدد المدن المعتبرة عواصم مستقلة ، أى تطورت من العديد الى القليل ، وصحب هذا تركين ادارى هائل فى القلة المنتخبة .

وقد كانت عملية الاختزال والانتخاب همذه مسألة صراع تحكمت فيها عوامل مختلفة ، ليس اقلها أهمية أن الوظيفة الإدارية ليست عملية نعو وثيد تدريجى كما هو المحال في الوظيفة التجارية أو السكنية أو الصناعية مشلا ، ولكن لها غالبا أصلا محددا نتيجة قرار أو مرسوم مفروض قد يرفع الى مرتبة العاصمة مدينة مثل كوناس أو قد يخلق عاصمة برمتها من لا شيء اطلاقا مثل كانبرا .

فنشأة العاصمة أو المدينة السياسية اذن قد تتم بطريقتين : ـ طريق النمو الطبيعى لمدينة كبيرة هامة متعددة الوظائف ، تجمع بين التساريخ القومى أو القيمة الاقليمية وبين النشاط الاقتصادى الحيوى ، فيصبح من الطبيعى حين تنتخب عاصمة أن ترشح أو يقع عليها الاختيار ، وأما أن تتخذ العاصمة مدينة صعيرة أو جديدة تماما ، لأسباب قد تكون وقد لا تكون طبيعية معقولة ، ولكنها على أى حال تبدو أسبابا اصطناعية بالنظر الىتجاهل مراكز أعظم ولها دواعى أقوى للاختيار ،

المسدد ايميز كاميسل فاللو وجسان برون بين نوعين من المعواصم: المعواصم الطبيعيسة capitale naturelle ، وهى نبت ونمسو تاريخي طبيعى ، مثل لندن وباريس والقاهرة وروما ، والعواصم الاصطناعية capitale artificielle ، وهى عواصسم « بالأمسر capitale artificielle بلا جذور تاريخية أو سيادة اقتصادية ، مثل واشنطن وكانبرا ،

### الموقسيع

بينما لا يكاد يكون للموضع اعتبار ، يمثل المتوقيع مشكلة على جانب عظيم من الأهبية في العواصم ، لأنها من نوع خاص جدا ، وأخطاؤها لا تصحح نفسها بالتدريج و « بالرترش ، كما في حالة المتجارة أو الصناعة •

التوسيط المجغرافي بالنسبة لاطار الدولة ، ينبغى مثاليا للعاصمة أن تتوسيط الدولة وان تكون منها في مركز الثقل الهندسي ولك ضمانا للحماية من اخطار الوقوع في حالات الحسرب ، لأن سيقوط المعاصمة يحظم معنويات الدولة ويعني عادة انهاء الحرب بالاستسيلام الكامل ، كما حدث في حالة باريس ١٨٧١ ، وسيهول فاجسرام Wagram التي قررت مصير فيينا وبالتالي النمسا كلها ولهذا تبتعبد العواصم عادة عن الحدود البرية والبحرية م اطراف الموسي وسيقدر الامكان وقد عن الحدود البرية والبحرية مدريد في وسط المسانيا ، روما في وسط اقتطاع الدولة ولهذا أيضا نجد مدريد في وسط السبانيا ، روما في وسط الطاليا ، القاهرة وسوابقها جميعا في موقع وسط بين الدلتا والوادي ، وقد ظلت بورج Bourges اغترة طويلة عاصمة فرنسا و

وقد يكون اختيار العاصمة في الوسط الهندسي للدولة بقصيب الرغبة المواعية في ايجاد التوازن بين مصالح أجزائها المختلفة و فوارسو اختيرت في القرن ١٦ كحل وسط بين العاصمة البولندية القديمة كراكوف والعاصمة المليتوانية فلنا و ذلك بعد أن تم اتحاد اسرتيهما المحاكمتين و وبروكسل نمت كعاصمة قرب الحدود بين اقليمي بلجيكا الوالوني والفلمنكي ومدريد أختيرت كمنافس يقابل تهديدات برشلونة وبلنثيا وسيفيليا ولكن أساسا لكي تسود برشاونة بوجه خاص ومن قبل نزع فيليب الشاني تاج المعاصمة عن توليدو رغم موقعها الجيد وتاريخها الحافل الي واد غير ذي زرع ، مدريد ، لمكي يتحاشي طغيان أو انفصالية قشتالة بعد التوحيد وكذلك برلين ، حاولت بواسطة مطامع حكام بروسيا أن تسيطر على المدن الأخدى وذلك قبل التوحيد بكثير و

واذا كان عامل التوسط الجغرافي بالنسبة لاطار الدولة يعنى اى علاقة معينة . فهر يعنى علاقة وثيقة لا شك فيها بين عنصرين من أهم عناصر الجغرافيا السياسية : الحدود والعاصمة · ومن ثم فكل ذبذبة في الاطار في الحدود \_ في الحدود \_ تهز توسط العاصمة · فبرلين مشلا كانت تزداد توسطا باطراد خلال القرن ١٨ . ولكن اعادة تكوين بولندة قربها فجأة من الحدود المسرقية وافقدها توسطها · كذلك في فترات التوسع السياسي تتحرك المحدود بسرعة ، ومعبا العاصمة ، لأن وظيفة العاصمة في هذه الفترات المحدود بسرعة ، ومعبا العاصمة ، أن وظيفة العاصمة في هذه الفترات السياسي فتحبح وظيفة العاصمة المتنظيم الداخلي وتسعى الى موقع عميق السياسي فتحبح وظيفة العاصمة المتنظيم الداخلي وتسعى الى موقع عميق المين · هكذا خلفت حريد توليدو ، وهكذا شهدت فرنسا سلسلة من العواصم المتعاقبة التي تعتبر هامشية متطرفة الآن . أرل ، ليون ، ريمس . لاءون . سواسون ، نوايون Noyon · نالخلاصة اذن بوضوح أن العالقة

بين الحدود والعاصمة هي وظيفة وخاضعة للخطة التاريخية ، أي أن فيهـا عنصرا شديد التغير ·

Y - الاكبومين: ولكن اطار الدولة ليس دائما مضلعا polygon وليست لكل نقطة أو منطقة فيه نفس القيمة البشرية وليساد فليس من الفرورى دائما أن يكون الوسط الهندسي هو القلب الحياوي وكما يقول راتزل: « ان النقطة الوسلطي السلسياسية لتختلف عن النقطة الوسلطي المبغرافياة ( الهندسية ) كما تختلف الحياة عن عملياة التبلور » وهكذا غالبا ما تنقسم الدولة - كال دولة - على السلساس مزدوج ما الانتاجية + القابلية للسكني productivity + habitability الي قطاعين مختلفي النسبة : المعمور واللامعمور ecumene, inecumene فالاكبومين هو ذلك الجزء من الدولة الذي تتركن وتتكاثف فيه أكبر رقعة مستمرة من السكان وشبكة المواصلات وخطوط المسركة فهو أغنى أجزاء الدولة وأقراها جنبا للعاصمة وأقدرها على اقامتها وإعالتها ولذا فان الغالب الدولة والذي يحدد الاكبومين بدوره عوامل ثلاثة رئيساية ، المرقسع والتضاريس والمناخ والتضاريس والمناخ والتضاريس والمناخ والتضاريس والمناخ و

أ - الموقع: يبدو مثلا في النرويج حيث يقتصر كل الاكيومين على نطاق من المنخفضات الساحلية يرسم قوسا من أوزلو الى تروندهايم ، والى حد ما قي البرتغال • وكلما زاد اعتماد الاكيومين الساحلي على البحر في الربط بين أجزائه ، كلما تحتم توقيع العاصمة في وسطه لا في وسط الدولة عامة: كما في هلسنكي ، ودويلات البلطيق سابقا ، وسحتكهام وأوزلو ولشجونة • كذلك تحدد موقع واشنطن أصلا بالاشارة الى اطار سحاحلي صغير قاصر على الجهزء الشمالي من شرق الأبلاش ، لأن الاكيومين كان رهنا ونتيجة

لمرحلة المتعمير ، وكانت واشنطن تتوسيطه بين ولايات الشيمال والجنوب والمشرق والغرب ·

ب - المتضاريس: واضح أن السهول والأودية التي تنقل المواصدات والمحركة ، وتقطع الخصوبة discontinuity قد يقصران السكني والاكيومين على قطاع جانبي أو ركن هامشى • ففيينا مثلا هي بالمضرورة على الدانوب ، واسطنبول على المضايق ، وبلغراد على ملقى الدانوب والساف وقرب ملقى الدراف •

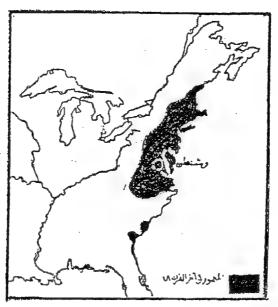

(شكل ١) توسط موقع واشنطن حين تأسيسها \_ عن فيرجريف

والواقع ان فيينا واسطنبول تكاد تؤلفان معا فئة موقعية خاصة : فكل عنهما عقدة كبرى لطحرق طبيعية هائلة ، ولكن واحدة منهسكا ليست بؤرة اكيومين طبيعي واضح هام في المحدولة ، حتى ليمكن ان نمير بين نوعين من الاكيومين : واحد تحدد عن طحريق الخصوبة الطبيعية ، وواحد عن طريق محاور الحصركة الطبيعية ، فاقليم اسطنبول

فى ذاته فقيد ، ولكن الموقع الممتاز على تقدداطع مدورى أسياد أوربا والبحد المتوسد المتوسد جعلها مند أقدم العصور مركزا ضخما · كذلك فيينا تقع فى جيب حوضى صغير انتاجيا ، فى النمسا ما هو أكبر منه . ولكن موقعه المفريد على بوابات قارية وممرات جبلية وعند اتصال الجبال بالمعهول والاستبس بالغابات كان العنصر الحاسم ·

ويمكن أن نقابل هذا بالقاهرة ولندن وباريس : القاهرة حيث تتوج قلب الاكيــومين البشرى المحرى ، ولندن حيث تتوســط حوض لنــدن . English Plain ، الذي يتوسط بدوره السهل الانجليزي London Basin الذي تتوسـط وباريس حيث تتوسـط ايل دى فرانس Ile de France التي تتوســط حوض باريس حيث العاهرة مشلا تتوسط مثلث نواة الاكيومين النووية الذي يضم المرا السكان جميعا في المراخي الزراعية ( المنوفيــة + القليوبية + الجيزة = ۱۲٪ من مساحة المزروع في مصر ) • كــذاك باريس تتوسط حوض باريس الذي يضم إلى المساحة ، إلى السكان من مجمعوع الدولة •

ج - المناخ: اخيرا ، فله علاقة لا شلك فيها بتحديد الاكيومين ، ولكن ربما كان من ناحية القابلية للسكنى اكثر منسه من ناحية الانتاجية المباشرة · فالعواصم تسعى الى أن تقوم فى النطاق الأمثل مناخا من الدولة ، ولهسذا تقع فى قطاعاتها الأبعد عن خط الاستواء فى المبلاد الجنوبية أو المدارية المحارة - مثال ذلك كانبرا ، كيب تاون ، دلهى ، الخرطوم الى حد ما ، والقاهرة الى حد آخر ، وقديما انتقلت المعاصمة الى الاسكندرية · هذا بينما تجنح المعاصمة الى قطاعاتها الجنوبية فى البلاد الشمالية الباردة ، ومن ابسرز الأمثلة لنسدن ثم أوزلو وهلسنكى وستكهلم وأوتاوة ·

ويبدو أن تأثير المناخ يزداد بالنسبة للعوامل التوقيعية الأخسرى ويغلب عليها في مناطق المناخات الهامشسية أي المسديدة البرودة أو المسديدة

'الحرارة ، أما في الوسط المعتدل فيختفي عامل المناخ لتسود العوامل الأخرى ومع ذلك فبعض العواصم تقوم أو لا تملك الا أن تقوم في قطاعات رديئة المناخ عن الدولة : مثل مدريد التي يضرب بها المثل في هذا الصدد ، ومثل كلكتا حين كانت العاصمة قديما "

المحصلة النهائية اذن أن الاكيومين ضابط توقيعى هام قد يناقض مبدأ التوسط كما يبدو بصورة خطيرة في يوغوسلافيا حيث لا تكاد توجد في أوربا عاصمة تشبه بلغراد في تطرفها الهامشي الخطير بالنسبة لمساحة المدولة ولكن من ناحية قد لا يعنى ذلك دائما الهامشية أو الساحلية atypical ، ولو أن المثابت أنه يخلق موقعا لا قانون له

هذا واذا كانت الدولة نامية وتغير الاطار ، فقصد يتوسع الاكيومين أو يتحصرك بالفعل ، ولو أن من النصادر أن يهاجر · فأذا هاجر نقل معه العاصمة ، كانتقال الاكيومين السويسرى من أودية بحيرة الكانتونات الاربع «Lake of the Four Forest Cantons» الى السهل الشمالى الغربى ، مما نقل العاصمة الى برن · وكانتقال الاكيومين اليوغسلفى من أودية الصرب الجبلية الى السهول الفيضية الواسعة ، مما نقل العاصمة من راشقة المحرب الجبلية الى السهول الفيضية الواسعة ، مما نقل العاصمة من راشقة من باهيا الى ريو دى جانيرو ، لأن الجنوب ساحلا وداخلا كان قد تغلب على الشمال في السكان والثروة ·

ولكن الأغلب للاكيومين في الدولة الهامشية أن يتوسع لا أن يهاجر، فكل فرنسا أصبحت الآن اكيومين الدولة وقصد يرج توسع الاكيومين عوقع العاصمة فالبرازيل أخيرا وللمرة الثانية واجهت مشكلة البحث عن عاصمة جديدة بعد توسع الاكيومين غصربا من المداخل وقصد كانت خصصت من قبل منطقة للعاصمة الاتصادية Federal Reserve . كانت خصصت من قبل منطقة للعاصمة الاتصادية على انشاء .

العاصمة الجديدة برازيليا التى بدا الانتقال اليها من ريو فى ١٩٦٠ وهيي تقم الى الداخل ٢٠٠ ميل على سهل مرتفع planalto تتوسطه ٢٠٠٠ قدم في منطقة غير معمورة بعد ، استباقا واجتذابا لتعمير « الغرب » • ولكن الكثيرين يخشون أن تفشل ، كما أن سكان ريو يحاربونها •

وتتبلور مشكلة توقيع العواصم مع عدم انتظام توزيع الاكيومين داخل. اطار غير منتظم أيضا لشكل الدولة في حالة الدول عديدة الجرز ، خاصة اذا كانت كلها صغيرة متقاربة في الحجم ومشتتة متباعدة في الموقع ، فهنك تتنازع كل الجزر على اقامة المعاصمة فيها · مثال ذلك اتحاد الهند الغربية للبريطاني البداية حيث قامت معركة عنيفة طالبت فيها كل من ثلاث جرز صغيرة بالعاصمة ، وتعددت اللجان والمناقشات طويلا ، فلكل مدعياة مبرراتها ·

ولقد كانت الأوديــة الجبلية المحيطــة ببحيرة الكانتونات الأربع هي. نواة سويسرا لما وجدت بحيرتها في طريق التجارة بين شمال وجنــوب. أوربا عبر ممر سان جوثار وكذلك لما كانت بروســيا هي نواة المانيـــ النووية ، فان برلين أصبحت العاصــمة ، وتبعت بذلك مصـــير منتخبي، براندنبورج electors الذين أصبحوا علوك بروســيا ثم أباطرة ألمانيـــا --

موقد تحددت واشنطن كعاصمة للولايات المتحدة لأنها كانت مركن النواة النووية علاتحاد . الله على النواة النواة

والمعادة أن النواة المنووية هي أيضا الاكيومين ، كسا في حالة باريس ولندن ، لكن قد يتعارض الطرفان فيتجاذبان بينهما العساصمة ، فاما أن يغلب الاكيومين كمسا في حالة سويسرا ويوغوسلافيا ، واما أن تتمسك النسواة النووية بالمعاصمة بشدة واصرار مما يترك العساصمة على هامش الاكيومين أو بعيدة عنه كما هو حال واشنطن وبرلين ، ولقد كان من المعوامل المساعدة لاحتفاظ بروسسيا بعاصمة الدولة الموحدة رغم انتقال الاكيومين الى الراينلاند Rhineland وتطرف موقع برلين الى الشرق ، هو أنها كانت رأس الحربة في مشروع « الاتجاه نحو الشرق

3 ـ التوجيه المسياسى: على أن عوامل التوسط الهندسى والاكيومينى والنووى لا تكفى لتفسير مواقع العواصم جميعا · بل هناك عامل التوجيه المابخسرافى orientation أو التوجيه الخارجى · ويكون الترجيه الخارجى عادة نحو تيارات الحضارة الرئيسية أو محاور السياسة العالمية الكبرى · عقبقدر ما تتوجه الدول الى المخارج ، تـكون سهولة الاتصال بذلك المحارج اعتبارا هاما فى مواقع العواصم · وهنا يغلب على الموقع أن يصير هامشيا . سواء داخل المقارات أو ساحليا ، بصورة تناقض ، بدرجات متفاوتة ، مبدأ التوسط الهندسى · وقد ياتى هذا الترجيه من الدول الاستعمارية ، أو يكون . قى الدول المستعمرة ·

1 - المعوامل الداخلية: فقد ياتى المتوجيه الفصارجى بدوافع من الداخل، ويكون ذلك بقصد جعل العاصمة رأس الدفاع عن الدولة، فتوقع على الأطراف المتى ياتى منها الخطر الربيسى • مثال ذلك أدنبرة • فالوادى على الاسكتلندى تنقصه بؤرة طبيعية سائدة ، وتتعدد المدن على هوامشه على مصبات أنهاره الرئيسية • ولكن لما كان العامل المسيطر دائما على التوجيه ، هو وجود الجار الكبير الضخم انجلترا، فقدد كانت ادنبرة هي العاصصة

الطبيعية لأنها تقع على بوابة طريق الاحتكاك الوحيد معها -- كذلك دلهور على بوابة الهند بين الهملايا وثار ، تحمى سبال الجنج من مصدر المطر الرئيسي وهو ممرات الشال الغربي ، فكانت دلهي دائما عاصمة الامبراطورية العسكرية في الهند • كذلك بكين خلف السور العظيم في الفتحة الواسعة بين البحر بتشيلي والجبال منغوليا ، تحرس رأس مثلث السهل الشمالي العظيم ، فاصبحت رأس الدفاع والعاصمة •

وقديما نقل بطرس الأكبر العاصمة من موسحو الى سان بطرسبون ( لننجراد ) حين قرر توجيه روسيا توجيها اوربيا اكثر منه اسيويا ، او نحر اوربا الغربية اكثر منه نحو اوربا الشرقية ( نافذة روسيا على الغرب ) · ولكن ايضا لرغبته في مواجهة قوة السويد الصاعدة في شمال اوربا · ولكن لا ننس أيضا اثر اكتشاف المحيط وعصر التعمير في العالم الجديدكدافع لمحاولة تتبع التحركات العالمية في العلائق المكانية · على أن نقل العاصمة تركها بعيدة عن كتلة السحكان والاكيومين · كذلك كان لا مفر من ضياع العاصمة على يورك أو تشستر لحساب لندن منذ ازداد توجيه بريطانيا.

كذلك برلين التى هى عاصمة طبيعية متوسطة الموقم لبراندنبورج ، ولكنها فى السهل الشمالى العظيم تعتبر اقل قيمة من موقع مجدبورج على المزاوية الغربية للالب الأوسمط ومع ذلك احتفظت برلين بعاصمتيها نتيجة لسيطرة بروسيا / براندنبورج - نواة المانيا النووية - على الاتحاد مثم احتفظت بعد ذلك بمركزها رغم تذبذب الاكيومين عنها غربا ، لأن توجيه المانيا نحو المحيط الجنسي الجرماني الأوسمع Auslandsdeutsche بوسمط: أوربا حو المحيط الجنسي الجرماني الأوسمة التي الشرق » يمما فيمه وسط وشرق أوربا « كمجال حيوي Lebensraum » ثانيا : جعل برلين في موقع متوسط بالنسبة للتوجيم الخارجي ووسط أوربا الكثر منه بالنسبة.

التوجيه الداخلى والحدود الشكلية · أى أن برلين في موقع انسب كعاصمة: « للوطن الأبVaterland » منها كعاصمة للرايخ ·

وربما كان موقع واشنطن وريو ومنتفديو وبوينوس ايرس حاليا هو استجابة للتوجيه الخارجى الى تيارات الحضارة ومحاور السياسة العظمى. في المعالم ، فان المعالم المجديد لايزال يتطلع الى القديم كالمركز والمصدر ، واقد الصبح المحيط الأطلسي هو ، البحر المتوسط ، للعناصر الأنجال ... سكسونية واللاتينية المحدثة Néo-latins .

ب - العوامل الخارجية : اما اذا جاء التوجيه الى الضارج تحت تأثير عوامل من الخارج ، من عبر البحار ، فأن القوة الأجنبية تفرض الموقع اللهامشي المساحلي ، فقديما خلق النفوذ الثقافي الحضاري الأجنبي العراصم المحضارية المساحلية مثل كانتربري في انجلترا ، وكراكوف في بولنده ، وسان يديفيد في ويلز ، وسانت اندروز في اسكتلندا ، كذلك حققت بكين هذا الشرط بالنسبة للمانشو في فترة حكمهم ، وكذلك دبان بالنسبة للنفوذ الانجليان .

الما عن الاستعمار الأوربى الحديث فقد واد المستعمر العواصم الوطنية الداخلية ليعيد توجيه الأقاليم الى مصالحه البحسرية وورثت رانجسون ماندلاى العاصمة التاريخية القديمة الداخلية لبرما وظهرت كلكتسا بدل ملهى وقديما نقل الاغريق والرومان العاصمة من منطقة القاهرة الداخلية الى الاسكندرية الساحلية في مصر ومن منطقة دمشق الى انطاكية في المسام والواقع أن أثر الاستعمار البحسرى أنه قلب العواصم وبطنا لظهر عن عواصم المستعمرات وداواتها عواصم والمستعمرات وداواتها ».

لهذا أيضا كنا نبد معظم العواصم تقع على الساحل ، لأن الساحل .
هـو دائدا المنطقة المحرجة في الاحتكاك والعالقات بين المستعمر .
( م ٧ - جغرافية المدن )

والمستعمرة • فنجد على الساحل عواصم الجزائر ، تونس ، الرباط ، دكار ، سايجون • كما كنا نجد أن كلا من « افريقيا الاستوائية الفرنسية والبلجيكية » تحكم من جانبى ستانلى بول Stanley Poole على الكونغو شريان المواصلات . في كل منهما • وقديما كانت ريو دى جانيرو وبوينوس أيرس عواصم الاستعمار البرتغالي والأسباني في أمريكا الجنوبية •

وعادة تكون عاصمة المستعمرة الساحلية هي أول ميناء لعبت دور التكأة أو موطىء القدم للمستعمر، ويندر جدا أن تنتقل العاصمة وتتحمول عن هذا الموقع الا لأسباب قوية حقا . كانتقال الاكيومين مثلما أديل في الماضي من بايا ( باهيا ) الى ريو دى جانيرو ، أو كانتقال طرق التجمارة ولا سميما باستبدال السكك الحديدية محل الطرق المائية الداخلية ، ففي أفريقيا حيث اقترن التعمير بهذا الاستبدال ، حلت داكار محل سان لوى ، وأبيدجان محل جراند باسام ، ولورنسو مركين محل موزمبيق .

كل هذه الحالات توضح ارتباط العواصم بالسواحل فى المستعمرات ، وكيف أنه يندر وجود عواصم داخلية فى مستعمرات ذات سواحل ، من هذه الحالات النادرة نيو دلهى ، ولكنها لم تصبح العاصمة الا منذ ١٩١١ ، ومن قبل كانت كلكتا الساحلية ، وطالما كان الاستعمار البريطانى يدرك اعتماده على المواصلات البحرية ظلت كلكتا لا مفر منها ، حتى كان شق قناة السويس ومد السكك الحديدية فى الهند ، الأمر الذى قلل الأهمية النسبية لكلكتا ، التى لم تترك الاحين « نما منطق العاصمة الترسطة الموقع الى درجة لم يعد فى الامكان انكارها » •

والواقع انه في كل جنوب شرق اسيا المدى استقل أخيرا قد القيت الفجاة على العواصم أعباء ومسئوليات لم تكن مستعدة لها تساما ، وهي عواصم ورثتها الدول الجديدة عن الاستعمار الأوربي كمراكر لنجارته

وسيطرته وهناك الآن حركات لتغيير هذه العواصم الى عواقع انسب لاغراض. الادارة الوطنية والاعتراضات على المواقع الحالية ثلاثة: انها موقعة بالاشارة الى المواصلات البحرية ، وهو موقع يفقد قيمته باطرادي مع نصو السكة المحديدية والمطرق والخطوط المجسوية ، ثانيا انها تحمل وصمة الاستعمار، وأخيرا أنها نمت على هوامش الدول لتتصل بالملاحة البحرية وليس بالمناطق المنووية في الدول ومع ذلك فليس من المرجح أن تهاجر هذه العواصم ، أولا لأنها كانت أيضا مركز ورمز حركات التحسرير والاستقلال ، وثانيا لما لها من علاقات متشابكة مستقرة مع العالم الخارجي ، وأخيسرا لأنها جميعا أكبر مدن دولها فهي المراكز العمرانية والاقتصادية السائدة ،

المقاعدة العامة اذن هي أن عواصم المستعمرات ساحلية أساسا ، لكن قد تظهر من ناحية أخرى بعض العواصم أو العواصم المحلية sub-capitals في مواقع داخلية ، فأما العواصم فلكي تفيد من الأثر الصحي للموقع الداخلي. المرتفع ـ اذ كان الاستعمار مرتبطا معظمه بالعروض السفلي ، فنجد أو كنا نجد من العواصم الداخلية أسمره في ارتيريا ، ونيروبي في كينيا ، ووندهوك في جنوب غرب افريقيا ، وتناناريف في مدغشقر ( ملاجاش ) ، وحين نقلت العاصمة من كلكتا الساحلية الي دلهي الداخلية ، كان هذا الي جانب الأسباب التاريخية والعاطفية لأسباب مناخية أيضا وهي تفادي الرطوبة العالمية .

والآن تعدد نوفا لسبوا Nova Lisboa على المرتفعات لتخلف لواندا الساحلية كعاصمة لأنجولا وقد لعبت هذا الدور قديما : مكسيكو سيتى ، جواتيمالا سيتى ، كراكس ، بوجوتا ، سيكرى ، ويمكن أن نضيف اليها و المعواصم الصيفية » مثل سملا في الهند، مايميو Waymyo في برما ، بوتنزورج Buitenzorg ( بورجور الأن Bogor ) في اندونيسيا ، باجويو.

Baguio في الفلبين ، فهـــــذا عن جـــدارة نوع من « ترانس هيومانس » المدن !

أما العواصم المحلية فقد يظهر كثير منها في الداخل السباب تتعلق بسمهولة المواصلات مع الساحل أو للتوسط بالنسبة الكيومين داخلي و وكثير منها هو من خلق المحكومة الاستعمارية تماما ، أقامتها للادارة أو المتعمير المحر بدون التقيد بمواقع المسكني الوطنية الأصلية ومثل هذه العواصم المحلية يسمهل نقلها وتغييرها أكثر من العواصم الرئيسية .

ه ـ المعامل التاريخى: بعد كل الضوابط السابقة ، هناك حالات ويتعدر تفسيرها الا على ضوء العامل التاريخى • فالمدن التى تستطيع أن تعبر خير تعبير عن روح المدولة وتلخص روح الموطن انما هى المدن القديمة والمتقليدية التى لها تاريخ طويل حافل وتليد • ومن هذا المجد الأدبى prestige . والتاريخى تسمستمد المدن استقرارا وقوة اندفاع historical momentum تؤدى بها الى مرتبة العاصمة •

فمشلا في ايطاليا الموحدة ، كان لكل من تورينو وميسلانو ونابولي مزايا وأطماع • وربما كانت ميلانو في السهل الشمالي الكثيف السكان بؤرة انشط للحياة القومية ، كذلك كان لفلورنسا البعد التاريخي التليد ، بينما كانت روما في أيامها عقدة للمواصلات العالمية حينئسذ دون أن تكون بؤرة لاكيومين هام على الاطلاق • غير أن المجد الألفي والنفوذ الذي كان لروما كعاصمة الامبراطورية الرومانية كان كفيلا باهمال كل هسذه الاعتبارات والدعاوي •

وحين تتكافأ أو تتقارب المزايا بين المدن المدعية يؤدى اختيار العاصمة المي تنافس شديد ونزاع مستمر بينها • هكذا ظلت موسكو مدينة المسكوفيت Muscovite المقدسة بعد أن انتزعت سان بطرسبرج منها عرش العاصمة ،

ولذلك لم تلبث أن عادت اليها العاصمة بعد الثورة · كذلك دلهى عاد اليها فى ١٩١١ ـ ١٩١٦ دورها القديم الذي لعبته منذ أكبر Akbar والمغول ، والذي كان قد ضاع منها لكلكتا منذ الاستعمار البريطانى · وقد كان بين عوامل اختيار أنقرة بدل اسطنبول العامل التاريخي ، فقد كانت أنقرة عاصمة حيثية ·

وهكذا يلاحظ أن الدول التي تأثرت في تكوينها الجديد بروح وطنية ورد فعل قومي شديد تحددت عواصمها بنزعات تاريخية بحثا عن رمز وطني وتاريخي قديم • وبعد الحرب الكبرى الأولى اتخذت الدول الجديدة عواصم لها أكثر مدنها الكبرى تمثيلا لتاريخها وكيانها وتوجيهها : ريجا ، تاللين ، هلسنكى • هدذا بينما نجد من ناحية أخرى أن فقدان العامل والبعد التاريخي يضفي على العاصمة عنصرا اصطناعيا ويعطيها صفة غير شخصية ومجردة ، كما هو الحال في عواصم الاتحادات الفيدرالية واشنطن ، كانبرا • ولكن يبدو كما وضح سبيت Spate أنه في الدول الاتحادية عامة « يجب أن نعتبر اختيار مكان جديد تماما أو مدينة قليلة الأهمية في ذاتها للعاصمة معدا طبيعيا » •

## اهميسة الموظيفسة

ما قيمة الدور المدنى للوظيفة السياسية - الادارية ؟ ويتفاوت الحجم في هذه الوظيفة تفاوتا كبيرا جدا ما بين العواصم المحلية والاقليمية والوطنية ، حتى ليبدو من الغريب أن نصنف شبين الكوم . Cettinjé مع لندن وباريس في صعيد وظيفى واحد ! - فهى لا تتشابه الا بقدر ما يتشابه الزورق وعابرة المحيطات .

ومع ذلك فمن المضرورى أن ندرك أن الوظيف السياسية الادارية وحدها لا يمكن أن تقيم مدينة ضخمة الحجم • فكل عناصر الحياة السياسية

مهما تضخمت محدودة: الحاكم والسلطات والهيئات التنفيذية والتشريعية والمحاكم، والتمثيل السياسي الأجنبي، مضافا اليها الخدمات المحلية الضرورية كالتجارة والفنادق والخدم ٠٠٠ الغ وكل العواصم السياسية البحتة ـ التي تتفق تقريبا مع فئة « العواصم الاصطناعية » ـ لا تحقق الا أحجاما محدودة: كانبرا، فرساى، وحتى واشنطن فالأخيرة وأن وصلت اليوم الي ١٩٩٧ الفا داخل المدينة، ١٨٩٠ الفا في المنطقة المدنية، الا أنها تعد صفيرة بالنسبة لعشرات المدن الأمريكية الأخسرى والواقع أن الوظيفة الادارية كلها لا تستوعب من القوى البشرية في الدولة مهما تضخمت أجهزتها الا نسبة صغيرة ـ مثلا في الولايات المتحدة لا تزيد نسبة موظفي. الحكومة عن ٤٥٪ من كل الذكور العاملين، رغم أن الحكومة دائما أكبس وصاحب عمل ، في البلد و

ولكن الواقع أن صغر حجم المدينة الادارية هو أحيانا المسبب الوحيد في اختيارها لهذه الوظيفة ـ عكس ما قد نعتقد لأول وهلة · فقـــد نشأت مدرسة من الفلسفة السياسية والاجتماعية ترى أن تبتعــد بالوظيفة الادارية عن آماكن الوظائف الأخرى الكبرى حتى لا تضيع هذه في زحمتها أو تقع تحت رحمتها ـ سيطرتها ونفوذ مصالحها · ولهـــذا ينبغي أن نميــز بين اتجـاهين عامدين متعارضين تماما : اتخاذ أكبر مدينة كالعاصمة ، وتحـاشي أكبر مدينة كعاصمة · وقد أخــذت الدول الجديدة في آسيا بالمبدأ الأول حتى لا تكون العـاصمة خاما خالية من الحيـاة والبهجة ومقومات المدنيـــة الكاملة ·

أما الاتجاه الثاني فليس حديثا تماما . فقديما لجأ اليه الملوك هسربا من نفوذ أو غضب الشعب : مثلا فرساى · ولكنه أصبح الآن دستورا أيكولوجيا في الولايات المتحدة : فقد أنشئت واشنطن من لا شيء « حسب.

الطلب made-to-order ، لتستقل عن اى نفوذ محتمل لأى ولاية او مدينة . وبالمثل عواصم الولايات : فليس بين المدن المليونية الأمريكية عاصمة واحدة من عواصم الولايات ، وليس بين « المناطق المدنية » المليونية ما هو عاصمة مسوى حالتين ، بوسطن وسان بول ، وفي بقية الولايات اختيارت معظم العواصم قصدا من أصد غر المدن : أولمبنى ، هاريسبرج ، سبرنجفيلد ، العواصم قصدا من أصد غر المدن : أولمبنى ، هاريسبرج ، سبرنجفيلد ، الينوى ، جفرسون سيتى ، سكرمنتو ، ١٠٠ المخ ، قارن مثلا أوليمبيا عاصمة ولاية واشنطن ( ٢٠ ألفا ) بسياتل المدينة الرئيسية ( ١٠٠ ألف ) ، أويوجين ولاية وريجون ( ٢٠ ألفا ) بيورتلاند المدينة الرئيسية ( ١٠٠ ألف) ،

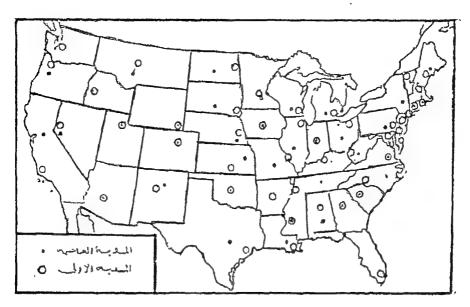

شكل 1 يه مساده العاصمة العشلة في الولايات المتحدة اعلى المرحل

والواقعان و العاصمة الضئيلة The Inferior Capital City كظاهرة والواقعان والعاصم الاتحاد أو الولايات فحسب وانما حتى في عواصم الكونتيات ( ! ) . بدأت أصلا كرد فعل ضد تركيسز السلطة اثناء الاستعمسار

البريطانى ، ثم قواها الاعجاب بعزايا المريف والخوف من النفوذ التجارى. على الحكومة •

ويبدو أن الكومنولث البريطانى يميل الآن الى نفس هسده القساعدة الأمريكية: كانبرا، أوتوا، ولنجتون، نيو دلهى، وفيما مضى بريتوريا، واذا كان هذا المبدأ يوفر للعواصم أحيانا استقلالها عن المؤثرات الخارجيسة، فانه أحيانا يسبب صعوبات مدنية معينة، فمثسلا لأن المنشآت الحسكومية والتمثيل السياسى الأجنبى تحتل مساحة كبيرة من المدينسة بلا ضرائب، تعانى ميزانية المدينة، كما في واشنطن خاصة ا٠٠٠

على أنه باستثناء العواصم السياسية المطلقة ، نجد أن الحد الأدنى للحجم فى العواصم الوطنية مرتفع جدا · ويرجع هـــذا الى طبيعة الوظيفة الادارية ـ السياسية وجاذبيتهــا للوظائف الأخرى · فأما عن طبيعتهـا ، فالعاصمة دائما موطن الحكم ورئاسة السدولة ـ ويخطىء الأجانب عــادة باعتبار لاهـاى عاصمة هولنده لأن القصر الملكى ترك العاصمة امستردام اليها · وحول رئيس الدولة تتقاطر الحكومة والبرلمانات والمجالس والمصالح العـديدة المتشعبة ، أى الجهاز الادارى بما يحمل من هيئة الموظفين الثقيلة مرف مؤلد عن المهيئات السياسية المحـدودة ـ هى أولا سكان مدن ، وثانيا سكان عواصم ·

وقــد زادت أهمية العواصم على العصور بتطور النظرية السياسية والاجتماعية: فأن النتقال كثير من وظائف الأسرة الى الدولة قد زاد من أعباء المحكومة. وبالتالى من تضخم جهازها الادارى، ومن ثم من حجم العاصمة فالنظــرية الرأسمالية التى تؤمن بالمركزية المتطــرية تؤدى الى تضخم

العاصمة تضخما بارزا ، بينما النظرية الاشتراكية التى تؤمن باللامركزية تحد من تضخم حجم العاصمة تضخما أكثسر مما ينبغى • وعموما فخلاصة تأثير طبيعة الوظيفة السياسية هى أنها تجعل من العاصمة « لعبة الحكومة الدللة » كما يقول ديرونت هويتلزى •

«Once fixed capitals become the pets of government.»

الما جاذبية الوظيفة السياسية ـ الادارية للوظائف الأخسرى فترجع الى أن العاصمة بطبيعة سكانها تمثل سوقا استهلاكية ليست مترفة مترفهـ فى حاجاتها فقط ، بل وغنية فى امكانياتها ودخلها · ولذلك تدعو العاصمة اليها سيلا من صناعات الأبهة والكماليات وخدمات العظمة المركبة · ولكن يندر من الناحية الأخرى أن تكون العواصم مراكن الصناعة الكبرى ، فحتى لندن لا تعرف الا الصناعات الاستهلاكية الخفيفة أساسا ، وعموما لا تمثل الصناعة فيها الا نسبة محدودة من اقتصادياتها · انما الصناعات المثالية فى العاصمة هى ما يمكن أن يسمى بجدارة « بصناعات المعاصمة ، فالحياة الفنية والأدبية والثقافية تتركز كلها تقريبا فى العاصمة : ففى فرنسا والمودات الحديثة تدشن فى العاصمة ، وصناعة الإزياء haute couture ودور الأوبرا تتركز فى العواصم دائما · · · وقد توجد بقايا هذه الحيااة الفنية والأدبية فى العواصم القديمة مثل فايمار وميلانو ونانسى ·

على أن من أهم ما تدعوه الميها العاصمة عنصر يعتبر عاملا هاما في تحديد حجمها ويغفله الكتاب الغربيون عدادة ، وذلك أعنى هو عامل الاستعمار • فان الدول الاستعمارية تركز مكاسبها الاستعمارية عامة في العاصمة المتروبوليتانية ، ومن السهل أن يحدد المرء في لمندن أو باريس أو بروكسل أو المستردام عمارات وشوارع برمتها هي مراكز لمشركات تقوم كلية على موارد وخامات ومستعمرات ما وراء البحار •

ونتيجة هـذا كله تمتاز العاصمة بانها وان بدأت اصلا مركزا لوظيفة سياسية ادارية الا انها سرعانما تفقد تخصصها الوظيفى بتكتل حلقـات كثيفة من الحرف الأخرى المتعددة ، ويتبع هـذا تزايد سكانها الى درجة كبرى « بمعدل العاصفة » • والواقع ان العواصم تكتسب فى النهاية « ميزة طبقية ، تضمن لها اطراد التفوق وتجعل منها فى مجموعها « استقراطية المدن » « وكما يقول جورج : All capitals . illustrate the saying that . • وكما يقول جورج : nothing succeeds like success».

وهذه بعض الأمثاة: شسبهت مدريد هروع النباد والموظفين والمهيئات الدينية حين حول فيليب الثانى اليها حكومته ، فزاد عدد السكان. أربعة الأمثال في نصف قرن ، وفي ١٨٥٩ حين صارت بوخارست عاصمة « الامارات المتحدة ، كان عدد سكانها ١٠٠ الف ، والآن وصل السكان في ١٩٤٥ الى المليون ، ومنذ أصبحت برلين قاعدة الامبراطورية أخدت تنمو بمعدل العاصفة ، وبراج التي كانت ١٠٠ الف في ١٩١١ ، ثم أصبحت عاصمة في ١٩١٩ أصبحت اليوم مدينة مليونية ، وفي ١٩١٧ كان تعداد موسكو مليون. في ١٩١٩ أصبح في ١٩٣٩ نحو ١رع مليون ، وفي ١٩١٦ كان تعداد موسكو مليون أو ٥٧ره بالضواحي ، وبالمثل أنقرة التي كانت حلة نكرة حجمها ١٠٠ الفا عين أختيرت في ١٩٣٩ ، فلم تلبث أن ارتفعت الى ١٨٥ الفا في ١٩٣٠ ، الى.

 اكل هـذا نجد للعاصمة ميلا طبيعيا الى أن تصبح أكبـر مدن الدولة أو « المدينة الأولى primate city» » ولكن المهم أنه ليس من السـهل دائما أن نحدد ما اذا كان هـذا سببا أم نتيجة • واذا كـان مارك جفرسون قـد وضع هذا القانون في ١٩٣٩ ، فانه يبدو أن فكرته الأساسية قد توصل اليهـا فوست في ١٩١٨ :

"Hence capital cities are almost everywhere increasing in population and influence, both absolutely and relatively, to other cities.. Capitals of our first and third class [ "natural" and coastal ] are usually by far the largest cities in their states. while those of the second and fourth [ frontier base and "artificial"] are rarely so. But all alike share in the growth which is characteristic of these cities."

ولكن ليس معنى هذا ان العاصمة هى المدينة الأولى دائما ، بل هناك حالات شاذة متعددة ، ففى ايطاليا ظلت روما أقل عددا من نابلى وميلانو علمة طويلة حتى ١٩٣٠ ، ولكن الواقع أن لروما عذرها ، فقد ظلت مجرد عاصمة للولايات البابوية بينما كانت كل من ميلانو ونابولى من قبل عواصم لأقاليم تجارية غنية ، ومع ذلك فان روما لم تتوان منذ أصبحت العاصمة عن سبقهما : ففى ١٩٥٠ كان عدد سكان روما آرا مليون ، ضد آرا لميلانو ، ١٩٥٠ كان عدد سكان روما آرا مليون ، ضد آرا الأمس القريب كانت حلب تفوق دمشق سكانا ، وجدة تفوق الرياض وقد يخلق من مدن البترول ما يفوقهما معا ، وهناك من أمثلة الدولة الحديثة النشاة الهند وباكستان : فلاهور أكبر من كراتشى ، وكلكتا وبومباى أكبر من دلهى ، وهناك من الحالات الشاذة العواصم الاتحادية بطبيعة الحال ، ولكنها كما رأينا ليست عواصم بكل معنى الكلمة ، بل ان جفرسون ليتساءل عما أذا كان الدومنيون البريطانى « بلادا ، Are British Dominions ، بمعنى دول كاملة فى ذاتها وبالتالى فى عواصمها .

على أن المهم أنه بعجرد أن تستقر العاصمة وتأخيذ في النمو ، تحتكره وتنتزعه من المدن الأخرى التي كيانت تنازعها في التطلع الى العياصمية • فتبدأ بالتدريج عملية انحطاط أو تنزيل degradation, demotion لهذه الأخيرة هذا يلاحظ في المانيسا حيث كانت ميونيخ ودرزدن وشتوتجارت عواصم دول ذات سيادة ، فانقص دورها في المانيا البسماركية ، ثم تحولت الى مراكسين ادارية في المانيا المهتلرية • وبالمثل ما حدث لتورينو وميلانو وفلورنسا ونابولي.

ومع ذلك فلئن كانت العاصمة تحتكر النمو والضخامة بصورة تجنى على كثير من المدن الأخرى ، فان الوظيفة السياسية والادارية من النساحية الأخسرى تساعد على حفظ الحياة فى كثيسر من المدن الذابلة ، فكمسا لاحظ فاللو فى فرنسا ، اذا كانت الوظيفة السياسية فى باريس متهمة بأنها افقرت حياة الاقاليم ، فانها فى الحقيقة اطالت فى أعمسار مدن اقليمية كثيرة ، وفى مصر وجد أن كون المدينة مركزا اداريا هو ضمان مؤكد لها بنمو متوسط على.

وعلى ضوء ما سبق عن الحجم والأهمية يمكن تقسيم العواصم الى فئتين : طبيعية واصطناعية ، فالأولى ما كانت مركز النواة البشرية العمرانية الحقيقية فى الدولة ، ومن ثم المدينة الأولى والعاصمة التاريخية ، وهى مدينة متعددة الوظائف جدا ، من الأمثلة باريس والقاهرة ولندن وبلغرادوبودابست وموسكو وكوبنهاجن ومكسيكو سيتى ، وأما الاصطناعية فهى عادة العواصم الاتحادية ، وهى لذلك مدينة صغيرة أو متوسطة ، ولكن على التأكيد ليست المدينة الأولى ، وهى وحيدة الوظيفة بصرامة ، مدينسة سياسية صرفة ، مثل واشنطن وكانبرا وأوتوا ولاهاى وبرن ، ومع ذلك فهناك عدة حالات ليست بعواصم اتحادية وليست صغيرة الحجم ، ولكنها اصطناعية كعواصم ، مثل. مدريد وبرلين ،

وليس من المضرورى مطلقا أن تكون العاصمة الطبيعية مركزية ، لا ، ولا أن تكون الاصطناعية هامشية ولكن بينما تشارك العواصم الطبيعية بحكم. الأساس الاقتصادى فيها مع بقية مدن الدولة في اتجاه النمو العام من صعود. أو هبوط بحسب دورات الرخاء أو الأزمات ، فيبدو أن العواصم الاصطناعية لها ايقاع وحركة مستقلة عن الاتجاه الوطنى ، تكتنز ، كنواة من الموظفين ، أثناء الأزمات الاقتصادية والمتاعب السياسية ! هكذا يجد مارك جفرسون. واشنطن فريدة ، قل ناشزا ، بين المدن الأمريكية ٠٠٠

-wour contrary capital, which accelerates its growth when the nation is in trouble and slows down in periods of national prosperity».

وذلك الأنها « جنة الباحثين عن الوظائف » •

هذا ، ولقد كان فاللو اول من ميز بين العواصم الطبيعية والاصطناعية - في ١٩١٨ · ووضع فوست مستقلا نفس التفرقة في ١٩١٨ · ولكن سور يعتقد ان التسمية ليست موفقة تماما ، وأن الفرق ليس صارما بهذه الدرجة ، بمعنى. ان الأمر اصطلاح وفلسفة سياسية : فقد اصبح « طبيعيا » اختيار عاصمة « اصطناعية » ·

### مصاير المدن السياسية

ربما لا يقارن بالمدن « المحفرية » الحربية ، من حيث المعدد ، سوى .
المدن « المحفرية » السياسية • فالتاريخ يسجل مثات من المدن والعواصم .
الميتاة ، وطريق المحول مرصع بعشرات من هياكل المدن الساياسية عملى مختلف الدرجات والمستويات • فالمدن السياسية تقوم وتساقط لا بضوابط طبيعية دائمة في المجغرافيا البشرية والسياسية ، ولمكن بحسب الأهسواء والصدف التاريخية والمنزوات الشخصية • وهذا يصدق بوجه خاص عملى .
« المعواصم الاصطناعية ، • ويعدد برون وفاللو أمثلة من هذه الظاهرة :

مدينة تيجرانوشيرتا Tigranocerta التى اسسها تيجران امبراطور ارمينيا القديمة ، وقره قورم عاصمة امبراطورية جنكيزخان · وكان للحكام العرب بعد الفتح عواصم بعدد الاسرات المتعاقبة ·

فكيان المدن السياسية - وخاصة فى فترة صنع وتكوين الأمم وقب الشاة الدولة الوطنية - كان يقوم على الساس خط معلى مضمون و فقد كان رهنا بنزوات الحكام من ناحية وبصراعهم فيما بينهم من ناحية الخرى وبتغيرات القوى بين الولايات والوحدات الطبيعية الو الجنسسية داخسل الدولة الو الامبراطورية من ناحية ثالثة و فكان الأساس والمبرر السياسي دائما اساسا محفوفا بالأخطار والتقلبات ففى الماضي تحركت العاصمة في مصر من طيبة (الاقصر) الى منف الى مليوبوليس الى صا الى الاسكندرية، فكان تاريخ العاصمة مضطربا وقد ادى تحويل العاصمة من موسكو الى سان بطرسبرج الى تغيير هائل فى احجامها وفيينا هى المشال الكلاسيكي الحديث و فبعد تقليم الامبراطورية الضخمة الى دولة الجيب الالبية هرت فيينا و

وعموما فان من المكن أن نعمم بأن أحجام العواصم خضعت لدرجة عالية جدا من التفاوت في الماضي ، وأن العاصمة دخلت عصرا من الاحتكار على عليه والطمانينة والاستقرار مع ظهور الدولة الوطنية المديثة .

## القصال الرابع

### الوظيفة الصناعية

#### الصسناعة والمنيسة

الى أى حد تعد الصناعة خالقة للمدن؟ الصناعة حرفة قديمة ، لكنها ظلت معظم التاريخ قليلة الأهمية وعلى نطاق متواضع جدا ، وطالما كمان نظام الحياة هو الكفاية الذاتية العائلية ، كانت الصناعة بالضرورة مبثوثة مبعثرة في الريف وفي المدن على السواء ، وحتى في العصور الوسطى كانت تهرب من المدن الى الريف للتخفف من وطأة قيود نظام الطوائف والحسرف تهرب من المدن الى كانت أساسا حرفة اما ريفية غير مدنية أو مدنية تابعة ثانوية ، أي لم تخلق مدنا مستقلة كاملة على الأرجح ،

ولا شك أن بعض المدن الصناعية تماما ظهرت في بعض الفترات والمناطق ، ولكن على نطاق بدائي محدود جدا · وصحيح ان من التجارة عنصرا صغيرا كان موجودا دائما في القرى ، لكن السواد الأعظم من النشاط التجاري كان دائما في المدن وخلق في ذاته مئات المدن ·

وقد اختلفت الآراء بين المؤرخين والاقتصاديين فيما اذا كانت الصناعة في العصور الوسطى وظيفة اولية (primitive) او تانوية بالنسبة للتجارة • فيرى المؤرخ بيرين Pirenne أن الصناعة في المدن الفلمنكية في الفلاندرز نشأت كحرفة تالية مترتبة على المتجارة • ولمكن الاقتصادي زومبارت وان اتفق على أن الصناعة حرفة ثانوية فنيا ، الاانها لم تكن تتوقف على التجارة أو تالية لها . فهي كالمتجارة خدمة مركزية من خدمات المدن لحساب الريف •

وعلى العموم ، ففي الوقت الحاضر ، قد يرى أنه اذا كانت عمليه

من الدن ، الانتاج - اى التجارة - تخلق هسذا العدد الهسائل من المدن ، قاحرى « بالانتاج ، نفسه - اى الصناعة - أن يخلق عددا أكبر أو ممساثلا على الأقل ، لكن الواقع أن الصناعة لم تخلق من المدن الا نسبة أقتل بكثير مما خلقت التجسارة ، والسبب في هذا عدة عوامل تتلخص في أنواع الصناعة . وطبقاتها ،

فمن الناحية العامة جدا ، يجب أن نميز بين صناعة المنزل وصناعة المصنع ، فالأولى لا تخلق مدنا صناعية بالطبع ، ولمكن الثمانية ليس من الضرورى دائما أن تفعل ، لهذا ينبغى أن نضع تصنيفا أدق ، فنمير بين الصناعة اليدوية والاستخراجية والتحويلية ، وقد تتداخل الصناعة اليدوية . في النوعين الأخيرين وتتقاطع معهما ، ومع ذلك فهذا التصنيف يحقق غرضه . فالصناعة اليدوية ترادف غالبا المنزلية ، أي الصناعة المبعثرة dispersed . قي المريف ، والاستخراجية تعنى غالبا الصناعة النووية المجمعة في المدن ، في الريف ، بينما التحويلية تعنى غالبا الصناعة المجمعة في المدن ،

الصناعة المنزلية: فاما الصناعة اليدوية المنزلية ، فهذه كانت الساس الصناعة قديما ، ولكنها ليست بعد من حديث الماضى تماما ، فهى تنتشر في مناطق كثيرة ، لا سيما المناطق الريفية المتخلفة كالمثرق والمشرق والمشرق . الأقصى خاصة ، وبعض جيوب ريفية منعزلة في الولايات المتحدة ، بل لاتزال . يعض جيوب هامة في أجزاء معينة من بلجيكا مثل الفلاندرز وبرابانت حيث - تأخذ نمطا خاصا جدا ، فمند العصور الوسطى وسكان الريف يقومون في منازلهم بصناعة النسيج من صوف أغنامهم لتسويقها في المدن ، وفي عصر السكة الحديد - مع صعر مساحة بلجيكا وشدة كثافة سكانها - فانهم لازالرا يسمكنون في الديف ويزرعون ، وفي نفس الوقت يساشرون يوميسا الى المدن للعمل في المصانع ، لا سيما في بلجيكا الرسلطي في هسمياي

• Hesbaye فهذا نعط صناعى زراعى معا ، مدنى ريفى معا ، وعلى المعموم فكما ماتت مدن الأسواق المحلية بالمنافسة الحديثة للتجارة الكبرى ، فكذلك تنقرض الصناعة الريفية الصغيرة باطراد على يد الصناعة الكبيرة المحديثة ،

Y - الصناعة الاستخراجية : أما عن الصناعة النروية المجمعة في الريف ، فهى غالبا الصناعات الاستخراجية التي بطبيعتها لابد أن تتم بعيدا عن بيئة مدنية ، كصيد الأسماك وقطع الأخشاب ولكن التعدين خاصة • ومع ذلك فهذه الصناعات تخلق مدنا في كثير من الأحيان ، وبعضها يمكون كبيرا ، مثل برجن مدينة السمك ، وسمكرنتون Scranton ( بنسلفانيا - كبيرا ، مثل برجن مدينة السمك ، وسمكرنتون ١٩٣٩) ، وجوهانسبرج مدينة الذهب ( ١٩٣٠ الفا ) وتلسا مدينة البترول ( ١٤٠ الفا في ١٩٣٩ ) ، وجوهانسبرج مدينة الذهب ( ١٩٣٠ الفا ) .

ولكن كل هـنه شواذ · فمعظم مدن الصناعات الاستخراجية والتعـدين حلات صغيرة على هوامش المعمور ، اقرب الى المعسكرات التى ينقصها كثير جدا من روح المدينة الحقة وكيانها ، ثم هى غالبا قصيرة المعمر ومسالة عابرة · وكلما كانت وحدات الانتاج فيها محدودة ، كلما كان حجمها صغيرا · فمعظم مدن تعدين الفحم فى « الشمال ، بفرنسا تسجل احجاما صسفيرة معظمها اقال من ١٠٠٠ وقليلا ما يصل الى ٢٠ الفا ، وذلك لأنه وجد أن استخراج مليون طن من الفحم يحتاج الى ١٠٠٠ عامل تقريبا أى يمكن لنحو حدات الانتاج فى مدن التعدين النحو ٢٠٠٠ نسمة · هذا بينما كلما كانت وحدات الانتاج فى مدن التعدين أكبر كلما كان عمرها اقصر ·

۲ ــ الصناعة التحويلية : اما الصناعات التحويلية ، اخيرا ، فيمكن القطع بانها مدنية بالضرورة ، اى تستدعى بيئة مدنية لتقوم فيها ، وبيئة مدنية كبيرة عادة ٠ ولكن هذا لا يعنى انها لابد ان تخلق مدنا جديدة ، فهى مدنية كبيرة عادة ٠ ولكن هذا لا يعنى انها لابد ان تخلق مدنا جديدة ، الله مدنية كبيرة عادة ٠ ولكن هذا لا يعنى انها لابد ان تخلق مدنا جديدة ، الله مدنية كبيرة عادة ٠ ولكن هذا لا يعنى انها لابد ان تخلق مدنا الله مدنية المدن )

قد تخلق مدنا من لاتىء اذا كانت وحدة الانتاج ضخمة من صناعات النطاق. الواسع large scale الواسع large scale الواسع large scale المساعات الثقيلة ومنذ الانقلاب المسناعي أصبحت الصناعة حقيقة مدنية ضخمة وكثير من المسناعات مثل صهد المعادن ولا يمكن أن نتصور قيامها خارج المدن نظرا لضخامة تنظيمها ومن شانها أن تخلق مدينة جديدة أنى أقيمت فقوة وامكانيات المسناعة التحويلية التحجيمية أعلى بكثير من طاقة المسناعة الاستخراجية وفمثلا في اللورين. يقدر أن انتاج نصف مليون طن من المعلب يحتاج إلى ١٠ آلاف علمل ومديدة. يمكن لنحر عن ألف نسمة وهكذا يمكن للصناعة التحويلية خلق مدن جديدة.

ولنمثل من الامثلة اولا « مدن الشركات » حيث تخلق الشركة الكبيرة مدينة كاملة one-company town من المسائع والمساكن والمطرق والمواصلات من المغ عادة في اراض رعوية مهجورة او رخيصة و فمثلا جاري بانديانا انشاتها شركة U.S. Steel Corporation في ١٩٠٦ من لاشيء و فاصبحت في ١٩٣٠ (١٠٠) المف ، ١٩٣٠ المفا في ١٩٥٠ وفي البحيرات عدد من مدن الشركات مثل كاديلاك وبونتياك ولانسنج وبالمثل ايندوفن وبرابانت تشركات مثل مدينة فيلبس للمصنوعات الكهربية مدينة مدات كمصنع صغير في ١٨٩١ لصناعة المراديو ونجحت ونمت من من ٢٢ الفا في ١٩٥٠ الى ١٩٠٠ الف في ١٩٣٥ ويمكن ان.

وفيما عدا مدن الشركات ، فليس هناك ميدان لدراسة المدن الجديدة. المبكر التي خلقتها المصناعة أفضل من الاتحاد السوفييتي • فهنا لأول مرة: في العالم تنعكس القيمة المدنية الكلاسيكية لكل من التجارة والصناعة -- ففي فلسفة الاشتراكية كفت التجارة البحتــة عن أن تكون مبرر، وجــود.

raison d'êtrer اللمسان بتاتا الوبندات «تصفيتها » لتقسم خزانا من العسل المسناعة والما الصناعة فاصبحت خسلقة للمدن الجديدة لأول مرة يصورة وهمشروعة » و « كجرشومة صحية » على نطاق هائل وربما كانت هذه المحقيقة أهم خصائص المدنية السوفييتية والمهناك عشرات من المدن التي وفعات من المسفر في استبس من اللامعمور شرق الاورال خاصة ، ونعت يحمدن شيطانية بسرعة وصفت بانها أكثر من « أمريكية » - سرعة الماصفة ومثل المغروسيبرسك : ٥٠١لاق في ١٩٥٧ ، ٢٠٠٠ الله في ١٩٣٧ ، ٢٠٤ الاف

وهكذا اذن يمكن الصناعة التحويلية أن تضلق مدنا جديدة كبيرة وصع ذلك فالقاعدة الاصولية الواضحة منذ الانقلاب الصناعي حتى الآن هي انها لا تخلق مدنا جديدة بقدر ما تضخم مدنا قديمة قائمة ، أي انها ظهرت حيث يوجدت حرف مدنية أخرى هامة ، بمعنى انها تبعت جغرافيا وظائف أخرى التجارة غالبا - اتضدت لها منها نواة قديمة و صحيح أن الصناعة قد تحدي المدينة القديمة وتبعثها بدرجة تبعدها عن أصلها كثيرا ، ولمكن تظلل الحقيقة قائمة من أن النواة القديمة سابقة الصناعة الصناعة وpre-industrial .

مثال ذلك: دترویت وبتسبرج · فدیترویت بدأت كمركز لدجمیع الفراء وتجارته ثم أصبحت نقطة ابتداء للتعمیر ، فظلت صنیرة الحجم: فی ۱۸۲۰ كانت ۱٤٠٠ نسمة ، ثم ۲۸۵ الفا فی نهایة القرن ۱۹ · ثم أتت صناعة السیارات ، فقفرت الی ۱۸۳۰ ۱۸۰۰ فی ۱۹۳۰ ، والی ۲۹۰ر۱۹۶۲ فی ۱۹۳۰ ، والی ۱۹۳۰ر۱۹۶ فی القرم الصناعة النمو نفثا ، وهنا یمکننا أن نلمس فارقا بین نمو المدن الصناعیة می بریطانیا من ناحیة ، والقارة ( اوربا ) من ناحیة اخری ، فعلی القارة کانت المواصم الاقلیمیة التاریخیة ذات اهمیة سیاسیة جذبت الیها ناطیسیق والمراصلات ولها قوة اندفاع کبری ، فلما اتت الصناعة الحدیثة

كان لا يمكن أن تتخطاها ، فكانت الصناعة تابعة لها موقعا • أما في بريطانيا فقد بدأت الصناعة الكبرى في مواقع بكر الى حد بعيد مرتبطة بحقول الفحم •

وأحيانا تخلق الصناعة مدن الشركات كجزء من مدينة قديمة سابقة ، مثل كروبشتات ، زيمنزشتات Kruppstadt ، Siemensstadt في المانيا ، ومدينة مصانع الكاوتشوك ميشلان Michelin في كليرمون فران ١٥ الفا ، ومدينة رينو ٢٢ الفا وستروين وغيرها من مصانع السيارات في باريس ، ويعبر داريل ديفيز عن هذا كله في صورة شيقة فيقول : . . . quite frequently the large . . . city of the present is the Cindrella whose god-mother is industry, a metamorphosed older commercial center.»

الخلاصة انن أن الصناعة عامة ليست في اصلها خلاقة للمدن دائما حتى في يومنا هذا ومع ذلك فدورها المدنى هام جدا و فكل المدن النامية الآن أو التي نمت نموا هائلا في الفترة الحديثة هي المدن التي كانت التنمية الصناعية فيها اعلى ما تكون ، بينما يمكن دائما أن نفترض بدون خطر كبير أن المدن المتوقفة هي تلك التي لم تدخلها الصناعة الحديثة تقريبا و مثلا في الولايات المتحدة : في ١٩٣٩ في ربع المدن حجم + ١٠ الاف كان + ٥٠ ٪ من المشتغلين فيها يعملون في الصناعة وكما يذكر جيست وهالبرت ظلل نمو سكان المدن يتبع عن كثب نمسو عدد المنستغلين بالصناعة لفترة طويلة وفي نفس نمو سكان المدن يتبع عن كثب نمسو عدد المنستغلين بالصناعة لفترة طويلة وفي نفس في المدن المول المدن المراهم المدن المراهم المناعة عرب الفترة تقريبا ١٩٩٩ مي ١٩٠١ كان معدل زيادة سكان المدن المراهم المناعة عرب كل هذا يؤكد وفي العقد التالي كان المعدلان المرام الراح على الترتيب و كل هذا يؤكد المناعية قطعا و لا يقل عن هذا المدور الماشر ، المدور المدنية قطعا و لا يقل عن هذا المدور الماشر ، المدور المدنية قطعا و لا يقل عن هذا المدور الماشر ، المدور المدنية قطعا و لا يقل عن هذا المدور الماشر ، المدور المدنية قطعا و لا يقل عن هذا المدور الماشر ، المدور المدنية قطعا و لا يقل عن هذا المدور الماشر ، المدور المدنية قطعا و لا يقل عن هذا المدور الماشر ، المدور المدنية قطعا و لا يقل عن هذا المدور الماشر ، المدور المدنية قطعا و لا يقل عن هذا الدور الماشر ، المدور المدنية قطعا و لا يقل عن هذا الدور الماش ، المدور المدنية قطعا و لا يقل عن هذا الدور الماش ، المدور المدنية المدور المدنية قطعا و لا يقل عن هذا المدور الماش عدر المدنية المدور المدو

للصناعة • فالصناعة كالجرثومة التي خلقت وسائل المواصلات الحديثة ورفعت وسائل الانتاج والزراعة عامة • • • الخ ، هي التي جعلت الصرف غير الصناعية تمكن لنسب أكبر من حياة المدن •

وأما من حيث المستقبل فيميل بعض خبراء المتخطيط الاقليمى الآن الى ان ننقل كل الصناعة تقريبا في الريف المكشوف تماما • وقد يصبح من المالوف في نحو جيل أن تجد كل أنواع المصناعة الضخمة في خلاء الريف تماما ، أو تحيط بها الغابات أو الحدائق • وذلك على أساس وصل هذه المدن المصناعية المنقولة بالمدينة الأم بطرق شريانية هاثلة من النقل الباشر « الطوالي » • وقد يخلق هذا نمطا جديدا تماما من السكني والمدنية •

## تطور الصناعة

تطورت الوظيفة الصناعية على العصور تطورا هاما اثر على مدى ارتباطها بظاهرة المدنية • فبعض اطوارها أكثر ارتباطا بالمدن وخلقا لها من البعض الآخر • ولذلك يهمنا ان ندرس هذا التطور من وجهة نظر امكانياته المدنية • فعلى اساس التكنولوجيا بمحمولاتها من مادة خام وقوة محركة ، يمكننا ان نميز مع باتريك جديز ولويس ممفورد Patrick Geddes and يين ثلاثة اطوار : الايوتكنى ، الباليوتكنى ، النيوتكنى ،

ا \_ الايـوتكنى eotechnic • أو فجــر الفنــون المـناعية ، ويمثل اقتصادا اعتمد عـلى تسخير الرياح والهـواء والاخشاب كقوة محـركة ، كما كان الخشـب هو المادة الخام الرئيسية للبناء بجانب كونها وقودا • وتحتـل هذه المرحلة المجـزء الاعظم من تاريخ البشرية ، فقد ظلت حتى القـرن ١٨ • وهذا النوع من الصناعة هو الذي نقصـده حين نقـول ان الصناعة تختـلف عن التجارة في انها ليست مدنية في أصلها • فالواقـع أن الحـناعة الايوتنندة

ليست مدنية بالضرورة ، بل كانت عملية بسيطة تمارس في القرى • ولقد كان المغزل اليدوى ظاهرة هامة في كل قرى أوربا حتى قبل الانقلاب الصناعي ، بل ولازال حتى اليوم في كثير من جهات الشرق وخاصة الشرق الاقصى حيث لا تزال نسبة كبيرة من الآلات والأدوات تصنع موضعيا ولازالت تكافح ضد الصناعة الحديثة • وعلى هذا فان الصناعة الايوتكنية ليست عاملا هاما في خلق ونشر المدن ، ومن هنا كانت الفكرة التقليدية التاريخية عن المدينة انها مركز تجاري قبل كل شيء ، وقبل أن يكون صناعيا •

٢ ــ الباليوتكنى palaeotechnic • هو اقتصاد الفحم والحديد ، ظهر مع الانقلاب الصناعي في القرن ١٨ وبدأ يزيغ الاقتصاد الايوتكني واصبح يسود الحضارة الصناعية منذ ١٨٥٠ حتى ١٨٩٠ • وأهم مظاهره التكنولوجية الآلة البخارية والسكك الصديدية • وكانت الاخيرة عامل تركيز مدنى عارم ، فأدت الى أعظم تضخم وانتشار للمدن الصناعية واجتماعية • ويكفى كل محمولات هذا التركيز من مساوىء وشرور طبيعية واجتماعية • ويكفى للدلالة على هذا اسماء الكناية الساخرة الآتية :

. Coketown, Slumdom, Black Valley, Steelton, Smokeville

وقد أدى انتشار هذه الصناعة الباليوتكنية التركيزية الى واد الصناعة الصغيرة الايوتكنية في قراها أو مدنها الصغيرة التعددة بشكل يشبه عملية « خف الذرة » • على أن قاعدة التركين الشديد لم تعدم بعض الشذوذ ، فعلى السرغم من ايصاء التكنولوجيا المطرد الى التركيز المتزايد ، فكثيرا ما كانت الصناعة الباليوتكنية تنتثر وتتبعثر في الريف كي تفيد من انخفاض قيمة أراضي البناء ورخص الايدي العاملة ووفرتها ، مما كان يقال الامكانيات المنبة لها نسبيا •

٣ ـ النيوتكني neotechnic بدا هذا الطور ينبثق ويبرز في الثمانينات

من القرن الماضى ، واساسه الكهرباء والمعسادن المخفيفة والنادرة كالالومنيوم (البوكسيت) والنحساس والتنجستن ، ومن اسسه التقطير الاتلافى الفحم desructive distillation وآلة الاحتراق الداخلى به أى السيارة اساسا مع هذه التكنولوجيا الجديدة ظهرت اتجاهات مضادة للتركيز الباليوتكنى فأن امكانيات نقل التيار طويلا ورخيصا المغى توا المبرر للمساوىء العديدة المترتبة على التركيز الشديد ، وبدات عصلية تشتيت dispersal الصناعة وامكن تصنيع الريف •

وهنا يبرز الفارق المدنى بين اثر كل من الفحم والكهرباء فالفحم خلق عشرات من المدن المجديدة الضخمة ، أما الكهرباء فنظرا لامكان نقل التيار مسافات بعيدة الى أى مكان مطلوب ، وهدو عادة مدينة قائمة من قبل ، فانها حتى فى البلاد التى تولد الكهرباء من الفحم لم تساعد على تشتيت الصناعة القديمة فقط وانما كذلك لم تضلق مدنا جديدة عادة ومع ذلك فيبدو أن أشر الكهرباء هدو كاثر السيارة متارجح polyvalent فقد مكنت الكهرباء من تضخم الصناعة فى مراكز بعيدة عن الفحم ، مشل ندفق الصناعات وهجرتها الى لندن وباريس ولهذا يبدو أن أثر الكهرباء هو انها حررت الانسان من التركيز حيث تريد الجيولوجيا - الفحم - لاحيث يريد هو ، فانها لم تمنع التركيز حيث تريد الجيولوجيا - الفحم -

هذا هو تطور الصناعة من حيث التكنولوجيا ، وسيلاحظ فيه أن ظهور مرحلة جديدة ليس معناه انتهاء واختفاء المرحلة السابقة تماما ، بل كثيرا ما يتعاصران ليتصارعا • كما يلاحظ أن هذا التطور يمثل نمونجا لعملية الانتشار الحضارى • فبينما كان العالم كله يغطى بطبقة أولية واحدة هى الفن الايوتكنى ، ظهر فى نقطة واحدة من العالم الفن الاياوتكنى ، وانتشرا كطبقتين على المطبقة العالمة الأولمية الى أجازاء

أخرى من العالم عن طريق الاحتكاك المضارى وبشكل يخضسع فى تصسويره لنظرية « الطبقات والمناطق » •

# أنواع الصناعة

تنقسم الصناعة الى قسمين رئيسيين ، الاستخراجية تنقسم الصناعة الى قسمين رئيسيين ، الاستخراجية والتحصويلية والتحصويلية تحديد علاقة خاصة لكل منهما بها • ولكن هذا يصبح ممكنا اذا صنفنا الصناعة الى انواعها الأربعة المتباينة ، البدائية primtive ، والبسيطة simple ، وصناعة المجتمع community ، والصناعية المركبة complex .

#### الصناعة البدائية

تقوم على اليد وقوة الحيوان او قوة بسيطة اخسرى ، وتقتصر غالبا على المنازل ولذا تسمى الصناعات المنزلية home industries كالطحسن واللعب والمخرمات او الغزل او الأطعمة ، ، ، وهي عالمية في توزيعها ، ولكنها تقل اهمية كلما ارتفعت الحضارة حتى تكاد تختفي في المجتمعات الحديثة ، والمهم ان هده الصيناعات ليسبت مدنية ولا مصينعية بالضرورة ، وتوزيع هذه الصناعة يرتبط بمناطق الحضارات البدائية والمنخفضة في كل اجسيزاء العالم ، فنجده يصل التي قمت عند جماعات مثل الاستراليين الاصليين ، كما نجد في جهات مثل وسط اسبيا نفسها أن الصيناعة تقتصر على هذا النسوع البدائي ، وليس هذا في القرى فقط بل حتى في المدن يمارسون الغسيزل الدوي وصنع السجاد واللباد والنسيج في المنازل ، المخ ، وكلما ارتفسع المستوى الحضاري قلت هذه الصناعة حتى تختفي في اقليم غسرب اوريسا وشمال الولايات المتصدة ، أي أن هذا التسويع عكس الصيناعة المركبسة تصاما ،

#### الصناعات اليسيطة

يقصد بها أن تقلل وزن أن حجم الخامات أو أن تعكن من حفظها أو نقلها • وهي غالبا تجهز المنتجات لتستعمل في صناعات أخصري هي التي تشكلها بشكلها المنهائي القابل لاستعمال السحهلك ، كما أنها عادة لا تحتاج الي خامات أخرى أثناء أعدادها • وأخيرا تمتاز بأنها صناعات تقوم قصيبا من ، أو في نفس ، مناطق أنتاج المخام ، بلا حاجة الي نقل • ولا يشهد على ذلك سوى المعادن المغفل التي تنتقل إلى المفحم كالحديد ، وكالبترول ، والجلود التي يمكن أن تحفظ طويلا ولا تفقد بعد تصنيعها كثيرا من وزنها •

أما عن خطوطها ، فان منها طحن الغلال ، قطع الأخشاب ، وصعنع لبب المعردق ، صعهر المعادن الغفل ، طحن وحدرق المجبس والاستمنت ، تعليب الفواكه والخضر والأستماك في المصانع ، نبح وتعليب اللحوم ، دبسغ المجلود ، حلج القطن واستخراج زيت البنرة ، أي أنها تشتمل معظم المصناعات الزراعية ، وواضح أن بعض هذه المصناعات يحتم بيئة مدنية ، بينما يمكن للبعض الآخر أن تقوم في الريف بلا دعوة الي ظهور المدن ،

ومن بين السابقة ينبغى أن نميز مجموعة ثانوية خاصة بالموانى تقسوم فيها بحكم موقعها الساحلى: هذه هى « صناعات الموانى port industries». وهى صلاحات بسلطة وعامة تعتمد على قدر من تصنيع وتنقية المخامات والمواد الغذائية المستوردة ومن تشهرها طحن الدقيق سلواء في موانى التصدير أو الاستيراد، وتركيز الغذائيات، وعصر بذر الكتان في موانى الزيوت النباتية وصناعة المسمن النباتي، كما في هل والمرزى سليد وروتردام وهمبورج وكوبنهابن ومرسليا ويرتبط بهذه الصناعات صناعة الورنيش والدهون والبويات، كما في هل ولندن

والمرزى سيد والتاين سيد · وهناك كذلك نشر الخشب ودبع الجلود التي لا يريدها المستهلك خاما بل يحتاج اليها « نقية » ·

وهناك ما يسمى «حاصلات المستعمرات محاليا في لندن وليفربول كتكرير السكر الخام في برستول وجرينوك سابقا ، وحاليا في لندن وليفربول ونانت ونيويورك وبوسطن ونيواورليانز وسان فرانسيسكو و وكصاعة الشيكولاته والسجاير المعروفة في كثير من مواني غرب أوربا وكثير من الصناعات المهندسية المعتمدة على مواد مستوردة يقوم في المواني ، لا سيما تجميع أجزاء السميارات ومثللا انشأت الشركات الأمريكية لها فروع تجميع في مواني أوربية مثل كورك وانفرس وامستردام وكوبنهابن ، بينما انشأت المثركات الانجليزية في مواني الكومونولث مثل مدراس ودربان وكيب تون وايست لندن وبصورث اليزابيث وكذلك ينبغي أن تضاف الي صمناعات اللواني «صناعات النساء » أي تلك التي تحتاج الي عمل انثوي خاصة ولفي المواني يعمل الرجال في المشمن والأرصفة ، فيوجد فائض من العمل الأنثوي يجتنب اليه صناعات النسيج والملابس كما في ميدلزبره وأحيانا يكون تدفق المهجرة على المواني هو السبب في قيام صناعة الملابس كما

أما توزيع الصناعة البسيطة فاننا نجدها تزداد باطراد كلما ابتعدنا عن مناطق الصناعة المركبة • ففى أمريكا الشاسالية تقل نسبة المستغلين بها فى جنوب نيوانجلند وجنوب هضبة البحيرات ، بينما يرتفع الى الشمال من ذلك ، وفى الجنوب وفى الغرب وخاصة الشمال الغربى • وفى أوربا ترتفع النسبة قليلا فى انجلترا وبلجيكا والمانيا لوجود الفحم والحديد والسمك فيها • وفى خارج هاتين القارتين ترتفع نسبة المشتغلين بالصاعة البسيطة •

بل انه فى المناعة البسيطة \_ كنسيج القطنيات الرديئة فى الهناد المتصنيع على الصناعة البسيطة \_ كنسيج القطنيات الرديئة فى الهناد باردا والبسط الطرق المصديثة ، كما فى البرازيل وفنزويلا وجاوه ومعظم اجزاء الهريقيا حيث تتمثل كل ما تملكه من قليل الصناعة فى البسط مظاهر ومراحل الصناعة : كاستخراج الزيت من نخيل الزيت او الجوز ، وصناعة السكر المفام ، وتقشير المفول ، وتدخين البن والكاكاو والمطاط و وبعض المصناعات البسيطة يتبع فى توزيعه توزيع السكان عامة ، مثل طحن المغلال ، ولو أن الأنواع الأرقى من هذه الصناعة تمتاز بنسبة عالية جددا من استخدام الآلة وتظهر درجة عالية من التركياز والتوطن ، كما فى من استخدام الآلة وتظهر درجة عالية واوماها وبفلو ، وبودابشت ومرسيليا

#### صسناعات المجتمسع

هى نـوع خاص من الصــناعات البسـيطة ، ويمــكن ان نسـميها صناعات الخــدمات .service ind لأنها هى التى يحتاج اليها المجتمع محليا لكى يمكنه ان يقوم بوظائفه ويتبع استهلاكه اليومى وهى ترتبط فى اهميتها بمسـتوى الحضارة ، فكلما ارتفع كلما زادت حاجة المجتمع الى الخــدمات الصناعية مثل الات الطبع والمخــابز والثلج والغـاز والتخمير والكهرباء والتسليفون وورش اصـلاح السيارات والقطارات والجاراجات والتجارة والسمكرة والبناء والنقل ولا تحتاج كل مدينــة صغيرة الى كل هذه الخدمات ، ولكن اى مدينة هامة لا تستغنى عنها حتى يمــكن أن تقوم بوظائفها الأولية ،

والواقع أن هذه المجموعة تسمى أحيانا ـ وبوجه حق ـ صـناعات المحدن urban industries .

محدود الحجم والوزن ، والى عنصر العمل بدرجة اقوى · وهى لهذا يتحدد حوقعها محليا · ولذلك فان اهم ما يلاحظ على توزيعها هو التجانس الواضح في داخل الاطار الحضاري الواحد · ولا ننس شعبة خاصة من صناعات الدن هي « صناعات العواصم » كالصناعات « الثقافية » والحضارية : الطباعة ، الأزياء ، الفنون · · · الخ ·

#### الصناعة الركيسة

هـند هي الصناعة الحقة ، وهي مرتبطة أشد الارتباط بالمدن والصناعات المركبة ليست مركبة فقط من حيث طرق انتاجها ، بل ومن حيث طرق توزيعها وأهم خصائصها أنها تحتاج الى آلات معقدة مركبة ، وأن اكثر من مادة خام واحدة تدخل في انتاجها ، وأن الغرض منها ليس المساعدة على الحفظ أو تسهيل النقل وانما اعدادها لاستعمال خاص ، وانها تعد غالبا بحيث تصلح لاستعمال المستهلك الأخير وليست واسطة لعملية صناعية لاحقة ، وأنها لا تنتج للاستهلاك المحلى فقط ولكن أيضا المتسويق الخارجي البعيد ومن امثلتها الآلات المعقدة والمسيارات والساعات والكيماويات والنسيج ، كما تشمل « صناعة المصانع » ويلاحظ أن أبسط واحط مراحل الصناعة المركبة هي صاناعة المغزل والنسج لأنها اذا بدئت مرة بالمغازل والانوال فانها تستمر دون حاجة الى اكثر من الصيانة العادية ،

وتوزيع الصناعة المركبة يختلف عن انواع الصناعة الأخسرى في انه اقلها انتشارا وأكثرها تخصصا وتأقلما والسبب في هذا أنها هي قمة الصناعة الحقة ، ولذا تصر على مجموعة ظروف مثالبة خاصة لا تجتمع الا في حالات محلية للغاية وفي أمريكا تقتصر على أقصى الشمال الشرقي ، وفي أوربا تقتصر على الشمال الشرمي ، حتى انه في جنوب فرنسا ،

وايطساليا خارج هذين النطاقين يقتصر وجود الصناعة المركبة على نقط متفرقة ، مثل مدن النصف الجنوبي في أستراليا وسنتياجو وبوينس أيريس ومنتفديو وساوباولو وريو دي جانيرو • وحتى في هذه الحالات قد نجد أنها فروع لشركات النطاقين الرئيسيين السابقين ، كما قد لا نجد الا أحط أو أبسط مظاهر الصناعة المركبة مثل المغزل والنسيج خاصة •

والواقع أن هـــذا يمثـل لنـا قانونا هاما من قرانين الانتشــار في الصناعة : فانه كلما بسطت صناعة ما الى مجرد روتين ، كلمـا مالت الى الى تنتشر بالتدريج الى مناطق أقل مثالية وتخصصا في ظروفها الختلفة ، وهذا يفسر تحرك صـــناعة القطن خاصة الى « الجنوب » الأمزيكي ، والى اليابان والهند والكسيك والبرازيل ومصر .

فالصناعة المركبة اذن مركزة بشدة في مناطق معينة محدودة ، وبصورة اشد في مدن معدودة ، فهي صناعة مدنية بالضرورة ، وتخلق لنا مجموعة « المدن الصناعية تعامل التي تختلف تماما عن « صناعات المدن ، العامة المبعثرة الواسعة الانتشار ، وتنفرد بعض المواني ذات الصناعات المركبة بانواع خاصة منها ترتبط بموقعها الساحلي ، ومن هنا تنشأ مجموعة داخليسة من المدن الصناعية هي المواني الصناعية » ، وهي الأخرى تختلف تماما عن « صناعات المواني ، العامة ،

من ابرز امثلتها بناء السفن ، فهى بالضرورة صناعة ساحلية مينائية ، وهى تنتشر فى كثير من الموانى ولكنها لا تصل الى درجة الميناء الصناعية الثقيلة الا فى حالات محدودة نوعا من اهمها الكلايدسيد ثم التاين سيد والوير والتيز Tees وبلفاست ؛ وفى الولايات المتحسدة سسباروز بوينت Sparrows Point ونيو بورت نيوز وتشستر ؛ وسان نازيز فى فرنسسا ؛

وروتردام وامستردام في هولنده ، وجنوه في الطاليا ، وكوبي في الليائية ...
ويلاحظ في بريطانيا وفرنسا واسبانيا والولايات المتحدة ان أعظم المواني ليست أعظم مراكز بنساء المسفن ، وذلك لوفرة المواضع المسالحة على السواحل ، أما في هولنده والنرويج والسويد والدنمرك والمانيا ويولنسده وايطاليا واليابان فالعكس صحيح ،

وهناك غير بناء السفن صناعة تكزير البترول وهي ميناتية جسدا سواء عند الصدر أو المستورد، كما في الكاريبي والخليج العربي من ناحية: وغرب أوربا من ناحية أخرى • كذلك تمتان المواني بصناعة المحديد والصلب لانها عادة تجد نقصا محليا في أحد العنصرين الفحم أو الحديد ، فيلقى الاستيراد بالمسناعة على السواحل • والحديد خاصة يسستورد بدرجة أوضح كما في غرب أوربا ، وكما في Port Kemba في نيو سوث ويلز باستراليا ، وياواتا في اليابان • وبالمثل تمتاز المواني بصناعات الاسمنت والمخصبات والكيماويات لأن معظمها لثقله وضرورة استيراده يعتبر «صناعة أرصفة dockside industry ».

## مدن التعدين

ربما كانت بيئة المدينة التعدينية من اقوى انماط البيئات المدنية وضوحا وتفردا وقلها خصائصها القوية التى تجعلها تؤلف عائلة من المدن شهديدة. التشابه فى خصائصها البشرية مهمها تعددت بيئاتها الطبيعية واختلفت وفهى مدن « جيولوجية ، مباشرة ، أى فى مبرر وجودها و فمثلا وكما يقول تيلور « انما الذهب حيث تجده ، ولذا فمدن التعدين أشد المدن استقلالات عن ضوابط الموقع المألوف ، بل هى تعارضها غالبا و فهى عادة لا تظهر الا على أطراف المعمور وفى نهاية المعالم والسبب أن معظم المعادن انما توجد فى طبقات القشرة القديمة الصخور ، وعادة فى المناطق الجبليسة حيث

اليروزات outerops تقرب الى السلطح والى المعلن مناطق تكاثف السكان حيث التربة سلميكة أو الغابات فسيحة ، فهى بعينها المناطق التى لا يسلم الكشف عن المعادن فيها وفى العادة تقع مدن التعلين موقعا سيئا جدا بالنسبة لموارد الغذاء والماء والأخشناب ، والمواصلات شاقة والمناجم سحيقة البعد عن أقرب مركز للسكنى ولذا فهى مخلوقات اصطناعية تقلوم في عالم من الوحدة والعزلة على أنساس من الهجرة المكاملة ، وكثير منها لا ينشأ لهذا الا كمدن شركات المحدة والعزلة على أنساس من الهجرة المكاملة ، وكثير منها

ولكن من الناحية الأخرى تختلف مدن المعسادت اللافلزية سكالفحم ولكن من الناحيث وفي كثير البترول سمن حيث جيولوجيتها وفهذه غالبا في تكاوين احدث وفي كثير عن الأحيان في مناطق زراعية وفهسسذا النوع من التعدين ان قام في وسط المعمور لهي دائما تبدو مدنا مزروعة زرعا أو « مدنا شيطانية mushroom علائما مع الوسط البشري الذي تقوم فيه وتستمد سكانها عنا مصادر بعيدة أيضا وقصيح جزيرة من الغرباء سفي فرنسا من الأجانب خاصة البولنديين والايطاليين سمما يخلق هوة اجتماعية سسحيقة اتفصلها عن ريفها و

ومدن التعدين هي أكبر مثال للمدن المشيطانية التي تخلق فجاة ما بين يوم وليلة • فمدن المعادن النفيسة كالذهب والماس تولد عند ادني اشاعة ، فتتدافع حينئذ تيارات المغامرين والمضاربين الى اقصى واقسى البيئات، وتبرز مدن مؤقتة كاملة من اكسواخ المسلفيح والخشب والمكرتون . وتبرز مدن مؤقتة كاملة من اكسواخ المسلفيح والخشب والمكرتون للحقاء بهذا المتاح والمكرتون في المناة مدن البترول عن ذلك تلهفا وتهافتا ، اذ تتفشى مدن المفيام derricks وتمسح أبراج الآبار derricks كالطفيوح الباطنيات

قادًا ما نجع المنجم انفجرت المدينة في نوبة رخاء محمومة فتنبو نموا مذهلا في معدله وسرعته « boom town ».

وبعد هذه النشاة الشاذة ، ينتظر المدينة نمو لا يقل شدودا وغرابة والمامها في الغالب حجم صغير تحققه ، فان معظم مدن التعدين مدن قزمية ، لا تزيد عن بضعة الاف الا في النادر وبعد هذا فليس المامها في الغالب الا المل حياة قصير يتناسب مع قيمة العرق او الارساب ، وينتهى بنفاده ، وكلما اشتدت سرعة الاستخراج والتعدين ، كلما قصر عمر المدينة المنتظر وهكذا ، بقدر ما كانت النشاة فجائية سريعة ، بقسدر ما تكون النهاية فجائية سريعة ، بقسدر ما تكون النهاية فجائية سريعة ، بقسدر ما تكون النهاية فجائية سريعة ، فتتحسول المسدن الشسيطانية الى « مدن الأسسباح فجائية سريعة ، فتتحسول المسدن بين المدن ، كالنيسازك او الشهب من الأجرام المسماوية : ضئيلة المجرم ، تلمع فجاة لتنبو مباشرة و وكثير من مناطق التعدين تعد الآن بمثابة « جبانات من المدن الأرض من الزراعة والذا كانت في مناطق زراعية فانها عند نشاتها تأخيذ الأرض من الزراعة والفلاحين ، ولكن عند انقراضها لا تعود الزراعة ولا الفلاحون بعد ان حولها التعدين الى جيوب مهجورة وتربة فاسدة والمنات الله عدورة وتربة فاسدة والمنات الله عدورة وتربة فاسدة والمنات الله عدورة وتربة فاسدة والمنتقلة المهتب المنات المهتب المهتب المهتب المهتب المهتب والمنات المهتب المهت

هذا المنحنى المضغوط compressed وهذه الدورة المنقوصة syncopated هي في الواقع من خصائص مدن الاستخراج بوجه عام ، فهي تتكرر في مدن قطع الأخشاب lumbering cities المتى تبدأ في الغابة كمدينة ناجحة ، وبانتهاء عملية القطع تتحول الى مدينة اشباح مقفرة ، وتمثل نوعا من المدن الرحل المهاجرة .

ويمكن أن نتتبع هذا كله في الأمثلة الآتية • في تاريخ الذهب في الاسكا : في المثلث داوسون سيتي Dawson City في بدء نوبة الذهب في كلرنديك ، وفي ٣ سنوات كانت مدينة حجمها ٢٥ الفا • ولكن في ١٩١٣ مم

استهلاك الحقول جزئيا . كانت قد انكمشت الى ۲۰۰۰ فقط · كسذلك مع تدمق الباحثين نشأت مدينة Skagway عنسد نقطة بدء الرحلة الطويلة اللى منطقة كلونديك ومدت اليها السكة الحسديدية ، أى أصبحت بوابة المرور اللى أرض الذهب ، فنمت حتى قدرت بين ١٥ ، ٣٠ ألفا في ١٨٩٨ · ولسكن مع استهلاك الرصيد السريع تحول الباحثون الى منطقة أخرى Nome فاضمحلت سكاجواى بسرعة ، ففي ١٩٠٠ كان عدد السكان ٣ آلاف ، وفي الماضمحلت شكاجواى بسرعة ، ففي ١٩٠٠ كان عدد السكان ٣ آلاف ، وفي من ١٩٠٠ نحو ١٨٩٠ ، والآن أقل من ١٩٠٠ ، مبط الى ١٩٠٠ في ١٩٢٠ .

هذا في الاسكا ، وبالمثل كانت قصة كاليفورنيا والغرب الأقصى Far West من قبل في منتصف القرن ١٩ ، فهناك عشرات من مدن الذهب في كلورادو ونيفادا التي برزت حينا والآن قد اندورت او انقرضت تماما ، فاكتشاف عرق الفضة Comstock في نيفادا خلق مدينة فرجينيا سيتي ولكن اسستهلاكه سبب اندثارها السريع ، ويصف ويفسر مدينتين من مدن التعدين « الميكروسكوبية ، في نيفادا \_ Silver Peak ، Blair \_ شرق وادي يوزميت ، حيث عاشت الأولى من ١٩٠٧ الى ١٩١٥ ثم اندثرت مع انتهاء عرق الفضة ، وهنا نقل كل ما يمكن نقله من المدينة المهجورة بما في ذلك قضبان السكة المديد !

وبالمثل في مدن المزيت ، ففي بدء تاريخ المزيت في المولايات المتحدة على الستينات من المقرن الماضي ، خلق المزيت في بنسلفانيا مدينات مثل Pithole City بلغت ١٨٦٠ الفا في ١٨٦٠ ، ولللكن مع نضوب الحقال المبحت المدينة اليوم مجرد نكرى ، وكتيار من مدن المزيت يتحول بعد نضوبه الى مراكز لمتكرير المزيت المستورد ، وبالمثل مدن الحديد ، فعدينة هيبناج Hibbing ، عاصمة الحديد في العالم ، وقلب أعظم حقاله الدن )

سابى فى منسوتا ـ بعــد أن نمت بسرعة من ١٠٨٥ نسمة فى ١٨٩٥ ، ألى ٢٤٨١ فى ١٩٢٠ ، الى ١٩٢٠ فى ١٩٢٠ ، الى ٢٤٨٦ فى ١٩٣٠ ، الى ١٩٣٠ فى ١٩٣٠ ، الى ١٩٣٠ فى ١٩٣٠ ، الى يتتظر لها الا التناقص ، ومستقبلها الآن لا يبشر كثيرا •

ومع هذا كله ، فهناك بعض حالات يمكن أن تحقق فيها مدينة التعسدين حجما أكبر وكيانا أثبت ، فمدينة الرصاص الزنك بروكن هل في الستراليا وصلت في حوالي ١٩١٤ الي ٢٦ الفا ، ولو أنها هبطت بعد ذلك اللي ٢٧ ألفا بين ١٩٢٥ ، والي أقل من هذا بعد ذلك ، ومدينة الماس كمبرلي في جنوب افريقيا بلغت ، والفا في الثلاثينات ، وأعظم من ذلك جدا جوهانسبرج التي نجحت نجاحا ضاعما : من أكواخ طينية في ١٨٨٨ الي مدينة عددها ١٥٩ ألفا في ١٩٠٤ الي ١٨٨٤ الفا اليوم ! كذلك ميان فرانسيسكو كانت ميناء ضبيلة لرعاة البقر في وادى كاليفورنيا حين كثيف الذهب في سيرانيفادا في ١٨٨٨ ، ففي سينة واحسدة نمت قرية عددها ألف نسمة الى مدينة حجمها ١٥ ألفا ، وهناك تلسا من مدن الزيت ، ويمكن بوجه عام أن نقول أن تعدين الفحم يخلق مدنا أكثر ثباتا واستقرارا وحجما من غيره من أنواع التعدين .

هده هي مدن التعدين من حيث النشاة والتطور ١٠ اما من حيث التركيب ، فهي في مراحلها التجريبية الأولى ابعد ما تكون عن الاستقرار ، وتمثل مجتمعا غريبا شاذا في مسكن مؤقت اشبه بالمعسكر الخلسام منه بالمحلة الناضجة ١٠ فهي تتألف اساسا من الذكور فقط ، ومن الذكلور الشبان بنسبة غير عادية لديما يتضح في تاريخ هيبنج ١٠ ويصحب نشأة المدينة غلام شنيع في تكاليف المعيشة والاسعار ١٠ ولكن مع توطد المدينة وتدعيمها بالنجاح ، حتيدا اعراض عدم الاستقرار والتوازن تتلاشي تدريجيا ، ويتجه تركيب السكان ، محو التوازن ٠

وفى مدن الفحم خاصة تتبلور مظاهر النضج المدنى ، وتأخف الأسرة المتعدينية نصلا وراثيا من الآباء الى الأبناء يدور حول المنجم ، فهناك ميل الى وراثة الحرفة يشبه ما فى مدن صيد الأسماك ، وللكن على العكس من هذه ، يمتاز المتركيب الاجتماعى لمدينة المتعدين بالتفاوت الشديد بين مستوى العمال وأصحاب المناجم ، ويبرز هذا فى التركيب العمالي للمدينة كما فى جوهانسبرج مثلا حيث يرتبط هذا الفارق بالفارق الجنسى بين الأوربيين والافريقيين ، وهكذا يبدو أن المدينة التعدينية ، رغم أنها الساس الحضارة المدنية الى حد بعيد ، تعيش على هامش حياة المدن الحقيقية: الكاملة ،

## تركيب الصناعة الحديثة

#### التخصص

تميل الصناعة الحديثة الى التخصيص بحسب السلعة او الانتهاج ، فكثير من المدن الصناعية تنصرف الى صناعة سلعة واحدة monofacture وقد يكون هذا التخصيص ضرورة لا مفر منها فى استناعات الاستخراجية خاصة و فهناك مدن التعدين Jarrow وذلك كمدن الفحم فى جنوب ويلز والمدن المصديد عليه المناعات الاستخراجية خاصة وللك كمدن المورين الموري والمدن المصديد ودلك كمدن المفحم فى جنوب ويلز وحدن المناعات الكندية مثل صديرى Sudbury ومدن النيكل فى المكتلة الكندية مثل صديرى كولجاردى ومدن البترول والمكوري والمغردية ومدن الذهب كالجورلي والمكندناوة ومدن الناهب كالمورلي والمكندناوة وكندا وك

ولا تعدم الصناعة التحويلية نسبة من هذا التخصص ، وقد يرجع هذا التخصص الى وفرة خامة معينة أو عمل ذى خبرة معينة أو الى مناخ معين • فنحد شيفيلد تتخصص فى الأسلحة القاطعة ، وبالمثال اسن ٠٠

ويرمنجهام في الآلات Brummagem ware والصحوفيات في يوركشدير والقطنيات في لانكشدير ، والخزفيات في المدن الخمس Five Towns ، والقطنيات في لانكشدير ، والمساولات في كفنتري وداجنام Dagenham ، والقفازات في جلفرزفل Gloversville ، والأحذية في ليموج .

والأمثلة عديدة ، ويكفى أن نشير الى أن كثيرا من المدن فى العالم تشتهر بسلعة معينة سائدة : أكرن Akron « عاصمة المطاط فى العصالم » ديترويت عاصمة المعالم فى السيارات ، الحرير فى ليون ، والمجعة فى ميونيض » والأسلحة فى لى كريزوه Le Creusot » والأحذية فى بوسطن وفى بيرماسنس Pirmasens ، والجوارب فى فيلادلفيا ، والأجهزة والآلات المدقيقة فى يينا ، والصينى فى مدن سكسونيا ، وهناك بتسبرج فى الآلات الحديدية ، وبرمنجهام ( الباما ) « بتسبرج الجنوب » • ومدن النبح شهيرة بالأحنية مثل شيكاغو . وملووكى وسانت لويس •

ولا يمكن التعميم بان تخصيص المدن الكامل في صناعة معينة هو من خصائص البلاد الصناعية القديمة الناضجة ، فكثير من البلاد المصنعة حديثا . تبدأ صناعاتها في تخصيص شديد مثل المحلة الكبرى وكفر الدوار ( = المحلة الصغرى) في مصر ، ومدن صناعة الجوت في الهند ، وصناعة الصلبوالحديد في جمشيدبور Jamshedpur في الهند ايضا .

على ان المتفصيص وان كسانت له مبرراته وفوائده التى تشسمل « وفورات التركير economies of concentration » ، الا ان له مضاره • فكلما زاد تفصيص المدينة فى صناعة واحدة ، كلما مثلت « بيئة مغلقة » تدور فى حلقة مفرغة ، ويسمير فيها نمط المحياة على وتيرة متوارثة تقليدية ، وتقل فيها الفرص والامكانيات امام ابنائها ، وتتصدد افاقهم وخبرتهم ، وافكارهم ، بينما اذا تنوعت الصسناعات وتعددت انفسحت المجسالات

المام الشبان careers ومن ناحية اخرى يهوى اقتصاد الدينة وينهسار في حالة الأزمات لأنه معوج نو جانب واحد Iop-sided ، فتلفظ الصبناعة الزائد من العمل وتستشرى البطالة ولما كان نشساط الحرف التسابعة ما ancillary في المدينة يتوقف تساما على حيوية الصناعة المتخصصة الأولية ، فأن هذه حين تغرق تجر معها الأولى الى الهساوية فتتحول المنطقة الى « منطقة مازومة depressed area » كما عرفت انجلترا : مثلا جارو ، ومدن جنوب ويلز ، ومدلزبره • • • المغ •

#### التنسوع

هذا بينما أن تنوع الصناعات وتعددها يعنى اختلاف توقيت الأزمات لأن لكل منها موسميتها الخاصة ودوريتها الخاصة ، فيمكن لصناعة أن تمتص ما لفظته أخرى في الوقت الواحد · كذلك نجد لكل صناعة انتخابا جنسيا خاصا ، وتنوع الصناعات في المدينة يعطى فرصة العمل لكل من الجنسين · وهذا أفضل أيضا من وجهة نظر الصناعة ، لأنه يقلل من أجر العمل الذكرى عما كان يمكن أن يكون لو اقتصر انتخاب الصناعة عليه فقط أذ أن العمل الذكرى لا يصبح العائل الوحيد للأسرة · ففي يوركشير يعمل الرجال في المناجم أو مصانع الصلب ، والنساء في صناعات النسيج ·

على أن آهم من هذه العوامل كلها في اتجاه المدينة الصناعية من التخصص الى التنوع ، قانون « تداعى الصناعات » ، فان وجود صناعة ما ناجحة يدعو اليها صناعة أخرى ، لأن بعض الصناعات تمثل حلقات في سلسلة مترابطة أو عناصر في مركب صناعي متكامل : فالغرل يدعو اليه النسيج ، وصناعة الذبح تدعو اليها صناعات الجلود وخاصة الأحذية ، وصناعة قطع الأخشاب تدعو اليها صناعة لب المورق والأثاث و ١٠٠٠ المخ ، هذا فضلا عن أن قيام صناعة ما معناه وجود رأسمال ثابت من مقومات

الصناعة عامة ، التى اذا كانت تمكن الآن للصناعة القائمة ، فليس فيها مايمنع من تشجيع صناعة مقبلة : مثل تسهيلات النقل ومنشآت السكك الصديدية والطرق والملاحة -

وبعض خامات الصناعة المقائمة قد تكون قاسما مشتركا بين اكثـر من صناعة ، وخردة ونفاية صناعة قد تفيد منها صناعة الخرى ، ووجـود العمـال المدربين بوفرة فى الصناعة المقـائمة يمثل سـوقا رخيصـة للعمـل عامة ، ووجـود الاتصالات والارتباطات القـائمة مع الخارج ، ووكالاتهـا وبنوكهـا ، من شائه أن يشجع صناعة لاحقة بقـدر ما كافحت من أجلهـا الصناعة القائمة ، فكل هذه العوامل من شائها أن تجعل فى قيـام صناعة جـديدة الى جانب القـديمة اسـتغلالا واستثمارا اكثر اقتصـادية لمنشات ومرافق الصناعة القـائمة أى لراسمالها الثابت ، ممـا يخفض تكاليف الانتـاج فيهـا ، ولذلك تعتبـر - وتسـمى - « الوفورات الخارجيـة الرفورات الخارجيـة الرفورات الخارجيـة وقانون مكانه بالتدريج للتنوع فى الصناعة ،

### التخصص مع التنسوع

والمواقع أن الصراع والتعارض بين التخصص والتنوع مشكلة صناعية هامة لأن كلا من التركيز والتكامل مطلوب وقد أمكن حل هذا التناقض والتضاد بين الاتجاهين الرئيسيين بأن يضم الاقليم الصناعي المواحد أنواعا مختلفة وعديدة جدا من الصناعات المترابطة ، ولكن مع تخصص كل مدينة من المدن وخاصة الصغرى الثانوية في أحد هذه الأنواع وفيصبح المجموع كلاهائلة الصناعية المتكاملة .

ففي اقليم النسبيج في ليبون توجد مبدن للغبرل ، وأخرى للنسبيج ،

ومدن للقطن ، واخرى للحرير ، واخسرى للحسرير الصناعى ( الريون ) ، واخرى للشاب schappe ، وبالمثل في لانكشير حيث نجد أولدم Oldham ، ولتن Burnley ، بلاكبسرن ، برستون مسدن بولتن Bolton مدن الغزل ، بينما يستدعى تعقد العمليسات الميكانيكية في النسيج ، وبالمثل في يوركشير حيث يستدعى تعقد العمليسات الميكانيكية في الصوفيسات المتخصص الى مدى بعيد ، فنجسد برادفورد مدينسة أقمشة المبروم worsted ، مدرفيلسد مدينسة القمشة الأناقة Pewsbury ، مدرفيلسة والسجاد ، وديوزبرى Dewsbury مدينة الأقمشة المتقيلة والبطانيات ، ولسسجاد ، وديوزبرى Leicester مدينسة الجوارب المهروفية ، ولمورفية . hosiery .

وفى اقليم الرور الصناعى تختص كل مدينة بصناعة رئيسية معينة فمثلا تتخصص فوبرتال Wüpperthal (بارمن ـ البرفيلد) فى المسوجات ، وكرفلـد ، Munchen-Gladbach فى الصناعات الكيماوية على أساس الليجينـــ ، وتتخصص Oberhausen Gelsenkirchen ، بوخــم فى الستفراج الفحم ، واسن فى الصهر .

وهي جنوب ويلز تتخصص ميرترتيدفيل Merthyr-Tydfil وروندا inplate في الصور ، وسرائزي في صناعة ألواح النحاس المنافق وغيرها ، وغيرها وني مناطق صناعة الانات قد تجد مدينة تتخصص في الكراسي واخصري في المنافث وثالثة في المقاعد ورابعة في اللعب ١٠٠٠ الغ في ماساتسوستس المنافث مدينة Gardner بنها Chair Town وقربها Winchendon بانها Toy-Town المخ وفي صناعة المجلود في ماساتسوستس المنافد ان لين Toy-Town المخ وفي صناعة المجلود في ماساتسوستس أيضا نجد أن لين المركبون كالمنافذ المنافذ المنافذ الرجال وهي أحذية الرجال وهي أحدية الرجال وهي أحديث المركبة وهي أحديث ال

## «توطن » الوظيفة الصناعية

تحت هذا العنوان التقليدى عند علماء الاقتصاد localisation .

سندرس معا لأسباب ستتضح فيما بعد نقطتى الموقع والموضع فى المدينسة .

الصناعية والعوامل التى تتحكم فى توقيع الصناعة متباينة ، منها الجغرافى ومنها الاقتصادى المباشر ، ولا محل للفصل بينهما كلية ومعروف أن الصناعة تقوم على خمسة عناصر : المادة المنام ، القوة .

المحركة ، رأس المال ، العمل ، السوق وهذه العناصر هى أيضا العوامل التوقيعية فى الصناعة وهناك الى جانب هسذا عنصران يمكن اعتبارهما أجزاء من العناصر الخمسة الرئيسية ، وهما سعر الارض التى تقسوم عليها الصناعة ويمكن ادخالها فى رأس المال ، وتكاليف النقل وهى هامة جدا وتدخل فى عناصر الخامات والقوى والسوق وكل عنصر من هدف العناصر يلعب دورا هاما فى توقيع الصناعة ، ولكن من المنادر ان يلعب واحده دون غيره ، والغالب الأعم أن الموقع نتيجة لتفاعل بعض هذه العناصر و كلها .

### المسادة الخسام

من الطبيعى للصناعة أن تقوم حيث توجد المادة الخام · فهناك من الخام المثقيل الذى لا يقبل النقال أو يكلف نقله كثيرا مشال صناعات الأخشاب الثقيلة كالأثاث والكراسى . فتقوم على حواف الغابات ، ومثل صناعة السفن في الماخي حين كانت من الخشب ، فكانت تقوم في المواني القريبة من الغابات الجيدة الغنية . فكان لهويتبي Whitby اسم هام بفضل بلوط وادى الاسك Esk وتلال كليفلند ، ولازالت اسكندناوة حتى اليوم تبنى المسفن الخشبية ·

وربما أمكن اعتبار الموقع البحرى جزءا من المادة الخام (!) في صناعة

بناء السفن ، فكل صناعات بناء السفن تقوم فى الموانى بالضرورة ، ومع ذلك فمن الطريف أن بعض رجال الصناعة فى أمريكا أثبت أثناء الصرب الأخيرة أنه لم يعد من الضرورى بناء السفن قرب البحر ، وأنه يمكن صناعتها « جاهزة » prefabricated فى الداخل ثم تجميعها ببساطة على الماء ! والجرانيت الثقيل اذا دخل الصناعة كمادة خام ولم يخضع الا لتحويل وتحوير بسيط فانه يقود الصناعة اليه ، ومن هنا تجارة وصناعة أبردين \_ « مدينة الجرانيت و Granite City » \_ فى تماثيل ومكعبات الجرانيت setts .

.

وهناك من المواد المضام ما لا تقبيل طبيعته النقل لانه قصير العمر سريع الفسياد ، مثيل السيمك واللبن واللحم والفواكه ، فيان تعليب اللبن والسيمك واللحم واعتداد سيماد السيمك والحوت يجب أن يتم في مراكن الانتاج أو في مواني مناسبة قرب مياه الصيد · فمثيلا في تعليب الفواكه والخضر تتلاشي القيمية التوقيعية لمعوامل السوق والمعمل والوقود المام قوة الميادة المنام · فالمهم في هيده الصناعة هو وجود فائض من الفواكه والخضر · ومن هنا كانت هيده الصناعة البسيطة بهي ليست صيناعة مجتمع بيست ميناعة عبد والتوطن المهائل · فمثلا تنتج كاليفورنيا في انتياج المحفوظة · ولما كانت مشيكلة هذه الميناعة هي موسمية المعمل الشديد ، فانها تحياول في داخل نطياق تأثير الميادة الفيام أن تراعي عامل المعمل بأن تقترب من المدن الكبرى لتفيد من الأطفال والنساء حسيفا في حدائق الفاكهة والخضر ومصانع التعبئة ·

والما، كمادة خام يستعمل كأساس فى صناعات معينة مثل التقطيسر والمتخميس brewing ، distilling ، ولكن الماء الجيد المنتشر انتشسارا كبيرا بحيث أن عوامل اخرى هى التى تحدد توقيع هسده الصناعات .

ومع ذلك يقال أن مياه نبر الترنت Trent لها صفات خاصة تساعد على التضمير عند برتون Burton وفي صناعة الصباغة وتنظيف المنسوجات والألياف ، يساعد الماء النقي في المجاري العليا التي تجرى في المرتفعات على قيامها في أعلى المدن التي تقع فوق كل المدن الأخصري مثل برث ، برادفورد وفي صناعة الورق لا سيما الأنواع الجيدة نجد لوفرة الميساه النقية أهمية كبيرة ، ولذلك نجد أن مصانع الورق تقع على ضواحي وهوامش المدن الكبري في ناحية أعالى الأنهار river وبالمثل في صناعة الكيماويات ومدا بينما ورق اللف البني مثلا لا يتطلب نفس المياد فالموقع و

وتبدو أهمية المادة الخام في توقيع الصناعة في حالة صناعات الحسوف في انجلترا حتى القرن ١٧ ، فان وفرة الصوف من مراعي المرتفعات أدت الى صناعة النسيج في الأودية منذ وقت مبكر ، ومطاحن الغلل في مينابوليس هي نتج مباشر لنطاق القمح في أمريكا الشمالية ، بقدر ما كانت مطاحن انجلترا الهوائية windmills استجابة لانتاج الحبوب المحلى في الماخي والواقع أن صناعة طحن الغلال كصناعة بسيطة تميل خاصة الى أن تتبع في توزيعها حقول القمح والحبوب ، فلكل حقل مركزه الرئيس وعدة مراكز ثانوية هامشية وبالمثل صناعة حلج وكبس الاتطان ، في ترتبط ارتباطا أوثق من صناعة غزل ونسج الاقطان بمواقع المادة الخام واذا عرفنا أن عددا من الصناعات وخاصة المنسوجات القطنية قد شهدت عملية أعادة توزيع في العقود الأخيرة وهجرة من العروض العليا الى العروض السقلى ، أدركنا أن أحدد عوامل الجذب نحو خط الاستراء هو أن منا الموطن العليعي للمادة الخام هنا الموطن العليعي للمادة الخام و

وعمسوما فكلما زاد وزن المادة المخسام بالنسسبة لقيمتهما ، كلما زادت

قيمة المادة الخام التوقيعية ، فقامت الصناعة على حقل المادة الخصام · فمثلا يساوى رطل الحصرير الضام في سعود حوالي ٢٠ رطلا من القطن المخام ، أو ٣ أرطال من الصوف الخام · ولذلك فكلما قل سعر الخام ، كلما زادت بالنسبة اليه تكاليف النقل، وبالتصالي اضطرت الصصناعة الى أن ترتبط بموقع المادة الخصام أكثسر منها بأي عامل توقيعي اخصر والمعكس ·

وقد يكون لطبيعة المادة الضام واشتراطاتها المناخية تأثيسر توقيعى معين • فمثلا كانت كل من لانكشير ويوركشير تقوم حتى القرن ١٧ بنسج المصوف ، ثم مع معرفة وانتشار القطن كارخص الألياف جربته كل من المنطقتين ، ولكن لم تلبث يوركشير أن تخلت عن المحاولة وتركزت صاعة القطن وغزله في لانكشير فقط • فقد اتضح أن المناخ الأرطب الآكثر تجانسا غرب البنين ضرورى للألياف النباتية المخالية من الدهن ، بينما الألياف النباتية المخالية من الدهن ، بينما الألياف الميوانية ولذا المحيوانية المشبعة بالشحم اقدر على مقاومة التغيرات الهيجروسكوبية ولذا يمكن أن تغزل بسهولة في شرق البنين الأجف •

ومن الأمثلة القوية صناعة أفلام السينما التى يعتبــر المنظر الطبيعى فيها جزءا من « المادة الخام ، • فقد تركزت هذه الصناعة فى كاليفورنيا وايطاليا وجنوب فرنسا حيث يمكن سطوع الشمس وقلة ساعات الغيــوم من المتصوير الجيد ولكن حين انتشرت الاضاءة الاصطناعية فى الاستوديوهات أمكن انتاج الأفلام فى الجزر البريطانية •

هذا بينما نلاحظ من ناحية اخرى انه كلما قل حجم ووزن المادة الخام كلما أمكنت شدة التركين والتوطن. لأن نفقات النقل بالنسبة لقيمية انسلعة المنهائية تكون بسيطة مثال ذلك المحرير والشكولاتة وقارن أيضا صناعة القطنيات بالصوفيات بالحراير في الولايات المتحدة حيث تمثل على الترتيب

سلما متراتبا من التركيز المتزايد ، فبينما ينتشر القطان في عسرات المدن في الشامال والجنوب ، يتركز الحارير بكل عنف ٩٥ ٪ في مدن نيوجرسي وباترساون "

### المقدوة المحسركة

قد يكون للقوة المحركة قيمة توقيعية اكبر من المادة الضام · وتتقرر نتيجة التجاذب بين المادة الضام والقوة المحركة بحسب نوع كل منهما · فقبل الانقلاب الصناعى حين سادت قوة المياه الجارية ممثلة فى طواحين الهواء والماء ، كانت الانهار للصناعة بمثابة القضبان المغنطسية للبرادة · ومن هنا كان الارتباط الهام جدا بين مواقع المدن الصناعية والانهار · ومكذا كانت المادة الضام هى التى تنتقل الى القوة المحركة ، فمتلا كان صوف مراعى المرتفعات الانجليزية ينتقل الى سكان الأودية النهرية فى يوركشير ولانكشير · ولكن لما تحولت القوة المحركة من المياه الى الفحم ، تركزت الصناعة الصوفية على حقول فحم يوركشير حيث تتوفر أحسسن مصادر القوة ، وهكذا جذبت القوة المحركة المادة الخام الى بؤرتها ·

كذلك حين كانت صناعة صهر المعادن والحديد تتخذ من الفحم النباتى خلات مناطق الغابات هى التى تحدد مواقسع. والصناعة ومن هنا كانت شهرة غابة الويلد. Wealden F. كذلك ظلت القوة المحركة هى العامل التوقيعي حتى بعد أن تحديلت من الفحم النباتي الى الكوك، فان صناعة المصهر لم تلبث أن هاجرت وانتقلت من غابات انجلترا الى حقول فحمها، من غابة الويلد الى شيفلد وليدز والتحديد والمعديد والتحديد والتحد

والقحم كوقود يختلف عن الأخشاب في أنه أقال وزنا وهجما وأكثر قابلية للنقل والتصدير ، ولكنه يظال مع ذلك وقودا تقيلا في وزنه « تقيال.

النظل ، فى نقله ٠٠٠ ولهذا تتقرر نتيجة التجاذب بين المادة الخام والفحم. كمادة محركة بعامل النقل : فاذا زاد حجم ووزن المادة الخام وبالتالى. تكاليف نقلها عن حجم القوة المحركة ، انتقلت الأولى الى المثانية والمحكس . فالمحديد ينتقل الى المفحم ، وليس العكس ، لأن كل طن من المديد يحتاج في صهره الى حوالى ٣ طن من الفحم .

والاتجاه العام فى الصناعة هو الى نقبل المبادة المضام الى الوقود ال القوة المصركة ، ومن هنا تزاهم المبدن والمراكز الصناعية واكتظاظها على حقبول الفحم ، وما انتقبال خامات المستعمرات والعبروض السبقلى الى مراكز الفحم فى غرب اوريا الا تكبير لبذه القاعدة ، أما الصناعات المخفيفة المتى تحتباج الى قبدر بسبيط من الوقبود فيمبكن لهبا أن تجبرى كعميلية اقتصادية على مسبافة من حقبول المفحم حيث تدخيل عوامل توقيعية اخرى ، وهذه هى المطريقة التى توصلت بها لنبدن الى عدد كبير منوع من المصناعات رغم بعدها الكبير عن المفحم ،

هذا ويلاحظ عامة أن الفحم لم يغير من مواقع كثير من الصناعات القائمة من قبل على قود أخرى و فنحن مثلا كثيرا ما ننسى أن صناعة المنسوجات في يوركشير ولانكشير سابقة للفحم وأن اكتشاف المفحم وأن المنساف المفحم وأن المناطق كان مجرد صدفة واتفاق بحت وأن المفحم وأن ساعد على نموها وتضخمها وتثبيتها الا أنه ليس العامل الذي خلقها أو أنشأها ووقعها أصلا والواقع كما لاحظ رادموز براون يندر أن تدين المدن الصناعية الكبرى بأصولها للفحم وأنما تدين له بنموها وتضخمها ومواني فمثلا كانت نيوكاسل وليدز وشفيلد وجلاسجو أصلا مدن أسواق أو مواني شبت صلاحية مواقعها للصناعة حين أتى الفحم فنجحت والمحدد فنجدت والقعها المصناعة حين أتى الفحم فنجحت والمحدد فنجحت والمحدد المحدد المحدد الفحم فنجحت والفحم فنجحت والمحدد فنجحت والمحدد فنجحت والمحدد المحدد المح

وإذا انتقلنا إلى الماء كقوة محركة في شكل الكهرباء ، لوجدنا نوعا

جديدا من المعلاقة بين القوة والخسام • فمع امكان نقال التيار بعيدا ورخيصا ، أصبحت القوة المصركة هي التي تنتقل الي المادة الخام • وقد استتبع هذا حركة من اعادة توزيع المدن الصناعية redistribution • ومن أمثلة هذه المحركة اطراد نمو صافحة لمب الخشاب والورق في مواضع المادة الخام • ومن نتائجها أن نقط ضعف جنوب انجلترا بالنسبة لمقاول فحم الشامال في ميدان المسناعة أخاذة في التناقص ، وشجعت على تقاطر الصناعات حال . لندن حيث يوجد عامل توقيعي هام هو السوق الاستهلاكية المهائلة •

#### رأس المسال

ليس رأس المال من العوامل التوقيعية الرئيسية في الصناعة ، وكانت الهميتة قبل ظهور الصناعة المركبة الحديثة أقسل ولكن منذ تضخم الصناعة أصبح لموقع رأس المال بعض المقيمة في التوقيسع وكثير من المحالات التي توصف بأن توقيعها كان اعتباطيا أو عشوائيا fortuitious أو راجعا الى المصدفة والاتفاق ، هي في الواقع نتيجة لموقع رأس المال فمجسرد ارتباط مصاحب العمل بمكان ما مثل محل ميلاده أو محسل سكنه ، قد يكون السبب الوحيد في تحديد موقع الصناعة والمحتلدة وقع الصناعة والمحتلدة وقع الصناعة والمحتلدة وقع الصناعة والمحتلدة والمحتل المحتلدة والمحتلدة والمحتلدة والمحتلدة والمحتلدة والمحتلدة والمحتلدة والصناعة والمحتلدة والمحت

والمثل الكلاسيكي طبعا هو قيام صناعة السيارات في اكسفورد لأن وليم موريس للورد نفايد Nuffield بدأ في اكسفورد محل سكنه بمحل لاحسلاح الدراجات ايام الحرب الكبرى الأولى وخدمته ظروف الحرب فنجع واثرى ، ومن الدراجات انتقل الى السيارات ، ومن الأمثلة توقيع صناعة المطاط في كليرمون فيران ، فانه يرجع الى زواج احد رجال الصناعة بالمدينة باحدى قريبات ماكنتوش Macintosh ثم حادث حريق مصانع السكر ائتى كان يملكها ، واتجاه الصناعة في انجلترا اليوم الى ان تتركز في منطقة الندن بعيدا عن الفصم يرجع الى أن الراسحاليين والمولين الصناعيين

يغضلون الإقامة في العاصمة . حيث حياة الابهة والرفاهية من ناحية ، وحيث. المناخ 'أِدفا واجف مِن ناحية ،

وفى البلاد الحديثة التصنيع وخاصة فى الشرق يلاحظ تركين صناعى، فى العواصم خاصة والمدن الكبرى عامة ، كما كان الحال حتى وقت قدريب فى القاهرة ، وذلك لأن رأس المال كان معظمه أجنبيا فى المراحل الأولى ، والأجانب يتركزون بالطبع فى العواصم لأسباب مختلفة كوجود بيئة حضارية. شبه أوربية يمكنهم الحياة فيها وكضمان حمايتهم كأقلية بتقاربهم وتجمعهم. فى نقطة واحدة ، ومع ظهور رأس المال الوطنى يمكن للصناعة أن تغامر فى مواقع بعيدة عن العاصمة ، وعلى العموم ، فأن أهمية رأس المال فى. التوقيع تقل مع تحوله من فردى الى جمعى فى شكل شركات مساهمة ، لأنه يصبح أكثر سيرلة وقابلية للحركة mobile .

وقد يتأثر راس المال بسعر اراضى البناء الصناعى ، لأن هذا السعر يحدد القيمة الحقيقية لرأس المال الأولى initial ويعتبر وسميلة من وسائل « الوفورات الخارجية ، فى الصناعة · وهذا العامل يرداد قسوة فى حمالة الصناعات التى تحتاج الى قليل من الوقود بالنسبة لقيمة السلع المشطبة finished وتمتاز شركات السمكك الحديدية خاصة بأنها فى وضع بالنسبة لنقل الفحم يسمح لها بالافادة من هذا العامل : فهى تجد من الاقتصادى لها أن توقع مصانع العربات والقاطرات على نقطة من شبكتها تبعد عن مناطق الازدحام الصناعى حيث أرض البناء أرخص · ومن أمثلة همذا مصانع شركة .N.E.R فى داربى ،

وفى مصر وجد أن انخفاض سبعر الأراضى فى المحلة بالنسبة للقاهرة والاسكندرية ، وبالتالى انخفاض عوائد المدينة rates ، كان مما شبجم

على ترقيع صناعات بنك مصر النسيجية بعيدا عن العاصمتين اللتين كانتا وقد احتكرتا هذه الصناعة حتى ذلك الوقت • بل لقد لوحظ أن كثيرا من المدن ، تشجيعا على اجتذاب رأس المال الصناعي اليها ، تلجأ الي تعديل حدودها الادارية والمالية بحيث تخدرج من دائرتها المصانع الجديدة حتى . تنخفض اسعار اراضيها وعوائدها ، حتى اذا ما اشتد عود الصناعة وتقاطر . رأس المال عليها ، عادت الى المدود القديمة •

#### العميسل

للعمل ، وخاصة المدرب ، أهمية توقيعية كبيرة في الصحناعة ، وقيسام الصناعة يميل عادة الى اجتذاب العمل من الريف المجاور ، ولكن أهم ناحيت في العمل هي نمو مهارة تخصصية أو حذق تقليدي في مناطق معينة ، فان هذا يميل الى أن يثبت جذور هذه الصناعة في منطقتها حتى ولو بعد أن منتهى الضوابط الأولى وتكف عن العمل ، ويميل الى مساعدة الدخال صناعات متصلة بتلك الصناعة ، ومهارة العمل تدعو المدن الى النمو ، ولكن ليس الى الظهرور والنشاة ، وهي تفسر ما نسميه « يالقصور الجغرافي وومو في عنى أن تفسير موقع مسناعة ما لا يمكن الا بالرجوع الى تاريخ المنطقة ،

فمن الامتاة الهامة أن القطن أتى الى لانكشير أساسا بسبب مهارة صناعة النسيج المكتسبة فى صناعة الصوف قرونا طويلة من قبل وبالمتال أتى الجوت الى مناطق غزل الكتان فى شرق اسكتلنده وكذلك شفيلا قد تعدت منذ مدة موارد الغفل والحديد المحلية ولكنها لازالت تحتفظ بمركزها الممتاز فى صناعة الصلب وغم أن الخام ياتيها من بعيد وقريب والسبب هو قرة اندفاع الماخى معثلا فى وجود بيئة كاملة من الفون والعمل الماهر المتخصص وقوطن الخبرة فى معالجة الجرانيت المحلى أدى الى أن أصبحت

يبرتين تستورد الجرانيت والجابرو ،gabbros وغيرها من الصخور النارية من البلطيق التعالجها بالقطع والتشكيل والإزالت أسيوط تشتهر يانتاج التحف والقطع من المعاج وسن الفيل والصدف ، وهدذا ارث الماضي حين . كانت نهاية طريق درب الأربعين وحين قرر بنك مصر اتضاد المحلة مركزا المغزل والنسيج كإن متأثرا بعامل الوفورات الخارجية فيها ، ممثلة في الشهرة المتوطنة منذ العصور الوسطى بوفرة العمل المتخصص الماهر .

وقد ينتقل المعمسل المدرب قتنتقل معمه مواقع الصسناعة ، كهجسرة المهيجونوت من فرنسا والمقارة الى الجزر البريطانية ، وتدين مدن جلفرزفيل ، Johnstown لاديرونداك ووادى الموهوك بشهرتها وتخصصها في انتاج للقفازات الجلدية لغير سبب مفهوم على الاطلاق سوى أن جماعات من مهرة للعمال الاسكتلنديين في هذه الصناعة حدث أن استقروا هنا عند هجرتهم الى المعالم الجديد ، كذلك برزت وسكونسين في صناعة المجبن لتوطن السويسريين المهرة بها -

وقد يكون في وجود العمل المتخصص دعوة الى صناعة معينة ، فمشلا في يورك – وهي مركز لمصانع السكك المحديدية – تقوم صحناعة المصلوي وهو أمر يكاد ألا يكون مفهوما الا أذا عرفنا أن مصانع السكك المحديدية . تستخدم العمل الذكري تاركة فائضا كبيرا من العمل الانثري الذي يمكن أن . يستوعب في صناعة خفيفة كصاناعة المحلوي وأذا لم يتوفر العمل الماهر محليا فقد يتحتم جلبه من مناطق بعيدة أن لم يكن من دول أجنبية ، على الأقل لفترة ما حتى يتدرب العمل المحلى ، كما في حالات دول الشرق و

وكلما استدعت الصناعة مهارة خاصة ، كلما اشتد تركزها في موقعها وتشبثها به ، وبالعكس كلما كان فن الصلى الما على وعملياته بسيطة ميكانيكية ، كلما المكنها الانتشار في مواقع آخرى ، ولهذا نجد أن الصناعات (م ١٠ حفرافية المدن )

الميدوية أكثر تركزا وتوطنا من المصناعات الآلية الحديثة ، وأمن مسن بين. المصناعات الآلية عامةً ما يمكن اعتباره عملية بسيطة لا تحتاج الى خبرة ودربة طويلة خاصة و وهسنده حالة آلات النسيج ، وخاصة القطنسات وبالاخص القطنيات المضنة الرديئة التي لا تحتاج الى آلات دقيقة أو عمل. جيد وفى هذا تختلف المصوفيات عن القطنيات ، ففى تحتاج الى خبرة ومهارة حقا ، ولذا كانت أكثر ارتباطا فى توقيعها بالعمل ، ولذا أكثر توطنا ومحلية وثباتا وهذا هو أحسد الأسباب الرئيسية فى أن مدن صسناعة النسوجات القطنية لم تعد قاصرة على العروض الشمالية ، بل هاجرت فى العقود الأخيرة فى حركة مطردة نحو خط الاستواء وهدنا أيضا يعلل لماذا تنصرف صناعات القطنيات فى العروض السفلى الى الرتب الرديئية الخشنة ويضاف الى عدم اشتراط المهارة الطويلة فى العروض السفلى ، وفرة العمل ورخصه رخصا ملحوظا لانخفاض مستوى المعيشة والحضارة العام

#### الســـوق

السوق ضرورة لابد منها لتصريف الصحاعات ، كما هى ضرورة لاستيراد الخامات ، وكلما سهلت عملية الوصول الى السوق ، كلما نجحت الصناعة ، وكلما زاد حجم السلعة بالنسبة لقيمتها ، كلما اثر هذا فى عملية التسويق ، وكلما كانت السلعة ضخمة ، كلما اتجهت الى استعمال أرخص وسائل النقل ، مثلا لازالت الخضروات الرخيصة المضخمة تصل الى كوفنت جاردن فى عربات المزارع wagons ، لأنها اقتصادية وان كانت بطيئة ، وكل زيادة فى تعريفة النقل والسكك الحديدية بعد أن تكون الصناعات قصد استقرت ، تقع خاصة على عاتق الصناعات التى تحتاج الى أطول نقل داخلى الى الموانى أو الأسواق ، فتميل الى أن تقتصل الصناعات الأبعصد لمصلحة الصناعات الأبعصد لمصلحة الصناعات الأقرب ،

بواقا وجدت عوامل ترقيعية قوية تتغلب على الاعتبارات السابقة ، غان اللصناعة تحاول بقدر المستطاع الا تتعارض معها تماما ، فمثلا تتغلب جاذبية المشهرة المتبوطنة في معالجة الجرانيت في ابردين على طرد عامل الوزن في عملية استيراد المجار البلطيق ، ولكن المصناعة في ابردين تحارل أن تقرم على ارصفة المرفأ مباشرة كحل وسط ، وفي شفيك كان المعائق دائما هو انعدام النقل المرخيص لصناعاتها الثقيلة الضخمة ، حتى لقد فكر البعض في قناة ملاحية الى المهمبر ، ومشكلة النقل في شفيك هي التي تحدد اثقل الصناعات على وادي الدون ، تاركة الصناعات الأخف للأراضي المرتفعة ،

وقد المثارت نيو كاسل وفايفشر Fifeshire دائما بانهما في موقع يسمح لهما يتصدير الفحم أكثر من أي حقل فحم آخر في بريطانيا و الواقع أنه كلما كان حقل الفحم داخلي الموقع ، والفحم سلعة ثقيلة صعبة التسويق والنقل ، كلما دعا هذا الى قيام الصناعة عليه ، وكلما كان ساحليا سهل التسويق ، كلما قال هذا من فرص قيام الصناعة بعكس التجارة -

وقد تتغلب السوق على القوة المحركة كعامل توقيعي للصناعة وفمثلا تتكدس الصناعات حول انسدن لأنها سوق استهلاك جبار رغم بعدها عن القحم كثيرا ولا يمكن تفسير الشنوذ الجغرافي في صناعات الحديد والصلب في شيكاجو وجاري وانديانا هارير ، حيث يتحسرك الفحم الى الحسديد ، الا بالرجوع الميجاذبية السوق القوية المتمثلة في الغرب الأوسط Middle West لكثافة سكانه ومدنه النامية وقد انتيت اللجنة الملكية البريطانية الخاصة المكثافة سكانه ومدنه النامية وقد انتيت اللجنة الملكية البريطانية الخاصة بتوزيع المسناعة في بريطانيا الى انه كلما ضعف نفوذ المادة الخام والوقود في حيناعته ، كلما اشتد نفوذ عامل السوق وفي السدول الحديثة التصنيع وخاصة في الشرق تكون مواقع الأسواق في العواصم أو المدن الكبرى القليلة المعدد هي مواقع الصناعة ، كالقاهرة والاسكندرية وقعد ادى التحول

من الفحم الى الكهرباء الى زيادة المعية السوق كعامل توقيعي في الصناعة -

ويمكن أن نلمس أهميسة السوق عامة فى توقيع الصناعة فى وجود صناعة التخميسر breweries بكل المسدن المزراعية أو مدن الأسواق بلا استثناء تقريبا ، فانها نتيجة مباشرة للطلب المحلى .

وبنفس الطريقة نجصد صناعة العربات الزراعية متى ولو والمعجلات والآلات الزراعيسة منتشرة في معظم مدن الأسواق ، حتى ولو اعتمدت على استيراد الخشب والمعدن اللازمين ، وهذا استجابة لنسداء السوق وكثير من الصناعات البسيطة ، وخاصة الزراعية منها ، مرتبطة في توقيعها بعامل السوق أكثر منها بأي عامل توقيعي آخر • فمثلا صناعة الغلال وان ارتبطت كما رأينا بتوزيع المادة الخام ، فانها أيضا تميل الى أن تتبع توزيع السكان ، أي ترتبط بالسوق •

وفى الفترة الأخيرة بدأت أهمية السوق كعامل توقيعى فى الصناعة تزداد باطراد • فمع ارتفاع مستوى المعيشة والرفاهية ، لا شك أن أبرز حقيقة فى تطور الصناعة المعاصرة العام هو طوفان الزيادة فى الانتاج الضخم. للسلع الاستهلاكية الخفيفة (كالملابس وأدوات المنزل والراديو والتسهيلات الكهربائية والمدراجات والجرامفون • • • المخ ) وكلها لا تحتاج الى خام أو وقود تقيل ، ويمكن أن تعتمد على التيار الكهربائي ، ومن ثم تسعى الى السوق وتجمعات المدن العظمى •

ويلاحظ أن هناك من الصناعات ما لابد أن يتبع السكان ، أى السوق . كصناعات المخدمات ، حتى سميت صناعات المدن كما رأينا ، فمثلا صناعة بناء المنازل تتبع السكان طبعا ، ومع ذلك فقد أثبتت التجربة أن من الممكن صناعة المنازل « الجاهزة prefabs ، في مكان واقامتها في مكان آخر ،

لا نستبعد قيام صناعة منازل مركزة ، في المستقبل ٠٠٠ ومع ذلك فالحاجة لي اعداد أرضية المنزل واقاعة المسكن الجاهز وايصال المياه والمجاري ٠٠٠ لمخ ٠ ستظل تربط الصناعة بالسوق ٠

## التوطين والتخطيط

هذه هى العوامل والضوابط الرئيسية التى تقرر توقيع الصناعة ، وسنرى أنبا عوامل متضادة أحيانا ، كما يكون من السذاجة أن نعتقد أنها دائما تعقلية سليمة rational تخلو من التحيز الشخصى · وعلى هله فهناك دائما هامش واسع leeway في توقيع الصناعة وترضيا · ومن تفاعل كل هذه العوامل المختلفة يمكننا أن نميز بين درجات من شدة التوطن المجغرافي أو القابلية للحركة yobility industrial mobility فالحركة الصناعية ، يقصد بها مدى تحديد الطبيعة أو العامل البشرى الاختياري لموقع الصناعة ويقصد بها مدى تحديد الطبيعة وبذا لا مفر منه ، ثم هو من اختيار الانسان المحر ونتيجة لتوجيهات بشرية صرفة وبذا يكون هناك أكثر من بديل بالقوة الذلك الموقع • وعلى همانا الاساس يمكننا أن نميز مع الأستاذ جونن لذلك الموقع • وعلى همانا الأساس يمكننا أن نميز مع الأستاذ جونن ثابتة ، وصناعات ثابتة بالفعل لا بالتوة ، وصناعات متحركة •

١ ـ المصناعات المثابتة: ترتبط ارتباطا لا ينفصم بمواضع معينة حددتها الطبيعة ، فهى معطاة . هى من معطيات الطبيعة عند نقط انتاج سثال ذلك التعدين ، بناء السنن ، صهر المعادن ، فهى تقع عند نقط انتاج المفحم أو المعدن ، واذا قدمت الطبيعة عدة امكانيات ، فان الاختيار بينها يتوقف على الاعتبارات الفنية أو الاقتصادية ، ومن الواضح أن هنه المواقع ، الجيولوجية ، هى من اثبتما يكون وتمتل قمة الثبات الموضع على الموقع ، وفيه يتغلب الموضع على الموقع ،

والصناعات المثابتة لا يمكن نقلها بدون انبيار اقتصادى عام يصيبها ويصيب المصرفة المترتبة عليها .

٧ - الصناعات الثابتة بالفعل لا بالقوة: هذه تختقى أصولها فى الماضى البعيد كالحوادث والصدف التساريخية أو ترتد الى عوامل توقيعية قديمة لم تعدد تعمل الآن ولكن يتكفل القصور والاندفاع التساريخي قديمة لم تعدد momentum أى مزايا النجاح القائم Joing concern والوفورات المفارجية كتوفر العمل الرخيص فى البقعة أو وجود صناعات أو خدمات مرتبطة مكملة وخادمة - كل هذا يتكفل بأن تظل تلك الصناعات قائمة راسخة حيث هى وقتمتاز كالمجموعة السابقة باللاصركة بالمسانة المناعات النسيجية فتاريخي اقتصادي أكثر منه جغرافيا تماما ومي الأمثلة الصناعات النسيجية في انجلترا والقارة والولايات المتحدة ، وهي لا يمكن أن تتحرك أو تنقل بدون خطر ورجة شديدة و

" للصناعات المتحركة: ال هي القابلة للحركة معينة اسبباب توقيعها تحدده عوامل وضوابط بشرية ، فلا تربطها بمواقع معينة اسبباب أو دواع واضحة ، هي غالبا حديثة النشاة وتتصل عادة بانتاج المنتجسات المخفيفة شديدة التصنيع التي لا تمثل تكاليف المنقل او اثمان الخام فيها الا كسرا ضئيلا من تكاليف الانتاج العام ، هذه عادة هي السلع الاستهلاكية consumer's goods ، وعادة يتم اختيار توقيعها عند الأماكن ذات المواصلات الجيدة مع السوق او قرب موارد العمل الوفير او مكان صاحب العمل نفسه ، بمعنى آخر يتم اختيار موقعها بالاشارة الى عوامل توقيعية قائمة من قبل pre-existing من قبل pre-existing .

وتصنيف المواقع الصناعية هذا من حيث الثبات والحسركة يردى الي

سؤال هام في التخطيط الاقليدي : ما المدنى يجتذب الآخسر : الصيناعة أم السكان ؟ ينبغي للسكان – للعمسال – في الظروف الطبيعية أن تكون قابلة للحركة جدا • لذا فقى المجموعة الأولى تكون الميناعة ثابتة جيدا ، والسكان هي التي تتبع الصناعة • أما في المجموعة الثالثة فالصناعة متحركة بالقوة ، ولذا فهي التي تتبع السكان من عمل وسوق ، كصناعة السيارات والصناعات المهندسية الكهربية ، وهدذا هو السبب في أنها تتركز عادة في المدن الكبري لتضمن سوقا ضخمة مباشرة • ومن الصناعات التي تمتاز بها كل المدن الكبري تقريبا : الطباعة والمنشر والمتجليد والهندسة الخفيفة والملابس وصسناعة البناء • • • المن •

# مستقيل المدن الصناعية

اذا استبعدنا مدينة التعدين التى لا تتطور بقدر ما تنقرض لخضوعها لقانون النفاد ، ومدينة الصناعة الثانوية ، وركزنا على مدينة الصناعة الأساسية أو الأولية كنمط مثالى ، فهل تظل هذه كما هى دائما ، أم يتطور تركيبها الوظيفى ؟ يمكن أن نلاحظ فى هذا الصدد ثلاثة ملامح : ثبات الوظيفة ، التحول من الانتاج الى الخدمات التجارية ، والتحول الى الخدمات الاقليمية ،

#### ثبات الموظيفة الصسناعية

لا شك أن ظروف الصناعة وضوابطها شديدة التغير · ففتح قناة أو مد سكة حديدية ، أو انتقال الحدود ، يمكن أن يسبب انقالها في الموقف الراهن للمدينة الصناعية · والمتقدم التكنولوجي يمكن أن يحطم مواقع كانت وطيدة عتيدة ، كما حدث عند احلال الصهر بالكوك محل الصهر بالخشب · ومع ذلك فالمدن الصناعية عنيدة ، تتحدى عادة هذه الانقلابات أو تحاول أن تتمشى معها ·

فعشلا لمي كريزو التي لم يعد فيها الآن حديد أو فحم لاتزال تصدد

الصلب ، ولازالت مازامت Mazamet تصنع الأقمشة كما كانت تفعل من قديم على اساس اصواف اغنام منطقة Causses المحيطة ، وذلك رغم انها لم تعد تعتمد على هذه الأصواف · وفي اثناء المحرب الأولى نمت في ليموج صناعة الأحذية بسبب البطالة التي أصابت صناعة الخزفيات ، ومن وقتها ظلت من اهم صناعات المدينة ·

امثلة من عائلة الخرى: لموحظ ان معظم موانى بناء السفن من الحديد والصلب قد ورثت نفس الصناعة القديمة من الأخشاب وفى منطقة البحيرات ودترويت حيث صناعة السيارات ، كانت تقوم فى القرن الماضى صناعة مشابهة أو من نفس العائلة وهى صناعات عربات الخيل ، حيث كانت تجتمع اخشاب الغابات وجلود المراعى ، وهى لازالت عناصر رئيسية فى انتاج السيارة ولقد رأينا أن توطن صناعة القطن فى لانكشير والجوت فى اسكتلندا هو استمرار وترجمة حديثة لعوامل توطن مشابهة قديمة .

اذن فللمدن المسناعية احيانا مرونة وقدرة على التلاؤم تساعدها على الاستمرار والدوام في وجه المظروف المتغيرة والسبب في هذا هو ان المدينة المستمرار والدوام في وجه المظروف المتغيرة والسبب في هذا هو ان المدينة المسمح المساعي plant هو راسمال ثابت fixed capital ، هدو «بيئة ، كاملة جاهزة او «مناخ صناعي ، ملائم : المباني ، الورش ، العمال ، المساكن ، المواصلات والشوارع ، المرافق ، البنوك والبورصات ، واخيدرا وليس اخرا رهط المصناعات والحرف المرتبطة بالصناعة الاساسية والتي تقوم على خدمتها و ولا يمكن ببساطة ترك كل هذه البيئة التي صنعها الانسان بكل تكلفة عند أول ازمة أو انهيار المصناعة فيها ، بل يجعل وجودها من الأسهل أن يركب الانسان الصعب في سبيل التلاؤم والتطور مع الظروف من أن ينتقل الى مكان آخر جديد لصناعة جديدة ، بل تصبح المدينة الصناعية بمثابة المصان الذي قد يتعاقب على ظهرد عدة ركاب ـ عدة صناعات متنافرة ،

وهذا هو ما يسمى بالقصور الجغرافي geog. inertia وهذا هو ما يسمى بالقصور الجغرافي بانه التساريخي hist. momentum ويعلق شابو على القصور الجغرافي بانه تعبير فيه قصور ، غير موفق لأن المقصرد ليس تواكلا واستسلاما اعتباطيا بل المعكس تماما ، تلاؤم حي مرهف للظروف المتغيرة ، لأن « الدينية كائن عضوي حي ، قادر على التلاؤم ، وعلى التئام جروحه ، وعلى الانتصار على كثير من العقبات » • هكذا لا تعود الوظيفة الصناعية رهينية بتواجد أو توافق عدة ظروف مفاضلة ، بل انها في حد ذاتها تصبح « كالارستقراطية ، لها ميزات طبقية تحتفظ بها دائما مهما هديتها الأيام •

#### التحول من الانتاج الى الخدمات التجارية

من أبرز التغيرات التى تطرأ على المدينة الصحاعية . التحصول المتدريجي من الانتاج الصناعي الى الخدمة الصناعية . قمع نمو المدينة الصناعية وتضخمها كبيئة صناعية قوية المتنظيم الاقتصادي . تبدأ تشعر بأن من الأجدى والمفيد أن يتم النمو خارج المدينة ولكن لحسابها . فالحاجة الى المتسويق والمعاملات المتجارية السحابقة للصناعة والتحالية لها تبحد تستنفد كثيرا من طاقة المدينة الصناعية ، فتلجأ المدينة الى الاتجاه الى هذا المنساط ، بينما تعهد بالجانب الانتاجي لفروع لها حول المدينة في الريف المجاور . بل ان كثيرا من الصناعات التي أنشئت أولا في داخل المدينة تهاجر الى المريف أو المدن المصغري المجاورة . ولكن تظل هذه تحتفظ بمركزها الأصلي ومساحة عناعية في الدينة التجارية على هحدد الدن الكل شركة أو مؤسسة صناعية في المدينة التي تشرف على هحدد الدن التوابع وتمدها بالسلف والضمانات وتوجه انتاجها . . . الخ . هحذا تتحول المدينة الصناعية بالتدريج الى « مدينة مكات villes-bureaux » ، الى مدينة أم

metropolis لكوكبة صناعية تابعة ، أي تتحول بوضوح الى الوظيفة التجارية ٠

هذا واضح في ليون ومانشستر وليدز مثله بيون كان التسل القديم حيا المحياة وضجيج مصانع الحرير قديما ، ولكنه الآن لا يملك الا قليلا جدا من الورش ، لأن الغيزل والنسج أصبح يتم الآن في المدن الصغيرة المتابعة المحيطة ، أما ليون نفسها فتتسلم الحسرير النضام وتهتم بالموضة الباريسية وتعسدل الموديلات وتعدد الرسوم وتعطى طليات الأقمشة ، ثم حبعد النسج حتجمع الانتهاج وتتعهد بالتسويق ، ولقد شبهت هذه العملية وهذا الدور بحق بدور المهندس الذي يقوم له المقاول بعملية البناء ، أو بدور ناشر العاصمة السني يعقد اتفساقا مع مطبعة القيمية ،

بالمثل مانشستر التي كنا نقول عنها حتى وقت قريب انها الصنع وليفربول المتجر والنسج يتم الآن حول مانشستر ، بينا هي تعطى اوامر الطلبات وتتبع الموضة وتحدد اسعار المغزل والنسج والبيع ٠٠٠ الخ كذلك ليدز التي تحتل مركزا مشابها جغرافيا وصناعيا لمانشستر :

«Like the leading city of the cotton industry, it has more the character of a commercial than a manufacturing centre..»

هكذا تصبح فكرة المدينة الصناعية معقدة باستمرار ، وليس دور مدينة المكتب المرئيسي عادة الا تتويجا لنجاح صناعي عظيم ، وهكذا تصبح المرظيفتان الكبريان في جغرافية المدن ، التجارة والصناعة ، يصبح من الصعب تمييزهما وفصلهما عن بعضهما البعض في تطور المدينة ، ففي كل مدينة تجارية تتداول السلع كما رأينا تستقر صناعات لتحويل هذه السلع ، وليس شمة ميناء كبيرة بلا حصناعة ، والعكس صحيح ، اذ تصبح المدن

الصناعية الكبرى غالبا مراكر تجارية للمناطق الصناعية · وبهدا تتكامل الوظيفتان في المركب الوظيفي للمدينة ·

#### التحول الى الحسدمات الاقليمية

تبدأ المدينة الصناعية المتخصصة غالبا بلا جدور اقليمية أو عدلقات مع ريفها المحيط ولكن تطورها الداخلى لا يلبث أن يسبب تطورا في علاقاتها وتوجيهها الاقليمي ومم نمو المدينة يحقاج السكان الصناعيون الى حلقات متكاثفة من أصحاب الحرف والمخدمات التابعة والتنفيذية والنقل والتجدارة الصناعية كالخدمات الاجتماعية والترفيه والتغذية والنقل والتجدارة ووم المناعية يعنى بالضرورة نموها كعقدة مواصلات يسهل الانتقال اليها ويمكن المقول بأن كل ارتفاع في مستوى الفن الصناعي من شأنه أن يخفض نسبة عمال الصناعة ويرفع نسبة عمال الخدمات في المدينة الصناعية و بدف المناعة يزيد من انتاجية وحدة العمل ومن مستوى الدخل وساعات الفراغ المتناعة يزيد من التاجية وحدة العمل ومن مستوى الدخل وساعات الفراغ المتناعة يزيد من التاجية وحدة العمل ومن مستوى الدخل وساعات الفراغ المتناعة يزيد من العمل زاند عن حاجة الصناعة فيتجه في النهاية الى الحرف الأخرى التابعة والتابعة والتابية والتابعة والتابية والتابعة والتابية والتابعة والتابعة والتابعة والتابية والتابية والتابية والتابية والتابيمة والتابية وال

والمواقع أن آبرز حقيقة معاصرة في حياة المدن اليوم هي ارتفاع مستوى المعينية والرفاهية ، وبالتالي نسبة المشتغلين بالخصومات على المستغلين بالانتاج ، وقد وصل كولن كلارك الى انتباء هام وهو أن المدينة الصناعية تتحول بسرعة الى مدينة خدمات ، وإذا كصانت الثورة الصصناعية الأولى تتلحص ني استخدام الآلة محل الميد mechanisation فإن الثورة الصناعية التانية التي بدأت أخيرا الستخدام الآلة في تشغيل الآلة على وجه اليقين ستؤدى قد تنبيء ببطالة صناعية في المدى القصير ، ولكنها على وجه اليقين ستؤدى

الى زيادة هائلة فى نسببة العاملين فى الخدمات فى المدى الطويل ، أى ستضاعف من تحول المدينة الصناعية الى مدينة خدمات •

واذ تتحول الدينة الصناعية الى الخدمات ، تبدأ علاقتها بالاقليم ألريفى تتغير و فبعد أن كانت تعيش لنفسها كنبت طفيلى ، تبدأ تحتاج ألى مزيد من منتجات الاقليم الزراعى وتقوم بصده بحاجاته من الخصدمات المركزية و وتبدأ تضيق بتلك الهوة الأدبية التى تفصل بين مدن الفحم الصناعية والريف الزراعى و هذا ملموس مثلا في المدن الصناعية البريطانية التي تتحول باطراد الى مدن متروبوليتانية ، أى الى عواصم اقليمية ترتبط بعدالقات عضوية مع أقاليمها و الواقع أن أغلب الدراسات المدنية تديل الى النظر الى الصناعة في اطار المدينة نفسها ولكن ديكنسون يحتج على هذا الاتجاه وينقده بقوة ، ويصر على دور الاقليم الحيط بالمدينة في توجيسه وتحجيم الصناعة في المدينة ، ويعتقد أنه لم يقدر حق قدره للآن ويؤكد أنه ربيا قد تكون قاعدة الهرم الحرفي في المدينة هي الخدمات الاقليمية أكثر منها الصناعة المتضمة المراه المورفي دائما وظائف المدينة الصناعية الصناعية المناعية قد تصبح هي مبرر وجودها و

وللصناعات ذات التوجيه الاقليمى وجهان · فهناك ، أولا ، صاعات ما بعد المزرعة post-farm ، فتنصرف المديناة الى تصاعب الفالم المستمدة من الاقليم المحيط - كالخشب والمواشى المذبح وتعبئاة اللحوم والحاصلات الزراعية كمصانع البنجر والجعة وطحن الحبوب والتعليب ، وعمليات التشطيب finishing المنتجات المصنوعة كالصباغة للمنسوجات ، وهناك ، ثانيا ، صناعات ما قبال المزرعة pre-farm ، كال من السلع الانتاجية والاستهلاكية ، مستوردة بالجملة من مراكز اخرى ، قد تصنع فى المدينة للتوزيع على القليمها التابع - كالآلات الزراعية والمخصبات والحمينى والآلات والتسهيلات الحضارية الحديثة ·

# الفص ل انحامِسَ

# الوظيفة الصحية والترقيهية

قد يبدو غريبا الجمع بين هاتين الوظيفتين المتناقضتين ، فهما وظيفتا المرضى والأصحاء ولكن الواقع أن بينهما ارتباطا كبيرا و أولا لأنهما تتداخلان كثيرا من الناحية المدنية : فمشاتى الريفييرا مجال السياحة والعلاج معا ، وعيون فيشى المعدنية هى الاستشفاء والترفيه معا ولكن من المهم جدا أن الوظيفتين تشتركان في سمات وخصائص عمرانية ومدنية اساسية تجعلهما من عائلة وظيفية واحدة وفهما قبل كل شيء من وظائف المخدمات ورغم أن بعضا من عناصرهما عرف في الماضي على نطاق ضبق و الا انهما معا تعدان من الناحية المعملية طفرة جديدة تماما في وظائف المدن ، فنحن ازاء وظيفة حديثة جدا ، بنت المعصر الصناعي و

ثم هما تشتركان في انهما اساسا من وظائف « البطالة ، ـ اذا جـان ان يكون البطالة وظيفة · فالوظيفتان تخدمان حاجة سلبية وعناصر خاملة وان يكن مؤقتــا ، سواء مرضى لا يعملون أو أصحاء ينتــدون الراحة والترفيه · وقد ظهرت الحاجة الى هذه البطـالة كنتيجة مبـاشرة أو غيـر مباشرة للانقلاب الصناعى : فالصناعة والمدينـة أبعدت الانسـان عن الريف والمطبيعة ، فظهرت الوظيفتان « كمصحح » لأخطاء حيـاة المدينة الصناعية · ولكن المتناقضة المهامة هي أنه المهرب من المدن ، كان لابد أن تنشأ لذلك مدن جـديدة خاصة ! وهكذا فليس للعمل وحـده مدن ، وانمـا للبطالة أيضـا مدنهـا - · · من هنا فئة كاملة من المدن الجديدة المتخصصة · على أن هذه المدن بطبيعة الحال لا يمكن تصورها الا عـلي هامش حياة مدنية أخـدى حقيقية منتجـة ·

كذلك تشترك الوظيفتان في انهما وظائف موسعية مؤقِتة ، لا تستمر طول العسام • ولهذا تمتاز مدنها بانها نتالف من نوعين من المسكان : سسكان مقيمون resident ، وهم الأقليسة ، وهم العساملون أو العنصر الموجب عوسكان عابرون pop. flottante ، وهم الأغلبية ، وهم الخاملون أو العنصر المسالب -

ويترتب على الطبيعة القصلية لهذه المدن انها تجابه مشكلة خطيرة مشمستركة ، هى الفصل الميت saison-morte · فنتساط هسنده المدن موسم قصير - أحيانا جدا - ويظل الجزء الأكبر من العام فصل بطالة · فمشكلة المدن التي تتخصص في خسدمة البطالة الموسمية ، هي البطالة الموسمية الموتوع هذه المدن في طول وقصر الموسم ، فهدو في المدن الصحية اطول عموما من الترقيهية ، لهذا تحاول هذه الأخيرة بكل وسيلة اطالة الموسم باغراء الرواد بتخفيض التكاليف والأسعار قبل وبعسد قلب الموسم · كذلك قد تساعد ، الموضة ، · حيث اصبحت مشاتي الريفييرا مثلا مصايف ايضا ، وحيث اصبح الجليد في الجبال هواية في الشستاء بمثل ما أن الجبال مصايف بالطبع · ومع ذلك كله تظل مشكلة الموسم الميت قائمة · وهذا يؤدي الى مشكلة البطالة بالنسبة المسسكان المقيمين ، ويحساولون حلها بالاعتماد على العمل الفني الأرقى المجلوب من الخسارج والسني يتحرك من مدينة الى أخرى اثناء الموسم ، والاكتفاء ببجمع العمل غير الفني محليا ·

هذا من ناحية المسكان • ولكن من نانحية المدن نفسها ، نجمد أنهما تمثل رأسمال مدنيما لا يستغل أو يستثمر استثمارا كاملا ، فهى مهجمورة معظم المعام • على أنها في الواقع تمثل رصيدا احتياطيا من المدن للطواريء والأزمات • فليس أصلح منها للمؤتمرات والاجتماعات ، ومن هنما المدور

ظلبارز الذى تلعبه مدن الترفيسه فى المؤتمرات السياسية والديبلوماسية : مثلا سبا ، سان ريمو ، لموكارنو ، راباللو ، جنيف ، مونترو ١٠٠ الخ ، هذا بينما كانت فيشى جاهزة بالطبع لاستقبال حكومة فرنسا بعد سقوط باريس وهنا تبدو حقيقة هامة وهى ترف حضارة الدن الحديثة ، اذ أن لدينا لأول ممرة عددا من المدن أكبر مما نحتاج لليه دائما فى الواقع ...

## آلمدن الصحية

قد تكون هذه المدن ـ او بعض انواعها على الأقل ـ ظـاهرة اقدم من المدن الترفيهية ، وهي كذلك أكثر دواما على مدار السنة · فهي الى حـد ما مدن دائمة أكثر منها موسمية · ولكنها من الناحية الأخرى اقل انتشارا وعددا بطبيعة المحال ، كما أنها لا تخلق الا أحجاما صـغيرة بالقياس الى المدن الترقيهية · وهي تختلف عن الأخيرة كذلك في انتخابها الديموغرافي ، فهي في مجموعها تمتاز بمتوسط اعمار مرتفع بكثير ، بل معظمها مدن الشيخوخة ، ولكنها غالبا لا تنتخب الا العناصر الموسرة لانها كمدن عالج تمتاز بالتكاليف الباهظة · ودي كذلك تختلف عن المن الترفيهية في أن للموضع فيها اعتبارا حاسما تتضاد أمامه صعوبات الموقع أو اعتباراته ، لأن مواضعها تتحدد عادة تحديدا ضيقا صارما بالضرورات الطبية والصحية . ويمكن أن نصنف هذه المدن الصحية الى ثلاث فئات : مدن المياه العدنية ، ويمكن أن نصنف هذه المدن الصحية الى ثلاث فئات : مدن المياه العدنية ،

#### مدن المياه المعدنية

stations thermales ، villes d'eaux ، inland spas.

هذه هي مدن الاستشفاء villes de cure ، فقد عرفت القيمة العلاجية

ليساه العيون الساخنة والمعدنية قبسل أن تعرف قيمة الأوكسجين
على قمم الببال أو اليود على ساحل البحر بزمن طويل جدا ، بل لقد

مقدست بعض هسنده العيون في الماضي ، وقد جعل الرومان خاصة من

الاستشفاء بالحمامات المعدنية ابتداء من اكس ليبان Aix-les-Bains حتى Aix-les-Bains فنا ونظاما كاملا ، حتى أن معظم اسماء المحات المعدنية في فرنسسا بين الراين والبرانس تحمل كلها أصولا لاتينية toponymes وفي المقرن ١٨ أصبحت العيون المحدنية قبلة الطبقات الحاكمة والارستقراطية في أوربا حتى كانت نهاية القرن ١٩ هي أوج هدد لا الموضة ، ٠

ولكنها بعد ذلك بدات تضعف وتحال محلها « موضات ه صحية وترفهية أخرى ، فهى اذن مرتبطة بالذوق الاجتماعي ، وهي كذلك مرتبطة بالظروف والتغييرات السحياسية ، فكل حاكم كان يفضل مدينة معينا ويتبناها فتنتعش : مشلا في انجالترا ارتبطت Tunbridge Wells باسم. شارل الثاني ، مثلا الامبراطور فرانسوا جوزيف انصرف الى ايشال شادل الثاني ، مثلا الامبراطور فرانسوا جوزيف انصرف الى ايشال Bad Ischi ، وفي مصر بدأت حلوان لصلحة اسماعيل ، كذلك لعبت مدن المحمامات دورا سياسيا معروفا في التاريخ لكونها ملتقي الطبقات الحاكمة : مثال ذلك امز وبلومبير ، بينما أنادت اكس ليبان من العلاقات السياسية الخاصة بين فرنسا وايطاليا أيام نابليون لموقعها على الطريق ،

والحمامات المعدنية كموضع ظاهرة جيولوجية ، ترتبط خاصة بالمناطق. المجبلية حيث تتوفر الشوق والفوالق التى نتفجر منها المياه المعدنية والمجبلية حيث تتوفر الشوق والفوالق التى نتفجر منها المياه المعدنية . ففى انجلترا : باث تشالتنهام ، هاروجيت ، تنبريدج ولز وفى فرنسا : فيشى ، روايا المصل . Royat ، Royat وغيرها على حواف الفوج ، المهضبة الوسطى ، بلومبير ، فيتال Vittel وغيرها على حواف الفوج ، المهضبة الوسطى ، بلومبير ، فيتال والمدون . Cauterets 'Ax-les Thêrmes في البرانس ، الكس ليبان في الألب ، لكن أوربا الوسطى هي أغنى منطقة بصدن العياون المعادية المرئيسية الكبرى ، حيث تتفجر العياون على طول انكسارات البيال المهرسينية ، ثمة منها فيزيادن Marienbad ، Wiesbaden .

Kesselbrunnen فى المانيا ، ولكن الهمها جميعا كارلوفى فارى فى تشيكوسلوفاكيا (كارلسباد سابقا) ،

ولكن لابد الى جانب الموضع من موقع ملائم ليسمهل الموصول ، رغم انه شرط أقل منه فى المدن الترفيهية مشلا ، اذ أن جاذبية العيمون قاصرة اسماسا على الطبقات المعنية ، فمن الملاحظ أن مدن الميماه المعدنية الفرنسية نمت فى القرن ١٨ خاصة ، لأن هذا هو الوقت المذى نشأت فيها شميكة المطرق الهامة ، وعين مشل عالمالكات قرب سراييفو لم تصل الى أى درجة من الأهمية رغم ميزاتها المائية الكبيرة ، وذلك لتطوحها عن طمرق المحركة وكتل السكان الرئيسية فى أوربا ، بينما تتمتع حمامات وسط أوربا. بموقع ممتاز بالنسبة لكل القارة .

ولم يسرند الاقبال على مدن الحسامات الا بعد قدوم السكة المحديدية ، ولكن لم يستمر هذا طويلا حتى تحسول الاتجاه عنها بوجه عام وموسم الحياة في هذه المدن هو المسيف la belle saison ، رغم أنها تقفز تماما في بقية السنة بطبيعتها و وتظهر حول العين مدينة من الفنادق وبيسوت المضسيافة ، وغالبا تكثر الفنادق المضخمة التي تبث على السسفوح والمنحدرات ، وتقيم بيوت المكماليات المغالية الفاخرة فروعا لها ومحسلات ويستدعى وجود طبقة غنية من المتعطلين مؤقتا تضخم الوظائف الترفيهية من فرق فنية وكازينوهات و الخ و

لكل هذا تمتاز هاذه المدن الانيقة بالنظافة وروعة اللاندسكيب والحدائق والمغابات الصناعية التى توفرها بلديتها من ضرائب غير مباشرة على الرواد الأغنياء • ومن الطريف ان كل شيء في المدينة غال باهظ الا الماء المعدني نفسه ، فهو بالمجان • لكن هذا كله لا يحقق الا احجاما ضائيلة للمدن : بضعة الاف غالبا ، كمدن حمامات البرانس ، تصل الى ثلاثين المفا في فيشي عاصمة المحطات المعدنية بفرنسا • ومن الناحية الأخرى (م الما جغرافية المدن)

تشهد الدورة الموسيحية طوفانا من الغرباء: فكارلسباد سيجلت في سينة ١٩١٣ رقمها القياسي ٧٠ ألفا من النزلاء، وفيشي وحسلت الي ١٩٧ ألفا في ١٩٣٤، ولكنها في ١٩٥٠ تتراوح حول ٩٥ الفا

#### مدن المصحات

villes sanatoria منذ منتصف القرن الماضي عرفت قيمة الشمس والهواء الصحية وخاصة في علاج السل ، لاسيما الرثوى ، الذي هو جزئيا نتيجة لحياة المدن الجديدة المتوترة ، ولهذا جمع المرضى في مصحات لم تابث أن نمت الى مدن طبية حقيقية ، وأصبح العلاج صناعة حقيقية ، وأضيفت الى مدن الموتى ومدن الأحياء المألوفة فئة جديدة ، مدن المرضى villes de malades ، ومنده المدن أساسا من « مدن الشمس » ، فهذا أساس العلاج ومبرر وجود المدينة ، وقصد حدد هذا بالدقة موقعها : فهي تحتاج الى هضاب جبلية عالية ، مشمسة ، في حمى من المرياح والرطوبة ، موفورة العزلة والهدوء مع عدم صعوبة المواصلات ،

ولقد كانت سويسرا الألبية هي الرد: فنجد Davos ، ولكن دافوس Davos في الجنوب الشرقي هي المركز الرئيسي • فمثلا ولكن دافوس (= Magic Mountain) على ارتفاع ١٥٤٠ مترا أي فسوق مستوى اقصي الأمطار ، أي جافة ، وهي تقع في واد ألبي على سفحه المشمس adret لا الظليل abac ، وهي بهذا أيضا في ظهر الكتلة الجبلية وفي حمى من المرياح الباردة الشمالية • لهذا نمت من قرية حجمها الجبلية وفي حمى من المرياح الباردة الشمالية • لهذا نمت من قرية حجمها المحمد الكتلة من سوى قرية حجمها الكتلة من سوى قرية الكتلة الكتلة

وفى مدن المصحات هذه يخضع كل شيء لشروط العلاج • فالنقل المكانيكي ومصادر الضوضاء ممنوعة • وليس هنا مجال للوظيفة الترفيهية

مطلقا بعكس مدن المياه المعدنية ، لا سديما أن الخدوف من العدوى يطرد الأصحاء • ولهذا تظلل مدن المصحات مدن مرضى ، وبالتالى أصغر حجما دائما من الأنواع الأخرى من المدن المصحية • ويمكن أن نضيف من المدن المصحية في أمريكا : ساراتوجا (نيويورك) ، روتشستر \_ Elton Clinic (مينسوتا) ، Topeka كانزاس) •

#### مدن الاعتزال

ولكنها تختلط بالمحطات المناخية التى تمتاز بالجو العليب والحياة الوادعة فاليها يعتزل الشيوخ وتلعب نيس وحدن الكوت دازير هذا الدور غالبا وبالمتسل « مدن الشواطىء seaside resorts » فى انجالترا متال برايتون وبورنمث Bournemouth • كذلك يظهر هذا النعط فى المدن الصغرى حول العواصم ، فكانت فونتنبلو فى وقت ما تؤدى هذه الوظيفة • وهذه المدن تشبه مدن السياحة فى أن سكانها فى حالة بطالة وسابية ،

## المدن الترفيهية

هذه المجموعة احدث عدوما من الدن الصحية ، فكلها لم يعرف قبل الانقلاب الصناعى تقريبا • وهى فصلية بصورة أقوى من المدن الصحية ، ولكنها أوسع انتشارا جدا وأكثر عددا وأهمية وأكبر حجما • وقد تطورت همنده المحدن تطورا ديمقراطيا واضحا ، فأصبحت مفتوحة لمعظم الطبقات الاجتماعية • وهى بعكس المدن الصحية تمثل قطاعا كاملا من هرم السن • ونظرا لطبيعة أغلب أنواعها الديمقراطية ، فهى مرتبطة كثيرا بسهولة الموصول اليها ، أى الموقع بالنسبة لتركز السكان ، فهنا يغلب الموقع على الموضع بصورة حاسمة تختلف عما في المدن الصحية •

ويمكننا أن نعمين في المدن الترفيهية بين عنصرين اسماسيين: مدن السياحة tourist ومصدن العطالت holiday resorts والأولى اقتل شعبية وموسعية، ويمكن تقسيمها الى مدن المشاتي ومدن المحطات الجبلية ومع ذلك فالتفرقة بين السمياحة والعطلة تفرقة ضعيفة، فهناك تداخل كبير بينهما، ولهذا فسنقسم المدن الترفيهية عامة الى أنواع ثلاثة، مدن المشاتي، والمحطات الجبلية، ومدن العطلات .

#### مدن المشاتي

winter resorts
العيون المعدنية • فهى نسبيا أقدم أنواعها كما أنها أكثرها دواما ، ومن ثم قربا من المدن الكاملة • وأخيرا تقتصر عمليا على الطبقات الغنية • والحاجة الى هذه المدن تظهر في العروض العليا الباردة ، وكانت أشد فيما مخى حين كانت فنون التدفئة متاخرة • فهى اذن من « مدن الشمس » أساسا ، ولذا لابد أن تقرم في عروض أسلفل • أي أن ارتيادها يعنى تغييرا كبيرا في خط العرض ، أي رحلة طويلة باهظة ، وهي بذلك لون من الترحل المدنى تماما فط العرض ، بمعنى آخر من الترف المدنى ، ولهذا تخصلق مدن السترف villes de luxe ، ولا تنتخب بانتالي الا العناصر الغنية •

ولقد بدأت هذه « الحركات الفصلية أو الترانس هيومانس الدنى » حديثا نسبيا ، من منتصف القرن ١٨ اى منذ بدأت الراسامالية تنمو وكان قطبا هذه الهجرة الفصلية هما : شمال أوربا ، ولكن بريطانيا خاصة حتى أضيف الأمريكان أخيرا ، كالمصدر ؛ وساحل البحر المتوسط المسمالي ، ولكن الريفييرا الفرنسية والايطالية خاصة ، كالمورد • وسلمل هذه الحركة توفر خطوط التضاريس الملائمة كفتحة الرون ، وممرات الألب • « هكذا حكما يقول ماكس سلور ح تكونت جماعة من البشرية تحمل معها ترفها ،

بويطالتها ، وغرورها ، جارة وراءها خدمها ومورديها وطفيليها • همؤلاء الرحسل لهم محطاتهم التى تنظم بحسب الموسم فى المناخات السعيدة التى انتقتها الموضعة : ساحل الزمرد Côte d'Emeraude ، وساحل الفضية Cote d'Azur ، وساحل الملازورد Cote d'Azur ، والمريفييرا ، •

هكذا في حماية حائط الألب من الرياح المسمالية ، وفي دفء مياه 'البحر المتوسط ، تصولت الريفييرا الى عقد متصل من مدن المشاتي العمالمية التي « تتاجر ، في الناخ كما يقول هنتنجتون : كـان Cannes ، جـراس St. Tropez ، سان رافاسل . San Raphael ، سان ترويي . Grasse . Menton نيس ، منتيرن . Antibes وانتب موناكن ، مونت كارلو عملى الريفييرا الفرنسسسية أو الكوت دازير · Côte d'Azur وعلى الرينييرا الإيطالية : سيان ريمو في الريفييرا Riviera di Ponente ، وراباللو Rapallo في الريفييرا المغسربية الشرقيــة Riviera di Levante · كذلك أفادت كل مدن شبه جزيرة الله الله البندقية ونابولي ( جزيرتا كابري واستكيا ) • وتنتمي الى الفئسة نفسها ابيتًا Iviza في البليار ، وعواصم جزر الأزور ( الأثور ) وكناريا في المغرب ، ويالتا على القرم « ريفييرا البحر الأساود » في الشرق حيث كانت مشتى الارستقراطية المقيصرية ولا زالت مشتى الاتحاد الآن بجانب سوتشى ٢ ولقد الضيفت بعد ذلك في نفس العروض والمناخ في العالم الجديد مدن المشاتى : ميامي في فلوريدا ، لوس انجلس وسان دييجو في كاليفورنيا ٠

ولكن هناك الى جانب المشاتى الساحلية ، المشاتى الداخلية • ففى أوربا خط أوسط على بحيرات الألب الدافئة نسبيا في سويسرا وايطاليا حيث يجتمسع المناخ واللاندسكيب الجبالي : كومو ، لوجانو Lugono في

ايطاليا ، مونتريه ، لوزان ، وجنيف على بحيرة ليمان Leman في سويسرا • ولكل بلد مدن المثاتي المحلية بدرجة أو أخرى : أسوان في مصر ، وفي الشام أريحا Jericho في غور فلسطين المنخفض الدافيء •

وفى دراسة مدن المشاتى يلاحظ أن معظمها ورث موانى صغيرة قديمة للصيد ، كما فى الريفييرا ، لأنها غالبا مواضع اثبتت الخبرة الطويلة جردتها ولكن المهم هو الموقع بالنسبة للكتل المسكانية الرئيسية • فاذا نجح المستى نما بسرعة والى حجم كبير • فمثلا تبلغ بياريتز نصو ٣٠ الفا ، وكان • ٤ الفا ، بينما ارتفعت نيس من ٢٥ الفا فى ١٨٣٠ ، الى ١٤٢ الفا فى ١٩٣٦ • والى ٤٤٢ ألفا فى ١٩٣٦ ، الى ١٩٤١ ألفا فى ١٩٥٠ ، بلرعة أشد : من نحر • • • نسمة فى ١٨٩٠ ، الى ١٩٢٠ ألفا فى ١٩٢٠ ، الى ١٩٢٠ ألفا فى ١٩٢٠ ، الى ٢٠١ ألفا فى ١٩٤٠ ، الى ٢٠١ ألفا فى ١٩٤٠ ، الى ٢٠٢ ألفا فى ١٩٤٠ ؛ على أن تضخم هذه المدن يرجع جزئيا الى أن كثيرا منها بدأ يؤدى وظيفة المشتى والصيف معا •

ولكن هذه المدن تتلقى اعدادا ضخمة فى الموسيم مما يجعل الفارق بين السيكان الدائمين والعابرين شيديدا • وتتضخم هيذه المدن الفخمية بما تجتنبه من وظائف وخدمات الترفيه الرياضية والثقافية العيديدة لا سيما المترفة منها • فمثيلا نيس هى آهم مراكز الحلى والمجوهرات فى فرنسيا بعد باريس ، وهى بالفعل « عاصمة الشيتاء » • وتحميل كل هيذه المدن طابعا وظيفيا معينا : طابع مدن الخدمات ، والخدمات الترفيه :

«Toute la vie est ordonnée pour satisfaire aux besions, aux snobismes et aux vanités, parfois aux vices, d'un petit groupe d'errants qui transporte avec lui sa soif de plaisir et son ennui. La population indigène elle-même, qui vit de ces nomades, en reçoit une impreinte souvent regrettable.»

#### المطات الجبلية

. المحطات الجبلية من أكثر أنواع السياحة شيوعا ، ولكنها لم تنتشر الا حديثا واذا كانت الوظيفة الترفيبية للمحطات بطبيعتها ظاعنة vagabond ، الا أنها تحتاج في تنظيمها التي مراكن وافية ، التي مدن وللمحطات الجبلية وظيفتها كمصيف أو كمشتى ، ولو أن اللونين بدآ يختلطان في كثير من المناطق ومع ذلك فالجبال كمثاتي هي أقرب التي السياحة ، وكمصايف هي أقرب التي مدن العطلات .

العروض المسفلي حيث تكون السهول حارة أو رطبة صيفا ، فتظهر المن العروض المسفلي حيث تكون السهول حارة أو رطبة صيفا ، فتظهر المن الفصلية « مدن الصيف » على المرتفعات : سملا في الهند حيث كانت تنتقل حكومة دلهي ، ودارجيانج حيث كانت تنتقل ادارة البنغال ، ومن الامثلة سرسنك في شحمال العراق ، وينتقل السكان من سيدني الي مرتفعات الجبال الزرقاء . Blue Mts صيفا ، وقد انتشرت هذه المدن الصيفية خاصة مع الاستعمار الأوربي في العروض المدارية لأسباب واضحة ، فقد أنشأ الأوربيون كثيرا من « المحطات التلية Tations في غينيا ، واضحة ، فقد أنشأ الأوربيون كثيرا من « المحطات التلية Dalaba في غينيا ، والمشل كانت Buea محطة صحية وعاصعة Buea في نيجيريا ، وبالمشل كانت Buea محطة صحية وعاصعة معا أيسام الألسان في الكمرون ، وبويتنروج Buitenzorg في جاوة كمصحح مدني ومصح لجاكرتا ،

٢ ـ المحطات الشتوية • أما المحطات الشتوية فقد ساعدت المواصلات الصديثة وطرق السيارات والتلفريك téléferique على تقدم ونشر السياحة والرياضة المجبلية والتسلق والمتزحلق • وفى المناطق المجبلية كثير من الأماكن التى تعد لهذه الأغراض ، مع ملاحظة أنه حيث توجد قطاعات

من حقول الفحم أو المتعدين وبالتالى النقل والضوضاء تختفى الوظيفة الترفيهية • في تلك المناطق تكفى بضعة فنادق لكى تصبح مدينة جبلية صعيرة winter sports centre • لمكن هذا لا يكفى ، بل لابعد من مراكز تموين واحتشاد واعداد تخصرج منها السعاحة الجبلية للتغلغل في المنطقة • فتتحول « مراكز الأساس » هذه الى معدن حقيقية ، ولابد لها من المواقع الممتازة ، عادة في مقدم الجبل •

ويمكننا أن نمثل لهذا بدراسة تفصيلية لستيفن جونز Stephen B. Jones عن مناطق السياحة الشهيرة بانف وجاسب بر Jasper - Banff ، في الروكي الكندية التي تعتبر من اجمل مناطق السلاحة في العالم • فلما كانت السمياحة تاتى من الشرق ، لأن الغرب جبلي بطبيعته كمما في كولمبيما البريطانية ولا يحتاج الى الانتقال ، فان هناك سلما ثلاثي الدرجات من المراكز السياحية • ففي النطاق الشرقي من الروكي حيث الحسركة والمواصلات والموقع الميسور نظرا للانخفاض النسبيي، تقوم « مسراكن الأسياس headquarters resorts» ، وهي الأقرب شبها بالمدن وقد تظل مشغولة طول العام ، ويمكن فيها تعدد وسائل الترفيه والرياضة من الملاعب والملاهي ٠٠٠ الغ ٠ ويمثل هذا النوع بانف وجاسبر ٠ ثم هناك الى الغرب نطاق اوسط اكثر ارتفاعا ووعورة وروعسة في مناظره الطبيعية ، والمراكز هنا صغيرة متطوحة وكل وظيفتها أن تكون هدف المفسامرة السياحية ، ولذا تسمى « مراكز الأهداف «objective resorts • وأخيرا الى الغرب تنخفض الجبال وتقل روعة اللاندسكيب ويشق الوصول ، ولهذا تندر الراكز السياحية وتصبح غير مطروقة : أنها « المراكز الجانبية عير مطروقة عند المراكز الجانبية ... « resorts

هكذا اذن كقاعدة عامة تخلق السياحة الجبلية قرب أقدامها أو

مقدمها مراكز مدنية حقيقية ، من مراكز الأساس هذه في اوربا : ساموذ كله متدمها مراكز مدنية حقيقية ، من مراكز الأساس هذه في اوربا : ساموذ Chamonix مون بلان الهامة في السياحة الجبلية ، وهناك وهناك Tatranska Lomnica . وهناك Zakopane على جانبي منطقة تاترا Tatrys في بولنده وتشيكوسلوفاكيا على الترتيب ، سالتزبورج وبرختساجادن Berchtesgaden في الألب الشرقية ، انترلاكن وتزرمات Zermatt في سويسرا ، وانسابروك في النمسا ، وكورتينا دامبتزو Cortina d'Ampezzo في ايطاليا ، وفي سويسرا وفي سويسرا ، واحدها ٧٠ مركزا من مراكز الرياضة الشتوية ،

#### مدن المصايف البحرية

الذ لم تقدر الأهمية الصحية للسباحة وماء البحر الا مند القرن ١٨ و وفي القرن ١٩ روجت لها المهنة الطبية ، فتحول الاهتمام من المياه المعدنية القرن ١٩ روجت لها المهنة الطبية ، فتحول الاهتمام من المياه المعدنية المي مياه البحر ، وقادت الملكية والارستقراطية في انجلترا خاصة هذه الموضة » واتفق هذا زمنيا مع الانقلاب الصناعي وظهور مدن المفحم الخانقة من ناحية ، وانقلاب المواصلات الحديدية من ناحية أخسري ، وانتشار الأمن على الساحل الجنوبي الانجليزي بعد الحروب النابئيونية من جهة ثالثة ، وارتفاع مستوى الدخل والمعيشة والرفاهية عامة من جهة أخرى ، وكانت المنتيجة أن ظهرت كمصحح وكرد فعل ونتيجة مباشر، خية أخرى ، وكانت المنتيجة أن ظهرت كمصحح وكرد فعل ونتيجة مباشر، ظهرت فئة جديدة ، متخصصة جدا من مدن « البلاج » أو الشماطي على نطاق ليس له الآن مثيل في أي بلد أخسر ، وأصبحت مصايف الشواط « عبسادة » ثالث والمسزر تنتظم ملايين السكان سنويا ، ظاهرة ه من هرية والسعة النطاق جدا ،

وربما كانت مدن المصايف البحرية لهذا كله أهم وأشيع أنواع مدن. المترفيه و وإذا كانت مدن المساتى الساحلية قاصرة على نطاقات عرضية مركزة معينة ، فإن مدن « حمامات البحر » هذه عالمية تقريبا ، فلكل بلد شواطئه ومصايفها وإذا كانت المشاتى الساحلية بالضرورة من مدن. السياحة ، فإن مدن السياحة هذه villes balnéaires ، مى من « مدن السياحة ، فإن مدن السياحة هذه عنائل المتويات الاجتماعية والاقتصادية والمعطلات » ، ولذا فهى تتلقى مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية وتأخذ نمطا موسميا فصليا أشد وضوحا وهذه المن تلعب فيها حرفة الضيافة وبيوت الضيافة guest houses ورا بارزاحتى سمبت مع غيرها من مدن الترفيه « بمدن البنسيونات guest houses ».

ويتطلب المصيف عادة موضعا يتوفر فيه شاطىء متدرج رماى ناعم نظيف و ولهذا تلعب فيه التعرية والارساب دورا هاما ، مثل رأس البر وبورسعيد و تنعو المصايف عادة كالشريط الضيق على طول الجبهة المائية ، ولمهذا تكثر ظاهرة التحامها ببعضها البعض مثلا برايتون مصوف Mers—Tréport ، Hove ودواضع المصايف نوعان : الأول قديم موروث غالبا من ميناء صيد صغيرة قد يكون بعضها بدأ بداية متراضعة قبال المعصر المحديث حين كان البعض يذهب اليه ويقيم في حجرات من أكواخ المصيادين ، ثم نجح فنما و مثال ذك برايتون ومارجيت Margate ، واوستند والنوع الثانى جديد صنع المصدمة مراكز هامة مثال لى توكيه Touquet وسوث اند Southend ،

اذن فليس هناك نقص في الغالب في المواضع المسالحة ، ولهذا فالمهم هنو المرقع ، الموقع بالنسبة لكتل السكان الكبرى • فلما كانت المصايف أساسا من مدن العطلات ، فلا ينبغي لها أن تبعد كثيرا عن

مدن المصدر · ولهذا تتعدد عواقع المصايف بحسب تعدد المدن ومراكز العمران الداخلية · فأحيانا تجد الدينة بلاجاتها عند ابوابها : مثل ريجا والاسكندرية · ولكن الغالب أن لكل مدينة داخلية البلاج المقابل : ليل الها Baule ، ولكن الغالب أن الكل مدينة داخلية البلاج المقابل : ليل لها Chatelaillon ، وبصوردو Royan · Arcachon ، مونبيليه لها . Palavas

على أن هذه حالات فردية صغيرة ، ويمكننا أن نميز بوجه عام بين نوعين من أصول الصايف : فهناك تقريبا مصيف أو أكثر لكل حقال فحم رئيسي كثيف السكان ، ثم هناك لمعظم العواصم السكبري مصايفها المجاورة • فهناك بلاكبول لخدمة حقول فحم لانشكير Bay لحقول المجاورة • فهناك بلاكبول لخدمة حقول فحم لانشكير الله مارجيت ، يوركشير ، بينما خلقت لندن حولها نطاقا كاملا : سوث اند ، مارجيت ، وامزجيت ، هستنجز ، ويمث ، ايستبورن ، برايتون • وبالمشال خلقت باريس في شرق نورماندي سالسلة : تروفيل Trouville ، دوفيال المانيا وفي المانيا وفي بريتاني : دينار ، لابول ، وفي بيكاردي Paris-Plage • وفي المانيا حيث الساحل رملي منخفض تكثر المصايف • ومناخ مصايف ساحل جيث الساحل رملي منخفض تكثر المصايف ، ولكن بحسب الوقع ترتبط بحسر الشمال اعدل من مصايف ساحل البلطيق ، ولكن بحسب الوقع ترتبط الأولى بحقول فحم الراين ، بينما ترتبط الأخيرة خاصة مصيف Rugen

ولكن الموضع والموقع لا يحددان دائما اهمية المصايف ، بل لابد من دفعة الدعاية والموضة ، فبعض المصايف تنجع بفضل جهود شركات السكك المحديدية في جذب الناس اليها ب بل هي أحيانا من صنعها ، أما الموضة فهي من وضع الحكام والأغنياء ، ففي انجلترا يرتبط اسم جدورج الشاك بويمث ، والأميرة كارولين بسوث اند ، وبرنس

أوف ويلز ببرايتون ٠٠٠ وهكذا · ومن الصحايف الشجعبى والراقى ، وعادة ترتبط الأولى بحقول الفحم والثانية بالعواصم ، كما يبدو الفارق حالى جانب طبقة الرواد - في تركيب المصيف وامكانياته · قارن مثلا برايتون ببلاكبول ، ففي الأولى تكثر الفنادق وتقل بيوت الضحيافة ، والعكس في الثانية ·

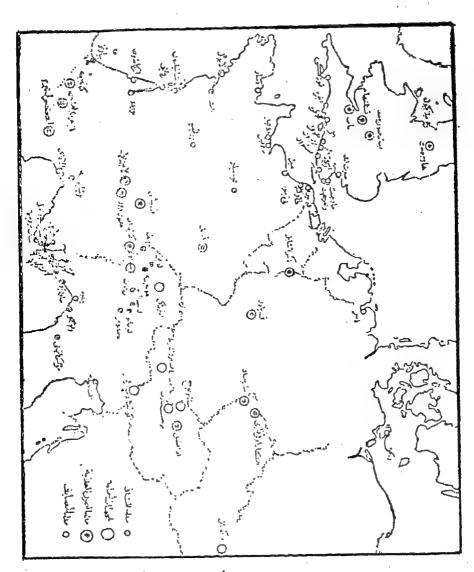

شكر ٢ - محض مواقع الوظيفة الترفيهية

فاذا نجح المصيف أمكنه أن يحقق أحجاما كبيرة والمثال الرئيسي في انجلترا هو برايتون و فبفضل قربها من لندن حتى أصبحت بعثابة « لمندن على البحر Eondon-by-the-Sea » مدت من قرية صديد آسنة تعدادهما ٢٠٠٠ نسمة في ١٧٩٠ الى ٢٥ ألفا في ١٨٣١ ، الى ٤١ ألفا في ١٩٣١ ، حتى وصلت الى ١٦٠ ألفا اليوم ، هذا بينما نمت توأمها هوف من ١٠٠٠ نسمة في ١٨٠١ الى ٢٥ ألفا اليوم ، ويمكنهما معا أن تستوعب من ١٠٠ ألف من الرواد في أي وقت وقد أصد أصد بحت برايتون « منسامة في dormitory » لكثير ممن يعملون في لمندن و مثل آخر أتلانتيك سيتي في نيوجرزي ، التي بفضل موقعها من كتلة السكان في شلمال شرق الولايات ، تفضر بأنها أكثر مصايف العالم استقبالا للرواد و فالمدينة كان تعددادها حتى ١٩٣٦ نحو ٦٦ ألفا ، وصلت الى ١٠٥ ألاف في ١٩٥٠ ، كانت تستطيع أن تسمتقبل ٢٥٠ ألفا دائما ، ويزورها سنويا أكثر من ١٠ ملايين نسمة ٠٠

# الفصل السادس

# الوظيفة الدينية والثقافية الوظيفة الدينية

#### المسدين والمسدن

العلاقة بين الوظيفة الدينية وحياة المدن عالمة قديمة وثيقة ، قالدين بطبيعته عملية جماعية ، ولابد من التركز النووى ، ولهاذا كان الدين عاملا أساسيا في نشأة كثير من المدن ، وكلما ضربنا ابعد في التاريخ ، كلما اشتدت هذه العالمة ، فعند السومريين - كما يرى لابعض - لم تؤسس المدن لا للحكم ولا للتبادل وانما للعبادة ، فالدينة نطاق مقدس ، كذلك فللمدن صبغة دينية عند الأشوريين والمحريين ، ففي مصر كانت تسمى باسماء الآلهة : مثالا بوصير ، بوبساطة ، برمانتو فقي مصر كانت تسمى باسماء الآلهة : مثالا بيت منتو على الترتيب ) ونوت آمون ( مدينة آمون ) ، وحين أتى الاغريق لم يفعلوا سوى أن أحلوا أسماء الآلهة الاغريقية : أبولينوبوليس ، وأفروديتوبوليس ، منالخ ، وفي اليرنان نفسها بدأت أثينا كمعبد للالهة أثينا ،

وفي العصور الموسطى في اوربا لم تفلت مدينة تقريبا من الأصل الديني ، وكانت المدن مراكز اشتعاع ونشر المسيحية في الوسط الوثني ، فكانت المدن تقابل بالمريف كنقيضين دينيين ، من هنا كانت urbanı هي المدن التي اعتنقت المسيحية ، بينما pays (paiens) pagani الريف الذي المسيحية ، بينما الذي حفظ تقليد المدن لأوربا خسلال فترة المعصور الوسلطى المظلمة وأعاد بناءها بعدها هي الكنيسة ، اذ لم يستثن انصدار المحضارة واندثار المدن الا النوايا الكنسية التي ظلت تجمع

بعض السكان حولها حتى عادت الى النمو بعد النهضة • وقد كانت هــند القطلاعات أو النوايا الكنسية تسـمى cité : ولكن الكلمة وسعت فيما بعد لتشير الى المدينة كلها • ومن هنا كلمة مدينة فى اللغات الأوربية : cité : ومن هنا كلمة مدينة فى اللغات الأوربية : Stadt ciuded citta city المساس الدينى هـو المساس التفرقة فى انجلترا بين town city ، فالأولى ما كانت مركزا المسقفية وبها كاتدرائية ، والثانية ما ليست • هذا وقـد كان لمكل مدينــة قديسها الحامى • وفى فترات الاضطرابات والاضطهادات الدينية ظهـرت مـدن للحمـاية والالتجـاء الدينى ، كمجمـوعة مـدنSalvetats Sauvetés مشـلا •

أما الاسلام فهو على وجه اليقين خالق للمدن بدرجة أكبر من. المسيحية كما يقول بيير جورج: المسيحية كما يقول بيير جورج: «Mais l'Islam a été aussi un batisseur de villes.»

فالدين لا يمارس بحق الا في مدينة ، والجمعة من التجمع وله ، بينما المتبعثر قد يؤدى الى التهاون والابتعاد ، ولهذا انتقدت السكنى المبعثرة : « ساكنو الكفور ساكنو القبور » • وقد تحول اسم يثرب بعصد الاسلام الى المدينة ، وهو اسم علم واسم نوع معا • وقد كان المسجد أول أساس يقصام في المدينة الاسلامية الجديدة •

هكذا في كل العصور كانت فترات النشاط المدنى هي فترات الانتفاض المديني ، وعلى العكس كانت المناطق التي تأخرت كثيرا في حياة المدن هي التي تأخرت في التطور الديني : كالبربر القدماء ، الكلت ، والجرمان ، والألبانيين ، واليابان و والأخيرة بعكس الصين ، وحتى عصرنا الحالي نلمس الأثر المدنى المدين ، ففي البرازيل التي هي جبها ويادة ضاحة تستعمر بأبعاديات شاسعة المعاهم ، أي بنمط مبعثر من السكني ،

قام في كل اقليم كنيسة مركزية وانشا كل مزارع fazendeiro انفساء منزلا صغيرا حولها المقضاء يوم الأحد فقط «casa do domingo» من هنا أيضا تواتر أسماء أسم «مدن الأحاد وللها المقضاء يوم الأحدة ville de dimanche ومن هنا أيضا تواتر أسماء المدن الدينية: Divinopolis ، Bons Jesus ، Piedade ، Natividade في المسائل كان أصل مدينة Gammelstad في شمال السويد • من كل هاذا نجد أن المدينة مدينة للدين بأصولها في كثير من الأحيان ، وأن الشيوخ والأنبياء ، وليس فقط الملوك والحكام ، كانوا من زرعة المدن •

ولكن السوال انسا هو الى أي حد تعد الوظيفة الدينية خلاقة للمدن ؟ نميز بين درجات ثلاث : فعند القاعدة لا يكون السدين الا مناسبة لمنمو حياة المدن ، وهذه أكثر المالات شيوعا • ففي العصور الوسطى كانت الكنيسة وكانت الأديرة لا تلبث أن تجتذب اليها المتجار والمرفيين والصناعة فتنم الدينة حتى تطغى على الأصل وتغرقه ٠ ويمكن التعرف على كثير من هذه الاحالات في أسسماء المدن التي تحمسل مقساطع minster ، munster ، moutiers • وفي العالم الاسلامي انشا الاسلام مدنا عديدة كثيرة لتكون قواعد وعواصم ، فكان الأساس فيها دينيا ، ولكنها انقلبت الى مدن اقتصادية عموما كالفسطاط وبغداد • وفي الدرجة الثانية تظل النواة الدينية محتفظة ببعض الأهمية في المدينة على شكل قطاع أو اسفین دینی هام فی نسیجها ، مثال تل فورفییر Fourvières في ليون حيث تتكاثف كوكبة متراصة من الأديرة والصوامع والملاجيء على شكل مدينة داخل المدينة بحق • وأخيرا وفي القمة نجد المدن التي ظلت الوظيفة الدينية فيها كل شيء ومبرر الوجود ومحور النشاط، وهـــده هي اللقلة المسدودة مثل المادس ومكة والمدينة ومدن التبت ومدن الأديرة والمصح الملصغرى •

### مواضع المدن الدينيسة

ليس للمدن الدينية مواقع ، ثمة فقط مواضع ، ومواضع خارقة ، وتمواضع الدينية لا تخضع للمنطق الجغرافي ، وانما هي تفلت من كل حتم جغرافي ، فهي تتحدد بأحداث أو رزى او معتقدات او خرافات دينية ، اى عوامل عاطفية غير تعقلية ، « عوامل ميتافيزيقية ، ، ولكن لها رغم ذلك انتخابها المكاني او الفيزيوغرافي ،

فلقد يتحسد الموضع حينا بمسقط حجر مقدس ، كالحجر الأسود في مكة حيث نشأت مدينة في « واد غير ذي زرع » ، أو بموضع رؤيا مثل كهف لورد Lourdes ، أو بعدفن شيخ مثل سيدى منصور قرب سفاقص ، أو بمحط طير كما فعل Seleucus حين أسس الملانقية Laodicée ثم سلوقية Seleucée ، وكما حدث في حالة الفسطاط • وقد يتحدد « بصورة » جغرافية مثلما تحدد موضع تريشينوبولي Trichinopoli في الهند على صخرة ضخمة تشبه البقرة سالتي يقدسها الهندوس ، أو بموضع مقدس مثل البحيسرة في أمريتسار ، ومثل موضع بنيم بنه في كمبوديا حيث كشف فيضان مضرب في القرن ١٤ عن تمثال دفين لبوذا •

وكثيرا ما تنتخب مواضع متطوحة منعزلة أو مرتفعة ، وخاصة للرهبنة في الأديرة والصوامع والخلوات : كثنايا الغيابات مثل سيانت جالين St. Gallen وسان كلود Saint Claude أو على جزر في وسط منهاقع مثيل St. Gallen وميالو والو في Brieuc مثيل على رؤوس مثيل الصريون أيام الاضطهاد الديني ، وكما في وادى النظرون ، أو كالسنومية في الكفرة و

وكثيرا \_ بل ما أكثر \_ ما كانت تنتخب للأديرة مواضع كالتسلال. المرتفعة ، اذ كان لها ميزة دينية في البعد عن الحياة الدنيا ، ولهذا نجد الموضع التسلى في مئات من أديرة أوربا ، وهذا ما نجده في مدينة كاسل وبرجامو ، كما كانت « ابر Aiguilles منطق حة الموضع الرهبنة وخالقة لكثير من المدن ، وفي مصر كانت مرتفعات جاذبا قويا للرهبنة وخالقة لكثير من المدن ، وفي مصر كانت مرتفعات سيناء ووادي النطرون دائما هي مركز الأديرة الكبيرة ، من كل هذا يتضح أن الموضع الديني يتعارض غالبا مع المنطق والمزايا الجغرافية ، وأحيانا بصورة صارخة ، أو كما يعبر ديفونتين بقوة :

«..même parfois des contresens physiques, il y a beaucoup de villes dont le site est un scandale géographique, par soumission à des facteurs religieux»

### انواع المدن الدينية

يمكن أن نميز بين خمسة أنواع من المدينة الدينية : مدن الحكم الديني ، والمدن المتذكارية أو الرمزية ، وحدن المدافن ، وحدن الأديرة ومدن الحج .

ا ـ مدن الحكم الدينى • فأما مدن الحكم الدينى فتبده بصبغة دينية سياسية معا وقد تحافظ على العنصر الدينى أو تفقده مثل روما ولاسا والقيروان وفاس ويغداد والعواصم الاسلامية المختلفة الأخسرى والقسطنطينية وسولت ليك سيتى مدينة المورمون Mormons الأمريكيين • ومن أبرز أمثلة مدن الحكم الدينى المعاصرة الرياض التى أنشاتها الحسركة الوهابية وأصبحت اليوم من أكبر المدن في السعودية (١٥٠٠ ألفا) •

٢ ـ المدن التذكارية: أما المدن التذكارية memorial أو الرمسزية

symbolic فهى تذكار يرمز الى دور دينى هام مثل مدن فلسطين القدس وبيت لحم والناصرة Nasareth .

٣ - مدن الأضرحة • اما مدن الأضرحة ففئه قفله والسبعة الانتشار ميزها راتبزل من قديم ، ونواتها قبر شبيخ أو قديس والسبعة الانتشار ميزها راتبزل من قديم ، ونواتها قبر شبيخ أو قديس لا يلبث أن ينجنب الناس اليه فتقوم المدينة • ومن الأمثلة الهامة سلسلة المدن الصغيرة الساحلية على حدود مصر الغربية التي تكونت حول مدافن بعض الأولياء والمسبوخ الذين ماتوا في طريقهم من المغرب الى الحسج ، مثل سيدى براني وسيدى منصور قرب سفاقص • وربما امكن اعتبار طنطا من مدن الأضرحة كما هي من مدن الحج •

غ مدن الاديسرة • على أن أهم فئسات المدن الدينية هي مدن الأديرة ومدن الحج • فمدن الأديرة يقابلها في الاسسلام مدن الزوايا • وليسست الرهبنة أو المتصوف بوظيفة مسدن ، بل هي تهسرب من المسدن المي العسزلة الجبلية أو المصدراوية أو المغابية أو المسستنقعية أو المكهوف • • المخ • ومسع ذلك فالدير أو « المخسلوة » أو « المزاوية » تجسنب حولها الاتباع والمريدين ، فيتبعهم أصحاب المخدمات والحسرف المضرورية ، فتنشأ في النهاية مدينة الدير أو المزاوية •

فمن مدن الأديرة وجدنا سان جالين في الغابة ، وسانت أومسر في الستنقع • وفي سواحل بريتاني الجدباء الطاردة حيث لم تظهر مدن مند بداية التاريخ ، كانت أول شبكة مدن هي مدن الأديرة التي انشاها الرهبان الايرلنديون في القرن ١١ والتي أهمها Malo, Breiuc • ولقد كانت الأديرة كثيرا ما تجمع بين الرهبنة والحرب ، ولهذا أنشأت الطوائف Orders الدينية المحاربة المختلفة كثيرا من مدن الأديرة ما الحصون مثل التمبلرز والاسبتارية Hospitallers, Templers ، ومثل القرسان التيوتون خاصة

حيث انشاوا في شرق المانيا مدنا هامة بين ١٢٥٠ ، ١٣٥٠ مثل كونجسبرج. وممل وريجا وليباو ٠

واذا كانت مدن الأديرة قد بدأت بعيدا عن العمران ، فانها فى القيرون الأخيرة بدأت تقترب من المدن القائمة ، فتنشسا خارج استوارها على شكل « ضاحية » foubourg دينية مستقلة ، لم تلبث أن ابتلعت فيما بعد ، ولكن تظل واضحة من اسمائها ، مثل فوبور سان جرمان ، فوبور سان. اونوريه المخ فى باريس .

لكن أهم سلسلة معاصرة من مدن الأدبرة هى بالتأكيد ما فى التبت اللامات حيث لا توجد مدن سوى مجتمعات الأديرة والصوامع ، وحيث لا تزيد ضاحية السكان العلمانيين عن أن تضم عبيدا أو ترابع للأديرة • أما مدن الزوايا فمتعددة فى الصحارى العربية ، وكثير منها كان يقوم للعبادة والتصوف وبعضها للغزو والجهاد مثل زوايا السنوسية فى الجغبوب وسيوة والكفرة ، ومثل « الرباط » فى المغرب التى كان « يرابط » فيها الشيوخ المجاهدون ( « المرابطون » الذين أنشأوا فيما بعد دولة المرابطين ) ، ويقابل الرباط فى تونس « المحرس » • وكثير من مدن شمال افريقيا خاصة المغرب وتونس ، وحتى فى صقلية ومالطة تدين بأصولها لهذه البداية : مثل مدينة « الرباط » وتازة فى المغرب وسوس وموناستير فى تونس ، وفى مالطة توجد الآن مدينة صغيرة تسمى هي فى الواقع « رباط » قديم •

مدن الحج ۱ ما مدن الحج فهى اقال عاددا من مدن الأديرة ، ولكنها أكثر أهمية جدا والحج ظاهرة واساعة النطاق ، ولكنها لا تضلق دائما مدنا ومنطقة فاطمة Fatima ـ « لورد » البرتغال ـ لا زالت قرية في وسط شبه صحراوى برغم أهمية الحج اليها وبالمثال ليسات

الجغبوب مدينة حج هامة • ولكن الأغلب أن الحج يخلق مدنه •

ومن حركات الحج تيارات ضخمة جدا ٠ مثلا يحج الى لورد سنويا ١/١ مليــون ١ والى Lisieux في البرانس نحــو المليــون ٠ والى تشـنستوشوفا Czenstochowa في بولنده حج إلى مليـون في شـــپر واحـد حتى ان اسـم المدينة يعني « المكان الــذي كثيرا مـا يختفي » ! والى مكة يحج نحو ١٠٠٠ الف الى والى مكة يحج نحو ١٠٠٠ الف الى الله ابـاد ، ونحو ٢٠٠٠ ـ ١٠٠٠ الف الى مـراوار Tarawar ، وحثل ذلك الى الله ابـاد ، ونحو ٢٠٠٠ ـ ١٠٠٠ الف الى بنــارس « لوتس الدنيـا » • والى جــوا مدينة ضريـح قديس كاثوليـكي ، يحــج في اســبوع عرض جثمانه نحــو ملايين نســمة ! والى الهــ آكثر ياماتا في اليابان يحج ســنويا إلى مليـون ، بينمــا كان يحج الى كييف اكثر من مليـون نســمة • والى بوبسـطة كان يحــج ١٠٠٠ الف في العــام كمــا يذكر هيرودوت • وقد قــدر ان طنطــا ــ مكة مصر ــ تســتقبل سنويا في المـون في أسبوع المولد •

فالحج اذن ينتظم حسركات سسكانية ضحمة • ولا تتناسب ضحامة التيار عكسيا مع المسافة بالضرورة ، بل أحيانا العكس • فمن تحليل ارقسام لمورد ومسكة يتضمح أن أبعد الجهات هي أكثرها ارسالا ، فأكثر الحجاج الى مكة من طرفي الصالم الاسلامي جاوه والسودان المغربي ، وأكثر الحجاج الى لمورد من أقصى شمال فرنسا ما ليل •

على أن مدن الحج اذا كانت تستقبل هكذا طوفانات من السكان العابرين floating pop.

ثمان المجابرين عامة بسيطة مع ذلك و فمشلا عدد السيكان المقيمين في Lorette قرب روما ٣ ألاف ، بينما Compostelle في الارجنتين ١٠ ألاف ، ولم تسزد سيان جياك دى كومبوستيل واذا كانت عن هذا في أوجها ، أما ليزييه فلا تزيد عن ١٥ الفا ، وبالمثل لورد واذا كانت

تشينستوشوفا تريد عن ١٠٠ الف فهذا لأن الصناعة الكبيرة قد استقرت بها • ومع ذلك فهناك مدن حج كبيرة الحجم : مكة ١٥٠ الفا أو أكثر الان ، بينما بنارس التى تعد المدينة المدينية المطلقة المرحيدة فى العالم تصل الى ٣٠٠ الف •

واهم خصائص مدن الحج بعد هذا هو اللاندسكيب المدنى المدينى واهم خصائص مدن الحج بعد هذا هو اللاندسكيب المدنى المدينية فكثير من هذه المدن يتالف من مئات بال آلاف من المنشات الدينية المختلفة ، فتبدو كغابات كثيفة من الكنائس أو الماذن ، وقد تكون شوارع أو أحياء برمتها دينية بحتة وفي أكسوم مدينة أثيوبيا المقدسة أكثر من ٣٠٠٠ كنيسة وصومعة ، بينما بنارس ٢٠٠٠ صنومعة ونصف مليون تمثال!

اما السكان فيبدون خصائص قريدة غالبا ، فاغلب اسكان المقيمين من رجال الدين ، وغالبا ما يكون التركيب الجنسى أو القومى عالميا cosmopolitan سواء في السكان العابرين أو الدائمين ، كما هو الحال مثلا في مكة حيث غير العسرب الذين استقروا من هنود وجاويين وزنوج وصوماليين وسودانيين اكثر من العسرب ، وبالمثل القدس ، وقد يخلق هذا احيانا أسافين قومية ، مثل النجف وكربلاء التي هي الي حد بعيد جيوب فارسية في الحيط العراقي السنى ، وكان يدخلها سنويا نحو ١٠ الاف طالب ديني ايراني ،

وقد يكون السكان من دين واحد أو أكثر · فالقدس ملتقى الأديان الشلائة ، أما الأراضى المقدسة مكة والمدينة فمحرمة على غير المسلمين ، وكذلك أجزاء من مشهد ، بينما يحرم على اليهود أحياء من مدينة فلنا · وقد ينصرف المتحريم الى النساء ، وهنا يختل الميزان الجنسى فى تركيب السكان : كما في ديرا ليباناس Debra Libanas المدينة المقدسة

باثيوبيا حيث لا يتجاوز عدد الاناث مائة من الخادمات مقابل ٦٠٠٠ ساكن • وكثيرا ما يكون التركيب البيولوجي للسكان غريبا شاذا : فيسود العجرة والمشيوخ المسئون ، وبعضهم يقصد الموت في المدينة المقدسة بالدات ! كما يسود المرضي من كل نوع ممن يأملون الشفاء ! كذلك ترتفع بصورة دائمة نسبة العناصر الطفيلية من المسائلين •

الما من الناحية الوظيفية فالمدينة تعتصد اسساسا على حصرفة الضيافة والفنادق، فقد يكون حى كامل أو كل بيسوت المدينية منصرفا الى هذه التجارة المربحة والمدينة المدينية مغناطيس للتجارة دائما، ولهسذا تتحول مدينة الحج الى سسوق تجارية نشيطة جدا، كما في مكة وقسوم والقدس وتكثر في ده التجارة تجارة وصناعات الهدايا والمتذكارات المدينية بأنواعها المعديدة والمتذكارات المدينية بأنواعها المعديدة و

ولىكن مشكلة مدينة الحج الحقيقية هى التصوين: فمعظم المدن الدينية تقع فى مواقع وبيئات ضد مدنية كما رأينا ، ومع ذلك تشهد فيضانا بشريا ، فأزمة تموينية فى الموسم ، لهذا يعتمد على استيراد كل الحاجيات تقريبا من الاطعمة ، والماء غالبا ، وهى لذا مناطق غلاء شديد فى المغالب ، ونى معنلم دسنه السحات تشترك مدن الحج مع مدن الترفيم والمدن الصحية د فكل هذه خصائص المدن المؤقتة بالضرورة ، والواقع أن مدينة الحج الدينية هى أقدم أنواع المدن المؤقتة على الاطلاق ،

## الوظيفة الثقافية

الوظائف المتقافية قريبة من الوظيفة الروحية الدينية ، ولكنها أقل اهمية في جغرافية المدن • ويمكن أن نفرق فيها بين مدن الجامعات ومدن الفن •

#### مدن الجامعات

بدأت الوظيفة التعليمية في ظل الدينية ، فكانت الجامعات مؤسسات دينية ، ولا زال لبعضها هذه المسحة مثل لوفان و وفي العالم الاسلامي كانت الجامعات دينية ، كالأزهر والزيتونة في القيروان على أن الجامعات بعد أن استقلت عن الدين تقع جغرافيا في فئتين : جامعات المحدن ومحدن الجامعات و فعن الأولى ، فأن كل المحدن الكبرى تظهر فيها لا مفر مدينة الجامعة ، وأحيانا تتصارع فيما بينها على الانفراد بالجامعات وفي هذه الحالات غالبا ما تمثل الجامعة و مدينة داخل المدينة ، و فمثلا في باريس هناك و الحي اللاتيني ، وفي لندن بلومزيري Bloomsbury ولكن الجامعات الراخى الجامعات المائدة من مشاكل خطيرة هي استحالة النصو والترسع ، خاصحة أن الراخى الجامعات شاسعة بالضرورة ، مع غلاء الأرض ، وعدم ترفر الهدوء ، حتى لتضيع المدينة المجامعية في زحمة المدينة المتروبوليتانية التي

أما مدن الجامعات فالجامعة فيها الاصل والكل و فهى المدن التى تخلقها الوظيفة التعليمية بمعنى الكلمة ومن أقدم أمثلة هذه الفئة اكسفورد وكمبردج في انجلترا وهيدلبرج ويينا وجوتنجن في المانيا وأبسالا ولوند في السويد وتارتو في استونيا وسلامنكا في أسبانيا وليكن أكبر نسل لهذا النوع نجده في الولايات المتحدة : برنستون ، أن أربر Ann Arborمتشجان ، هارفرد ، كورنل وولى هذه صدن صغيرة ريفية عادة ، ولكن الاتجاه اليها هو فلسفة حديثة تناظر أتباه العواصم الصديثة الى المدن الصغرى الجديدة ، ولاسباب لا تختلف كثيرا و فصدن الجامعات المدن المحامعات المدن من مشاكل جامعات المدن ، من المزحمة والضوضاء وارتفاع أشمان الأرض والنعم المهتم المشتت ومشاكل المواصلات وتجد بيئة صحية هادئة و

وفي مدن الجامعات تصبح الجامعة هي محسور الحياة الاقتصادية. للمدينة • فعسدد سكان الجامعة هم اغلب سكان المدينة ، وفصل العطلة. هو « المفصل الميت » في اقتصاديات المدينة ، ونمسو حجم المدينة هو نمسو عسدد طلبة الجامعة • ولذلك فمعظم هذه المسدن من حيث هسرم السسن تعسد. من « مدن الشباب » •

نمو عدد طلبة الجامعة وسكان المدينة في أن أبر ، جامعة متشجن :

| عدد الطلبة | سكان المدينة | السبثة سكار |  |
|------------|--------------|-------------|--|
| 3701       | ۸۱۰۸         | ۱۸۸۰        |  |
| 757.       | 9871         | 149.        |  |
| 7717       | 150.9        | 19          |  |
| ۲۸۲ ه      | 18217        | 191.        |  |
| 777.1      | 71:21        | 194.        |  |
| c?c7/      | 7/3/7        | 1944        |  |

### مسدن المفن

قد يخلق النشاط الفنى بعض المدن الصغرى ، أو يخلق نواة مغروسة فى المدن الكبرى • فهناك مدن المتاحف museum cities ، وهى أيضا من مدن السياحة ، مثل بروج وكركسون وشارتر وروما والبندقية وفلورنسه وكثير من المدن الايطالية الآخرى ، وقرطبة ، واثينا • وهناك مدن الاضرحة المفنية من المدن الايطالية الآخرى ، وقرطبة ، واثينا • وهناك مدن الاضرحة المفنية من المدن المنسبير ) ، فايمار • وهي ما كانت لتقوم لولا هدفه الصفة التي تجذب اليها تيارات الزائرين وتشكل النشاط الاقتصادي للمدينة • وهناك أخيرا مدن المهرجانات المفنية وشاك أخيرا مدن المهرجانات المفنية مثل بايرويت مزار عشاق فاجنر ، ومثال أوبر أمرجاو Oberammergau حيث يقام قداس المسيح في الجبل •

### خاتمىسة

## تفاعل الوظائف

فى دراسة النوعية الوظيفية functional typology السابقة ، عزانا كل وظيفة وعالجناها على حدة كما لم كانت تحت ناقوس زجاجى مفرغ • ورغم أن هناك مدنا تستغرقها وظيفة واحدة الا أن هذا نادر جددا ، والأغلبية الساحقة تتعدد فيها الوظائف • ولهذا ينبغى أن نتعرف على تضاعل الوظائف وتوازنها : لا في المكان فقط ، وانما في الزمان كذلك ، أي الاتجاهات العامة في تطورها بالنسبة لبعضها البعض • ويمكن أن نحدد بعضا من هذه القراعد العامة أو المبادىء التي تحكم « مجتمع » الوظائف •

ا \_ النشاة والانقراض: واضع في التطور التاريخي أن ثمة وظائف قديمة انقرضت بينما نشأت أخرى حديثة • فالوظيفة الحربية التي هي من أقدم \_ أن لم تكن أقدم \_ الوظائف ، والتي كان لها دور ضخم في تفسير شبكة المدن القديمة والوسيطة ، قد انقرضت أو كادت ، وأصبح تمثيلها قاصرا على بضع نقاط مبعثرة متفرقة • وعلى المعكس من هذا استجدت في الفترة الحديثة المعناعية فئات جديدة من الوظائف التي انتشرت سريعا بصورة انفجارية ، كالوظائف المعناعية ، والمترفيهية خاصة ، وليس من الصدفة ارتباط الاثنتين في النشأة والانتشار •

۲ ــ توارث الموظائف: رغم انقـــراض بعض الوظائف ، فليس مـن الضرورى أن تنقرض المدينة التي كانت مرتبطة بهـا • فان المدينة بعــد أن تدعوها وظيفة ما الى الوجود ، تصبح رأس مال ثابتــا ليس من السمهل تركه ببساطة ، بل يحاول أن يغرى وظيفة أخرى على استثماره وتوظيفه • فتظهــر

وظيفة جديدة ترث القديمة المنقرضة ، حتى ولو لم يكن الموضع أو المرقع أنسب ما يكون للوظيفة الجديدة • ولابد في هذه الحال من تعديل وملاءمة في بناء المدينة لتستقبل الوظيفة الجديدة ، ولكن يندر أن يطمس هذا التحوير تماما المعالم الدالة على الوظيفة القديمة • فقانون المدن عامة هو المرونة والتلاؤم make do and mend وتسمى هذه الدورة epifunctional .

فالوظيفة الحربية مثلا ورثتها كثيرا الوظيفة الادارية ، وليس أقل منها الوظيفة التجارية ، فتحولت تشستر وكارليل من قلاع حدود الى مدن السواق وكاتدرائيات ، وتحولت يورك الى الصناعة • وقد ترث الصناعة اللوظيفة الثقافية كما حدث في Pont-à-Mousson حين فقدت جامعتها في القرن ١٨ ، فقامت فيها صناعة المصاهر والمعادن في القرن ١٩ • والوظيفة الترفيهية ورثت وظيفة الصيد ، فقد كان طبيعيا بعد انقراض الصيد في مئات من موانيه الصغرى القديمة أن يتحول كثير منها الى مدن سياحة وسباحة وشواطىء •

٣ ـ تطور الموظائف: في عملية انقراض وتوارث الحرف حدث عملي مدار التاريخ تحرك Shift في الأهمية المدنية لفئات الوظائف فيمكن أن تلحظ اتجاهين رئيسيين متتاليين الأول هو المتطور من مدن الاستبلاك الى مدن الانتاج كما يذكر زومبارت من Konsumptionstadte الى مدن الانتاج كما يذكر زومبارت من Produktionstadte الى عصر الانقالاب الصناعي فيعد أن كانت الأهمية للمدن الحربية والتجارية والادارية والتي تغلب عليها الصفة الاستهلاكية ، برزت أهمية المدينة الصناعية المنتجة والوستاي

ولكن في المفترة الأخيرة ، لا سيما منذ بداية القرن ، بدأ الاتجاه الثاني من الانتاج الى المخدمات • فمع ارتفاع مستوى التكنولوجيا فالمعيشة أمسبح

الانتاج يستغرق نسبا أقل باطراد من النشاط المدنى ، بينما تتعدد وتتسع جدا نسبة المخدمات المركزية المدنية • حتى لقد لاحظ كران كلارك أن المدينة المصناعية تتحول ببطء تحت أعيننا الى مدينة خدمات ، تماما كما تحولت المدينة الحربية الى مدينة قيما مضى •

٤ ـ تداعى الوظائف: قد ترث وظيفة وظيفة أخسرى ، ولسكن الأغلب أن تجتمع وتتعاصر الوظائف السابقة واللاحقة ، فيصبح تعدد الوظائف هو القاعدة multifunctional ، plurifunctional والواقع أن تخصص الوظائف الى انصراف مدينة انصرافا تاما الى وظيفة واحدة unifunctional يكاد يكون افتراضا نظريا بحتا لا يتحقق فى الواقع ، بل حتى المدن القديمة الصعيرة نشأت غالبا لتؤدى عدة وظائف معا منذ البداية ، ولئن كان التخصص قد فرض نفسه بوضوح فى بعض الحالات فى العصور الحديثة كما فى بعض مدن الصناعة والتعدين والمدن الترفيهية ، الا أنه يبدو أساسا ظاهرة عابرة موقوتة ، أذ لا تلبث الوظيفة القائمة أن تدعو اليها وظيفة أو وظائف آخرى ، لأن الوظيفة القائمة أذ تخلق المدينة ، تخلق بيئة جاهزة لأى وظيفة آخرى ، لا سيما أذا كانت تتكامل وظيفيسا مع الأولى ، فالوظائف يدعو بعضها لا سيما أذا كانت تتكامل وظيفيسا مع الأولى ، فالوظائف اوتوماتيكيا ، وفى ميكانيكية تشبه كرة الثلج snow-ball mechanism ، boule de neige ميكانيكية تشبه كرة الثلج snow-ball mechanism ، boule de neige .

ولنمثل! الوظيفة التجارية في المواني تدعو اليها الصناعة والمدينة الصناعية البحتة شيء نظري ، اذ لا تلبث أن تتحصول الى سوق تجصارية تتناسب مع الهميتها الصناعية ولقد وجدنا المدين والتجارة صنوان لا يفترتان بل حتى المصايف تدعق اليها الصناعة ، فبرايتون الآن تضم عنصرا صناعيا لا يغفل وكذلك التعليم قد لا يدعو بصصفته الوظيفية الى الصناعة ، ولكنه في أكسفورد بصفته خالقا لبيئة مدنية جاهرة أمكن أن

-يستوعب وظيفة صناعية هامة جدا ممثلة في سيارات موريس • والوظيفة الادارية أو السياسية البحتة التي تعنى جسما ضمضما من بورجوازية الموظفين تدعو اليها بالضرورة الوظيفة التعليمية ، وهكذا أصبحت واشمنطن مدينة الحكم الخالصة مدينة جامعية بها ٣٠ ألف طالب • كذلك تدعو الوظيفة السياسية غالبا بل دائما الوظائف الفنية والثقافية بأنواعها الحديثة المتعددة •

و للمختلفة من تعدد الوظائف ، فبعضها يجمع وظيفتين أو أكثر ، وبعضها المختلفة من تعدد الوظائف ، فبعضها يجمع وظيفتين أو أكثر ، وبعضها يضم كل الوظائف أو يكاد ، فهناك طبقات وسلم من المدن وظيفيا ، وتحديد هذه الطبقات هام لأنه يحدد مكانة وضخامة المدينة في النهاية ، ولكن هسذا التحديد أمر عسير بطبيعته ، اذ كثيرا ما تختلط طبقات الوظائف في الذهن بطبقات الحجم لشدة ارتباطهما ، ولكن الذي ينبغي ألا يغيب عن الذهن أن الثانية انعكاس ونتيجة ، بينما الأولى هي الضابط والسبب ،

لهذا اختلف الباحثون في تصنيف طبقات الوظائف المدنية ، ولكن لعلى تصنيف سحميلز من أكثرها قبصولا • فعلى أساس تعقد المركب الوظيفي functional complex على أساس تعدد أدراته ومرافقه ، يميسز بين خمس طبقات : قرى مدنية urban villages ، ثم مدن صغرى sub-towns ثم مدن كاملة fully-fledged towns ، ثم مدن كبيرة minor cities ، ثم مدن كبيرة major towns ، وفي أعلى السلم مدن كبيري major cities ، مثلل برمنجهام وبرستول وليفربول ، ومانشستر • • • الخ •

وتتفق هذه القمة مع تلك الطبقة من المدن الكبرى التى توجد فى كل الجزاء العالم كرؤوس كبرى للأقاليم . تجمع بين أكبر عدد منوع من الوظائف، وتكاد تمثل فى نفسها فئة وظيفية خاصة تضاف الى الوظائف المفردة التى درسناها ، حتى اضطر كل من تعرض لها فى جعرافية المدن الى تخصيصها

وحدها كنوع مستقل ، فسماها الألمان ببساطة المدن الكبرى Grosstaadte وسماها الأمريكيون والفرنسيون بالمترو بوليس metropolis ، وهى حرفيا « المدينة الأم » ، ويمكننا أن ندعوها « بأمهات المدن » بمعنى أنها القراعد والأركان الرئيسية للحياة الاقليمية • وأمهات المدن بهسنا « كرات ثلج » نجحت نجاحا خاصا • وقد يكون من الصعب تحسديدها بخط حجمى معين ، ولكنها لا تقل عن ١٠٠ ألف •

الوظائف اذن طبقات ، ولكن كم طبقة وظيفية أسساسية من طبقات المدن توجد في الاقليم النامى مدنيا ؟ وهل هذا السلم التراتبي واحد في كل المناطق ؟ لا يمكن بطبيعة الحال أن نتعرف على عدد هذه الطبقات الوظيفية الا في اقليم ناضح مدنيا أي ترتفع فيه نسبة المدنية كثيرا ، كما ينبغي أن نتحرز في معالجة الطبقة السفلي الصخري من المحلات التي قد تكون مجسرد « مدن احصائية statistical towns » دون أن تكون مدنا وظيفية حقا ، بل يستحسن استبعادها تماما ، وقد تمت دراسات عدة على هسذا الأساس : كريستالر عن ألمانيا ، ولوش عن الولايات المتحدة ، وسميلن وجرين عن انجلترا وويلز ،

والمخلاصة المهامة التى تشير اليها هذه الدراسات حقيقة تبدو غريبة لأول وهلة ، وهى أن عدد طبقات المدن الموظيفية فى كل البلد والاقاليم محدود جدا ، فقد وجد كريستالر ٧ طبقات ، بينما لم يجد لوش الا ٣ - ٤ ، ووجد كل من سميلز وجرين ٥ طبقات • وكل طبقة تمتاز بمركب متدرج من المؤسسات والمنشآت المحضارية والوظيفية • بمعنى آخر ، تدل الدراسات على أن معظم مدن المعالم يمكن وضعها فى واحدة من عدد قليل جدا نسبيا من الطبقات الوظيفية ، هذا بينما الفجوات والفروق بين كل طبقتين لابد أن تكون واسعة وظيفيا وحجميا • ولا يغير من هذه الحقيقة أن كثيرا من المدن

ويمر في مراحل من التطور والنمو ، ولذا لا يقع بسهولة في طبقات واضحة التحديد بل يبدى كثيرا من التدرج ·

والسؤال الآن هو: لماذا تتحدد طبقات المدن الوظيفية بعدد خسئيل الى هذا الحد؟ السبب فى طبيعة تجمع وحدات الانتاج فى المدن ، فوحسدة الانتاج متكاملة من ناحية وغير قابلة للتجزئة من الناحية الأخرى ، بمعنى ان كل انواع النشاط والانتاج سواء على شكل مصانع أو مؤسسات خدمات أو طرق مواصلات أو اخصائيين لابد أن تتواجد معا دائما كحزمة معلقة معا فى نقطة واحدة ، ولا يمكن لواحدة منها أن تقوم وحدها ، وانما تواجدها معا يمكن أن يتم فى سلم متراتب بالتدريج ، ولكن مجال ومدى هسذا التجمع والترابط محدود ولا يعطى الا عدة طبقات رئيسية قليلة ،

الباب التاني توزيع المدن

## توزيع المدن

ماذا تحوى فكرة « التوزيع » بالضبط في الجغرافيا ؟ مشكلة تصنيفية taxonomical هامة لها مغزاها المنهجي في تنظيم المادة ، لا سيما في جغرافية المدن · فرغم أن التوزيع هو حاصل جمع حسالات « الوقوع » في المكان ، فليس صحيحا أن التوزيع يرادف الموقع كما يخلط البعض • كمذلك اذا كان من المكن أن نميز بين أنماط من توزيع المدن - كمدن مفردة ، وأسراب مدن essaims ، swarms ، وكيكبات مدن constellations او المدن المجزر وارخبيلات المدن كما يعبسر فينيد ٠٠٠ المخ - فان هدذا في الواقع يعني التياعدspacing لا التوزيع ، أي مجمود التقسارب أو التبساعد ، والمتخلخل والتكاثف فليس في المسكن القروي وحسده تجمع وتبعثر dispersion ، agglomeration ، بل وفي المسكن المنسي كذلك ، ولكن الأمر في التوزيع يتضمن اختلاف أقدار هذه الدن ، أي المجم • هكذا التوزيع اذن ، نمط أو صورة شبكة تتالف من عدة أبعاد . لا تخرج في التحليل الأخير عن عناصر أولية ثلاثة : التباعد ، والمحجم ، والمرقع · ولا شك أن هذه العناصر تترابط ترابطا وثيقا في الواقع وفي الذهن · وهنا نرى أن انتثار وتوزيع شبكة المدن على صفحة الاقليم هو كانتثار وتوزيع الاجرام السماوية في الكون ، تتألف من اختلافاتها في الأقدار أي الأحجام . والتباعد والمواقع · وسنبدأ دراستنا بالتباعد لأنه قاعدى ، ثم بالحجم لأنه كما سنرى شديد الارتباط جدا بالتباعد ، وأخيرا نصل الى الموقع الذي هو النقط المحرجة القمية في شبكة ندن سواء من حيث التباعد أو الحجم .

# الفصّ الكتابع

## التباعد

### دراسة التبساعد

التباعد هو الغرس المدنى semis urbaine كما يسميه تريكار ،. هو فى الواقع كثافة المدن فى الاقليم ، ويقابل دراسة الكثافة فى السكان. عامة • ولذا فان بعديه النهائيين هما المتخلخل والتكاثف • فكل منهما اذن. دراسة فى نمط الانتثار pattern of scatter على صفحة الاقليم • ولكن بينما أن وحدة كثافة المسكان المعامة وحدة متجانسة ، نجد أن كثافة المدن لا يمكن أن تفصل عن أحجام المدن المتفاوتة ، ولذا فوحدتها متنافرة • من هنا كان. الترابط بين الحجم والتباعد بوجه خاص عنقة وثيقة جدا ، بحيث يستحيل أن نفهم المواحد تماما مستقلا عن ، ودون الاشارة الى ، الآخر • بل سنرى أن الحجم والتباعد جانبان لنفس الشيء •

### المطرق المسابية

من هنسا فان أغلب الطرق « الحسابية » لا تكفى للتعبير عن تباعد المدن • فمثلا يحسب فوسلر Vosseler عدد المدن + ٢٠٠٠ نسسمة في كل ١٠٠٠ كم٢ • فيجد الكثافة ٢ر١ في المناطق الألبية من سويسرا ، ضد آر١٠ في المهضبة ، ضد ١٠٢٨ في الجورا ومقدمتها • ولكن هذا يخفي كثيرا من الحقائق عن الحجم • فتلجأ رفينسكا Rewienska الى اتخساذ المدرجة المعرضية المربعة وحدة للحساب ، وتحديد الكثسافة في كل مربع ، ثم ايصالها بخطوط كثافة متساوية • وهي تطبق على بولنده في عدة خرائط ، خريطة لكل مجموعة حجمية من المدن : - ٥٠٠٠ + ٥٠٠٠ • والخريطتان.

- مختلفتان تماما • فالأولى تزيد في المناطق الزراعية ، والثانية في المناطق الصناعية • وهكذا ليست الطريقة بجامعة ولا مانعة •

ويمكن أن نقول ان طريقة تيلور هي من نفس العائلة ، ولو انها عكس الطريقة السابقة في خطواتها ، فهو لا يحدد كم مدينة في وحددة مساحة معينة ، ولكن المساحة التي تقوم عليها مدينة معينة الحجم ما يسميه « مربع النفوذ square of influence ، ولكن هذه الطريقة أيضا ترتبط بحجم معين ، لهذا يلجأ فينيد Winid الى اتخداد متوسط المسافات المتساوية isostades التي تفصل بين مدينتين ، فيجدها في بولنده أكتر من ، ٤ كم في المشمال الشرقي ، تهبط الى ٢٠ - ١٥ كم في المناطق الغربية ، ولكن هذا أيضا مقياس جزئي قاصر على حجم معلوم ، ويتخذ البعض اساسا الأزمان المتساوية isochrones ، أي الوقت الذي يفصل البين مدينتين ، وهنا تحسب خطوط الأوقات المتساوية لا ابتداء من المدينة وانما من الريف ، كما فعل الدجار كانت Kant على مدن استونيا ، فيرسم خطوطا من الريف ، كما فعل الدجار كانت Kant على مدن استونيا ، فيرسم خطوطا المسافة ساعة وساعتين وثلاث النه ،

### المطرق الرياضية

كل هذه الطرق « الحسابية » اذن جزئية ناقصة ولا ترسم « النظرية العامة » للتباعد ، لأنها تصطدم بعدم تجانس أحجام المدن في الشبكة الاقليمية • ولهذا لابد ، للوصول الى النظرية العامة للتباعد ، من الطريقة « الرياضية ، المتى تربط بين الحجم والتباعد ، فتصبح الدراسة محاولة في « رياضيات الموقع أو رياضيات المكان » • ولكن محاولة ايجاد معادلة رياضية للتباعد تفترض أن هناك عملية اساسية وقانونا أو اتجاها عالميا يتحكم في انتشار المدن على ، وجه الأرض • بمعنى آخر يفترض أن هناك « نظاما » وترتيبا طبيعيا

system order ينبثق تلقائيـــا في ميكانيكيــة مجتمــع المحدن . consociation

وهناك بالفعل مثل هذه المدرسة « النظامية » ، نشأت حديثا في القرن الحالى ، ولو أن من المحكن أن نتتبع أولى ارهاصاتها وجدورها الى القرن V. Thünen الماضي عند تينن Der Isolierte Staat in Beziehung

auf Landwirtschaft und Nationalokonomie

٠٠ ١٨٢٦ ) ، وهو الذي سبق به عصره بنحو قرن ٠

كذلك توصيل مهنيدس طرق فرنسى ، ليستون لالان المالة توازن ١٨٦٣ اللى جرثومة النظريات المحديثة : فرأى أنه فى اقليم فى حالة توازن سكانى تأخذ شبكة المطرق ، التى تعد المدن عقيدها ، شكلا هندسيا بحيث تكون مراكز الجاذبية المتساوية متباعدة على مسافات متساوية ، أى تكون شبكة مؤلفة من مثلثات مجمعة حول نقطة مركزية ، وانتهى الى أن هستذا النمط متحقق فعلا فى كل من فرنسا وانجلترا وأسبانيا والولايات المتحدة ، ولا شك أن محاولة لالان بسيطة أكثر مما ينبغى ، ولكنها علامة على المطريق الى النظرية النظامية ،

أما حاليا فتقوم النظرية على أكتاف الجغرافيين والاقتصاديين · فنجد أن أول من أرسى قواعد « رياضيات الموقع » في الجغرافيا هو الجغرافي الألماني فالتر كريستالر Walther Christaller الذي قام ببحثه على جنوب ألمانيا في ١٩٣٣ :

Die zentrale Orte Süddeutschlands

• ثم وسع نظریته ۱۹۵۰ لتشمل أوربا في :

Des Grundgerüst der raumlichen Ordnung in Europa.

، والواقع أن كريستالر أضاف اضافة كبرى الى جغرافية المدن بأبحاثه الرائدة ،

وقتح ميدانا جديدا في المادة هو ما يسمى الآن اصطلاحا بدراسات « المراكز" المركزية central-place theory »، وهي التسمية التي تغطى مجال المدرسة: النظامية عموما ٠

ولقصد شاركت « مدرسة لوند Lund School » في السحويد في .

هذا الاتجاه ، وخاصة على يد ادجار كانت • كما أسهمت المدرسة الأمريكية:

في المناقشة على يد ادوارد أولمحان Ullman وجدون برش Brush ،

برى وجاريسون Berry and Garrison وستيوارت • وكذلك في بريطانيا اهتم بالنظرية ديكنسون وسميلز وبريسي Bracey وفلمنج وكارتر • • • المغ • وهناك الآن دراسات لا حصر لمها في مونسوع المراكز المركزية ، تشارك فيها جموع غفيرة من الجغرافيين ، وتؤلف خلية نشطة للغاية في كدل مدرسة جغرافية • هذا عن الجغرافيين •

أما في الاقتصاد فهناك مدرسة « الباحثين في المكان Raumforscher ». المتى تتبع الفلسفة الحديثة التطبيقية التخطيطية في الاقتصاد و وتتبلور هذه المدرسة بصفة خاصة في العمل الريادي الخطير لأرجوست لوش Losch في كتابه « اقتصاديات المكان Economics of Location » المذي يوصف في عنوانه الثانوي بأنه « عمل ريادي في العلاقات بين المسلع الاقتصادية والمجغرافيا » ومن الغريب أن لوش توصل الى نتائج مثابهة أساسا لكريستالر رغم أنهما كانا يعملان مستقلين تماما ، بصورة تذكر حمثلا مبتوارد المخواطر المشترك عند داروين وولاس في التطور !

تلك بايجاز هي الدرسة النظامية • ولكن هناك من ينكر أن انتثار المدن على صفحة الاقليم يمكن أن يتبع نظاما تعقليا أو يخضع لقانون ميكانيكية رياضية صماء ، بل يرى أن الأمر معقد لدرجة الغموض والعشوائية • فهذه هي المدرسة اللانظامية • ومن الملاحظ بوجه عام أن أهم عناصر هذه المدرسة هم الاجتماعيون أصحاب أيكولوجية المدن وعلم اجتماع المدن ، ولكن أيضا يعض من المجغرافيين • ونحن هنا سنعرض النظرية النظامية ثم نقدما انصل • الى انتهاء علمي مقبول •

# نظرية المراكز المركزية

### أسس المنظرية الهندسية

المخطوات المنظرية: السؤال المحورى هو: ما الذى يحدد بعد مدينة عن أخرى ؟ متى تظهر مدينة بعد أن نترك أخرى ؟ « لماذا تتونع القرى ، والبلدان ، والمدن المختلفة الأحجام حيث هى وكما هى ؟ » الايمكن بالطبع أن تقوم المدن في كل نقطة في الاقليم ، فالمدينة « تجمع نقطى لايمكن بالطبع أن تقوم المدن في كل نقطة في الاقليم ، فالمدينة « جزءا » من منطقة انتاج ولكنها « مركز » لمنطقة انتاج • فالمدينة تقوم حين يدعوها الريف الى القيام بخدمات مركزية لا يمكن قيامها مبعثرة مشتتة في المريف (أورسو) • والأصل اذن في قيام المدينة أنها تستمد قواعد حياتها ومبررات وجودها من منطقة تابعة لها ، ولهذا لا يمكن أن يكون هناك طوفان وفيض من المدن ينشأ حيثما أراد وبأي عدد وتكاثف •

ولكنا نعلم من الناحية الأخرى أن هناك مدنا ترجع أصولها الى وظائف خاصة غير الخادمات المركزية ، كالعواصم الاتحادية أو النقط الحربية أو القواعد البحارية أو المصايف الساحلية والصحية أو أخيارا مراكز الصناعة ، فهذه لا تتحدد نقطها وتباعد نقطها بعامل الخادمات المركزية ، وانما بظروف موضعية أو تضاريسية أو تاريخية خاصة ، ، الخ ، ومع ذلك فلو لم تكن هذه الظروف الموضعية الخاصة ، أى لو كان سطح الأرض أملس مستويا ومتجانسا تماما ، لظلت المدن تقوم برغم ذلك ، لمضرورة الحاجة الى تركيز وظائف عالمية معينة هي ما يسمى في مجموعه بالخدمات المركزية . centralised services

وعلى هذا فيمكننا أن نفترض وسطا مثاليا متجانسا تماما لنتنبع فيسه

تفاعل عامل الخدمات ، وسطا يخلو من الاختلافات الطبوغرافية وانقطاع التربة وتوزيع السكان ومجارى ووسائل الحركة والانتقال ٠٠٠ المخ ٠ أى نفترض اقليما خياليا كما لو كان تحت ناقوس زجاجى مفرغ من الهواء! ففى مثل هذا الوسط الرتيب لن نعدم الحاجة الأولية الى مراكز للخدمات. المركزية ، الى مدن ٠

لكننا من الناحية الأخرى لا يمكن أن نركز هذه الخدمات بعنف وشدة فى نقط متباعدة جدا حتى نوفر فى عدد الراكز وتكاليفها \_ كما فى حالة المراكز الادارية مثلا \_ ولكن ينبغى أن تبسط وتوزع على أبعاد معقولة يمكن. قطعها بجهد ووقت معقول حتى لا نرهق رواد خدمات هذه المراكز \_ المواطنين. بالنسبة للمركز الادارى ، اذن فهناك بعد « أنسب » ينبغى أن يحدد أقصى تباعد للمدن مراكز تلك المخدمات ، فمن الواضح اذن أن عامل المخدمات المركزية عامل عالمى ، ويحدد الى حد كبير تباعد هذه المراكز بنمط متجانس على أساس البعد الأنسب ولكن الأنسب لماذا ؟ مادام الأنسب عالميا . . فهو لابد أن يكون بالنسبة الى حد أدنى من الخدمات ، فهكذا فقط يمكن أن تتوفر شبكة قصوى من الخدمات الدنيا .

ولكن كيف تتواجد أو تتعايش هذه المرتبة الدنيا من مراكز الخدمات ، أو أى مرتبة واحدة من المغدمات ، أى كيف تتفاعل مدينتان من حجم واحد لهما بالنظرية بنفس المساحة التابعة ؟ أن منطقة نفوذ المدينة ليست فكرة بسيطة ، ولكنها مركبة من عشرات مجالات السلع المختلفة والمغدمات المنفردة . ليس من المضرورى أن تتفق جميعها في حدودها ، ولكن مجموع اطارها العام يأخذ شكل الدائرة ، لأن الدائرة هي الشكل المهندسي الموحيد الذي يحقق شرط المسافات المتساوية في كل المجهات بحيث تصبح أطراف المنطقة على بعد متساو من مركزها المدنى الذي تتجه البه .

ولكن نفوذ المدينة داخل هذه الدائرة يتلاشى وقبضتها تضعف تجاه الاطراف وعلى هذا فان منطقتى نفوذ المدينتين المتجاورتين اما أن يتماسا ، فيوجد بينهما فراغ وظيفى ، اما أن تتنازعاه فيما بينهما ، واما أن ينشأ فيه مركز خدمات مدنى مستقل ولكن هذا الفراغ البينى أصغر جدا من أن يسمح لمركز مستقل بالقيام فيه وعلى هذا فلا مفر من أن تتنازعه المدينتان ، وعلى أساس المناصفة ، بحكم أن قرتهما - كما تتمثل في الحجم - واحدة والحل الوحيد في هذه الحالة هو ألا تتماس أقطار المداثرتين ، وانما أن تتقاطعا ومعنى هذا أن تتحول الدوائر المتجاورة التي تمثل مجالات نفوذ المدن الى أشكال مضلعة مكعبة و

ولكن ما هو الشكل المضلع بالضبط ؟ لا تخرج هذه الأشكال الاقليمية ولتى لا تترك بينهما فجوات بينية وبقايا عن ثلاث امكانيسات : المثلث والمربع والمسدس ، ولكن المثلث يمثل هندسيا أكبر ابتعاد عن الصدائرة ، ولذا ينتظم أكبر مسافات وأبعاد عن المركز ، أما المربع فأفضل من المثلث عله مزايا سهولة رسم الحدود ، وسهولة المعلاقة بين عدد الحلات وأحجام مناطق نفوذها وأبعادها ، حتى لقد ذكره تينن وأوصى كوليمان Culemann مناطق نفوذها وأبعادها ، حتى لقد ذكره تينن وأوصى كوليمان لا تعزق باتخاذه لأن خطوط المراصلات الرئيسية فيه به بعكس المسدس بالاقليم الى أجزاء صغيرة وبذا تضطرب الحركة المحلية ، وانما تسير مماسة لها ، لكن المربع لا يحقق أكبر قدر من المساواة في الحركة بين المراكسة والأطراف ،

أما الشكل المثالى حقال فهو المسدس hexagon فهلو اقرب تقريب الله الدائرة ويحقق معظم شروطها ، وهو لذلك أنسب شكل اقليمى للخدمات المركزية وميزة المشكل السداسى أكبر ما تكون على المربع ، لهذا تنضل الله القاليم مراكز المخدمات نفسها على النمط السداسى وهذه المنتيجة يصل اليها - كل من كريستالر ولوش ولو أن الأخير يذكر أن اثبات كريستالر وان كان

عاما الا أنه غير كاف ويذكر كريستالر أن من بين مزايا الشكل السداسي انه يجعل عدد مراكز الخدمات مناسبا لا يزيد ولا يقل عما ينبغى ، بالاضافة للى انه لا يترك فجوات بغير خصدمات ويضيف الجغرافي هارفه Haule أن شبكات خطوط المواصلات السداسية هي الأنسب لشكل سطح الأرض الكروى المتجانس ، لأن علاقتها بالمناطق التي تخدمها تصبح اكثر ما يكون فائدة ، كما يمكن أن تغطى سطح الأرض نظريا بدون ترك بقايا غير معطاة بخدماتها و

السؤال الآن : ماذا عن الخدمات الأعلى مرتبة من الدنيا العالمية ؟ هذه لا يمكن بطبيعة الحال أن تنتثر بنفس حدون الضدمات الدنيا ، ولكن لابد أن تركز في عدد أصغر من المراكز الأكبر و المراتب الأولى من الخدمات المركزية تستدعى مدنا أكثر أهمية ، بحيث تصبح المراتب الأعلى من الخدمات مرادفة للأحجام الأكبر من المدن و فالحجم مرآة تعكس الى حدد كبير مرتبسة الخدمات و بمعنى آخر ، مع زيادة أحجام المدن لابد أن تقل أعدادها ، ويزداد التباعد بينها ، وتتسع المناطق التابعة التي تخدمها و هدا يدخل عنصر الحجم كضابط للتباعد و فكل مركز من المراكز الهامة سيكون محاطا على المحام منطقته المريفية بست من المدن ذات الأهمية الاقل ، وذلك على أبعاد متساوية من بعضها البعض و على هذا الأساس فان المدن ذات الأهميات الشميات المختلفة سنتباعد بالتساوى على مناطق أسوأق سداسية الشكل (شكل ؟) و المختلفة سنتباعد بالتساوى على مناطق أسوأق سداسية الشكل (شكل ؟) و المختلفة سنتباعد بالتساوى على مناطق أسوأق سداسية الشكل (شكل ؟) و المختلفة سنتباعد بالتساوى على مناطق أسوأق سداسية الشكل (شكل ؟) و المختلفة سنتباعد بالتساوى على مناطق أسوأق سداسية الشكل (شكل ؟) و المختلفة سنتباعد بالتساوى على مناطق أسوأق سداسية الشكل (شكل ؟) و المختلفة سنتباعد بالتساوى على مناطق أسوأق سداسية الشكل (شكل ؟) و المختلفة سنتباعد بالتساوى على مناطق أسوأق سداسية الشكل (شكل ؟) و المختلفة سنتباعد بالتساوى على مناطق أسوأق سداسية الشكل (شكل ؟) و المختلفة سنتباعد بالتساوى على مناطق أسوا المختلفة سنتباعد بالتساوى على مناطق أسوا المناطق أسوا الم

هـكذا يصبح لدينـا سلم أو هرم مدرج أو هيرارشية ـ تراتب ـ من المخدمات والأحجام من ناحية ، ومن الأبعاد ومساحات المناطق التوابع من ناحية أخرى ويطرد هذا التراتب حتى نصل الى قمة الهرم حيث نجد أنهـا تشكل شبكة دنيا ـ في المواقع نقطة واحدة من الخدمات القصوى ـ أي عكس القاعدة العالمية ومجموع المركب الهـرمي من مراتب الخدمات والحجم ، والأبعاد والمساحات الذي يدور حول ، ويتعلق نهائيـا ، بعدينة القمة يمشـل



تمكل } ـ التنظيم السداسي ( عن كريستالر ) .

القليما اقتصاديا مدنيا economic landscape كاملا قائما بذاته ، بينما تمثل مدينة القمة فيه المتروبوليس اى عاصمة المخدمات أو المدينة الأم بحيث يصبح نمط المتراتب نمطا شجريا dentritic أو عنقوديا .

وفى داخل هذا المركب لا يقيس كريستالر درجة المركزية بحجم السكان الخام ، الذى كثيرا ما لا يعبر تماما عن مدى الخدمات الاتليمية التى تقوم بها المدينة خارج حدودها هى كعدينة ، وانما يتخذ عدد التليفونات كمقياس للعلاقات العامة بين مكان وآخر ، أى للخدمات الاقليمية ، ومقياس هذا كالآتى :

$$\left(\frac{m_{i} r^{\prime}}{m_{i}}\right) = r$$

حيث م = مقياس المركزية ، ت = عدد التليفونات في مدينة ، س = عدد سكان المدينة ، ت عدد التليفونات في كل الاقليم ، = عدد سكان كل الاقليم .

 ومعنى هذا ان مساحة المنطقة المتابعة وعدد سكانها تزيد عن سابقتها ثلاثة الأمثال • ثانيا : ليس من الضرورى للتدرج في مراتب الأحجام والأبعداد داخل هذا المركب الهرمي أن يتدرج باطراد ملزم ، أي ليس من الضروري. أن توجد جميع الدرجات والمراتب • بل قد « تقفر » درجة أو أكثر ، وهدا تحت تأثير عوامل اقتصادية أو غير اقتصادية كالتقسيم الادارى • ولهدذا فليس من الضروري أن يتناسب اتساع وأبعاد منطقة الخدمات المركبة تناسبا طرديا مع حجم المركز •

ثالثاً ، ليس هناك عدد معين محدود وثابت لدرجات ومراتب هــــذا السلم الهرمى ، وهو الذى يرمز اليه فى هذه الدراسات بالرمز ك = X ، وانما يختلف بحسب الغرض · فيتفق لوش مع كريســـتالر على أن ٢ درجات هى أنسب عدد لمبدأ الخدمات لأنه يعطى أكبـر تشكيلة من الأقاليم ، وأن ٤ درجات هى أنسب عدد لمبدأ المواصلات ، وأن ٧ درجــات هى أنسب عدد لمبدأ المواصلات ، وأن ٧ درجــات هى أنسب عدد لمبدأ التقسيم الادارى ، ولو أن لوش يضيف الى هذا الأخير عدد ١٢ درجة · ولـــكن على هـــذا المترتيب تصبح « المراكز المركـــزية » ( الســـنترالات ــ ولــكن على هـــذا المترتيب تصبح " المراكز المركـــزية » ( الســـنترالات ــ كله بالطبع أكثر بدائية وأقل مرونة · ويعطى لوش الجدول الآتى كمفتاح لهذه العلاقات ·

| نظام الكامل   | ى ، العددقىال | الحجم الاتليم | المسافة بين المراكز بعضها لبعض ا |        |        | الحجم الاقليمي |
|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------|--------|----------------|
| ٧= و <u>ا</u> | £= e          | ك = ٢         | ٧= وا                            | ال = ع | ال = ٣ | الحقيقي        |
| ٣             | . ٢           | ١             | VI VI                            | 11/13  | 77 V   | ١              |
| 19            | ٧             | ٤             | 77 /1                            | £4 /1  | 47 N.  | ۲              |
| ١٠٣           | 7 2           | 11            | Vr V1                            | 11 73  | 77 VI  | ٣              |
| į             | ۸۱            | ۳,            | VE VI                            | 15 VI  | 1V 37  | ٤              |
| ?             | ?             | ٧٧            | Vo VI                            | 20 VI  | 40 VI  | ٥              |
| ç             | ?             | ç             | V7 V1                            | £7 /1  | 77 V1  | ٦              |
| ?             | 9             | 9             | VV \1                            | 2V VI  | 77 1   | ٧              |
|               |               |               | .                                |        |        |                |

١ = المسافة بين الراكز الأصلية ٠

ك = عدد المناطق الصغرى في المرتبة التالية •

[الأرقام التي تحت علامة الجدر هي ف نفس الوقت مجموع عدد المراكز ف الاقليم المعني ]٠

فكما نرى ، يتوقف عدد الحلات أو مراكز الخدمات فى النظام كله على عدد المراتب والدرجات فى السلم الهرمى · ويحسب لوش هذه الأعداد عندما

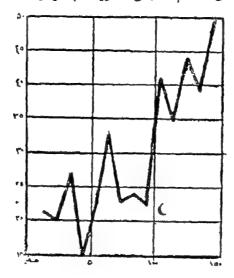

شكل ٥ ـ زيادة التباعد المدنى غرب شيكاجو ١٠ أفقيا ـ المسافة من شيكاجو ' بالمليمترات (كل مليمتر ـ ٥٩ر٤ كم ) رأسيا ـ المسافة بين المدن فئة ١٠٠٠ ـ ٢٠٠٠ بالمليمترات ٠

تتكون ك = ٣ على النحو الآتى ، الذى سنرى منه أن أكبر اقليم فى هــذا النظام سيشمل ٧٢٩ مركزا للخدمات ، وله مركن قطبى واحد ٠

| عدد المراكز<br>التي من تلك<br>الدرجة | درجة حجم<br>المراكث | عدد أقاليم<br>تلك المرجة         | عدد المراكن<br>في الاقليم      | درجة حيم<br>الاقليم      |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 8                                    | صفر<br>۲<br>۲<br>۵  | VY9<br>Y&T<br>\\<br>YV<br>9<br>T | 1<br>7<br>9<br>77<br>73<br>737 | مىڤى<br>٢<br>٣<br>٤<br>٢ |

Y ـ نتائج النظرية: هذه هي الخطوط الرئيسية في النظرية السداسسية لتباعد وتوزيع المدن ويترتب عليها نتائج نظرية خطيرة اربع وأولا ، اذا اعتبرنا معا جميع المدن في الاقليم ، اي من جميع الاحجام بلا استثناء ، فانها ينبغي أن تتباعد بفاصل مسافي واحد ، لأن هذا هو الفاصل الأدني السني ينبغي أن تتباعد بفاصل مسافي واحد ، لأن هذا هو الفاصل الأدني السني يحتبه عامل المخدمات والمناسبة الى المخدمات عالمية فلابد لمكل مراكز المخدمات ألا تتباعد الا بعدي واحد يحدده اعتبار اليسر في الحركة البشرية منه واليه و بمعنى أخر لا يصبح لأحجمام مراكز المضدمات كبرت أو صغرت تأثير على تباعدها عن بعضها البعض ، فمهما كان المركز المدني كبيرا وخدماته من مرتبة عالمية فمدي امكانيات المحركة اليومية منه واليه هي نفسها من والي أصغر مركز للخدمات وأي أن التباعد بين «كل » المدن لا علاقة نفسها من والي أصغر مركز للخدمات وأي أن التباعد بين «كل » المدن لا علاقة وله بله بالحجم و

ثانيا ، فاصل التباعد الأدنى بين كل الأحجام أى بين كسل مدن الاقليم لا علاقة له بكثافة السكان ، فسواء كان الاقليم كتيفا أو مخلفلا فان كل مدنه يجب أن تتباعد عن بعضها البعض بنفس المسافة ، لأن الحاجة الى المخدمات المركزية عالمية ، ويحددها عامل واحد هو عدى الحركة البشرية اليومية ، والموحدة المخلوية العالمية هي منطقة السوق market-area الدنيا حول مركز المصدمات ، هذا ، أو على الأقل فلا تؤثر الفوارق الشديدة في كثافة السكان على تباعد المدن عامة الا بقدر ضئيل جدا لا يتناسب مهما كان مع قدرها ،

ثالثا ، اذا لم ننظر الى كل المدن أى الى كل الأحجام ، بل انتخبنا حجما حجما ، فينبغى أن يكون لكل حجم أو طبقة حجمية فاصل مسافى معين لا فى حدود الأقاليم ذات التركيب الواحد فقط ، وانما عموما ويزداد الفاصل كلما ازداد الحجم ، أى يتناسب المتباعد والحجم تناسبا عكسيا ولان الحجم كلما زاد كان معناه أن الخدمات أعلى مرتبة ، وكلما ارتفعت مرتبة الخدمات كلما لزم أن تركز أكثر ، أى فى نقط أقل عددا ومن ثم أكثر تباعدا و

رابعا ، لابد أن يكون هناك معامل ارتباط احصائى بين عدد مراكد الفدمات من كل فئة حجمية فى الاقليم ، أى أنه فى كل اقليم أيا كان عدد مراتب ودرجات سلمه التراتبى - ولكن بحسب هذا العدد - هناك نسببة احصائية ثابتة بين أعداد مراكز كل فئة حجمية فيه ، ومفهوم طبعا أن عدد المدن سيقل كلما ارتفع الحجم ، أى يتناسب عدد المدن مع فئة الحجم تناسبا عكسيا .

## تطبيق النظرية

السؤال الآن: الى أى حد يحقق الواقع التجريبي ( الامبريكي ) هذا البناء النظري وما يترتب عليه من تخريجات منطقية ؟ ان الاقليم الجغرافي بختلف عن سهلنا الخيالي المتجانس الذي افترضاه • اذ سيطحه متنافر

تويابسه متقطع ، وخصوبته متقطعة او متفاوتة ، وسكانه كسدلك ، وطرق مواصلاته ليست حرة في كل اتجاه ولكن مقنلة في خطوط معينة ٠٠٠ الخ ٠ لا شك ان مبادىء النظرية قد أخذت في طريقها تستبعد او تقلل كثيرا من قيمة عكير من الاختلافات المكانية على اساس ان الخدمات ضرورة عالمية ، ومن . ثم لا يهم فروق الكثافة السكانية أو الخصوبية مثلا ٠

ومع ذلك فكلما كان الاقليم الجغرافي الحقيقي اقرب شبها بالمظروف الافتراضية المثالية ، كلما كان هذا أدعى الى أن تصدق تفاصيل النظرية وفي المناطق غير المتجانسة يمكن أن نختبر النظرية عن طريق تفتيت المنطقة اللي وحدات أصغر متجانسة في داخلها ونعالج كل وحدة تجانسية على حدد كوسط مستقل ولا شك أن ظروف العالم قبل الانقلاب الصناعي حين كانت الزراعة الرتيبة تسود أجزاء العالم ، لا سيما زراعة الكفاية الذاتية والاقتصاد المائي اليوم ، وينبغي أن تكون وسطا أفضل لاختبار النظرية حدفقط لو كان مذا بمكنا .

على أن هناك رقعا وجيوبا فى العالم اليوم لم تتأثر كثيرا بالقوى الحضارية الجديدة وتمثل تقريبا شديدا الى الوضع السابق ، ومن ثم فهى بالضرورة حقل تجاربنا المثالى على النظرية ، ولهذا يأخذ كريستالر منطقة جنوب المانيا حقل اختبار وتطبيق ، بينما يأخذ لوش باستمرار الغرب الاوسلط الأمريكي Middle West لا سلما ولاية أيوا ، وفي كسلا الحالين تسود الزراعة والسهولة التضاريسية الى مدى بعيد ، فيرسم كريستالر خريطة لملاحجام والتباعد في حدود جنوب المانيا تبرز بصورة قوية ومثيرة التنظيم السداسي في الواقع الجغرافي ، أما عن نتائج النظرية الأربع فيمكن أن نختبرها ولا سيما على الأمثلة العديدة التي يوردها لوش ، فماذا نجد ؟ • •

الله المدن - فأما عن النتيجة الأولى فلقد لموحظت من قديم ظاهرة هامة وهي الدن الدن - بصرف النظر عن أحجامها ، أي المدن ذات الأحجام المختلفة - تتباعد على الأرض بمسافة متساوية الى حد بعيد بحسب المعادلة (س۱ س۲) / م = ۱ ، حيث س۱ ، س۲ تعثل سكان مدينتين متجاورتين في نفس طبقة المحجم ، م تمثل المسافة بينهما ، ۱ تمثل معاملا ثابتا لأي اقليم معطى ولكن لم يكن من المواضح تفسير هدذا ، ومن المؤكد أن الأسباب المجوهرية التي خلقت هدا التوزيع هي اعتبارات عامل المخدمات المركزية وفمث المشار فليندرز بيتري الى أن المدن القديمة في مصر - وفي المعراق - كانت تقريبا تتباعد بنحو ۲۰ ميلا وقد علل هذه الظاهرة بالناروف السائدة في نقل القمح الى المراكز المدنية ، اذ كان من المكن تركيز المؤن على مبعدة حتى ۱۰ أميال ، بعدها كانت تكاليف النقل تجعل من الأفضل اتخباذ مركز اقرب •

ومنذ ۱۸۹۳ لاحظ K. Bücher ان بالمانيا في اواخر العصور الوسطى نحو ٣٠٠٠ مكان له حيثية المدن ، كان يفصل بين بعضها البعض مسيرة ٤ ٥ ساعات في المجنوب والغرب ، ٧ س ٨ ساعات في الشمال والشرق ، وفي العصور الوسطى في اوربا عامة كانت حديد الاقليم الريني التابع للمدينة تحدد بوضوح في مراسيم المدن ، ولكنها في الأغلب كانت مناطق غير منظورة تتنبذب في مداها بحسب نبض التجارة ومرحلة النمو التي بلغتها المدينة ، فكانت المدينة مركز الخدمات لمساحة تقع في حدود رحلة ساعة بالطريق البرى ،

ويجد كريستالر أن مدينة السوق ذات القطر البالغ ٤ كم ( ٥٠ ميل ) هى وحدة الساحة الأولية في المنظام السداسي في جنوب المانيا ، ولنا يعتبر أن أصغر مركز للخدمات الكاملة يبعد عن أقرب مثيل له بنحو ٧ كم .

(م ١٤ ـ جغرافية المدن)

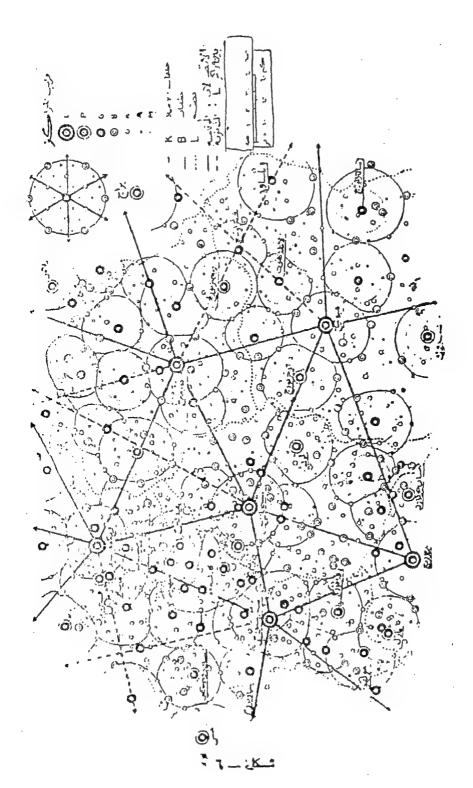

بى على هسندا فان مساحة السوق السداسي لمثل هذا المركسن تبلغ 20 كم٢، وهذا يعنى بحسب كثافة السكان السائدة في جنوب المانيسا حوالي ٢٧٠٠٠ . نسمة

فمثلا على طول قطاع يبدأ غرب شيكاغو ويمتد بطول ٤٠٠ ميل وعرض ٨٠، أي على طول قطاع تقل فيه كثافة السكان كلما اتجهنا غربا ، يحدد لوش المدن ذات حجم ١٠٠٠ \_ ١٠٠٠ نسمة ، ثم يحدد الأبعاد التي تفصل بين بعضها البعض ، ويرتب هنه الأبعاد في فئات بحسب بعدها العسام عن شيكاغى ، ثم يرسم هنا على منحنى حدوث عادى : فتكون الصورة واضحة : التباعد يزداد كلما ابتعدنا عن شيكاغى ، أي كلما مقتين : لأن نظافة السكان (شكل ٥) ، وبالمثل يجد لمنحنى تكساس قمتين : لأن نطاقا من التربة الخصية \_ الناسود الأسيود Black Belt \_ يختط الولاية بالمعرض ، وعليه تتقارب المدن ضعف ما تفعل خارجه ، وهنساك الفارق الطفيف الذي لاحظه بيخر في التباعد بين شمال وشرق المانيا وبين جنوبها وغربها ،

ولكن كل هذا لا يدل الا على ان المناطق المخلخلة بالسكان يعسسانى فيها سكان الريف مزيدا من الصعاب والشقات للحصول على المفسدمات المركزية من المدن بزيادة مسافات التباعد وبالتالى المجهود والتكاليف • كذلك يجسد لوش أن التباعد بين مدن من طبقة معينة هو أكبر في أيوا منسه

فى انجلترا ، واكبر فى نبراسكا منه فى ايوا · والمواقع أن اثر كثافة السكان. على التباعد ـ ولذلك على الحجم ـ ليس واضحا تماما للآن ، وربما كان مذبذبا بطبيعته · ومحاولات الربط بدون دراسة الوراء التاريخى قد تكون. مضللة · فأحيانا قد تفسر كثافة السكان الريفيين العالية شدة تقارب ( وضخامة أحجام ) المدن ، ولكن أحيانا أخرى قد تكون كثافة السكان الريفيين المنفضة. أو المتناقصة نتيجة لنمو المدن ·

وتتضح العلاقة المرجبة بوضوح بين كثافة السكان العامة وكثافة المدن ، بصورة مناقضة لنتائج النظرية المركزية ، في دراسة فينيد Winid على بولنده وانجلترا والولايات المتحدة · وفيها يتراوح متوسط التباعد بين المدن بين ١٣٠ كم كسا في نيفادا ، ٦ كم في نيو جرزى · ولابد أيضا أن ننتظر علاقة بين التباعد والظروف الجغرافية التي تضبط كثافة السكان أصلا · هكذا وجد فينيد أن أقل تباعد في الولايات المتحدة يقوم في الشمال الغربي · الشرقي ، وأشد تباعد في صحراء الجنوب المغربي ومرتفعات الشمال الغربي · وفي انجلترا يجد أقل تباعد في الشمال ٩ ، ٧ كم ، والجنوب المشرقي في منطقة لندن ٣ و ١٠ كم ، وغرب الوسط ١٢ كم · أما في بولنده فأقل تباعد في الغرب ؛ بوزنان ١٥ كم ، وسيليزيا العليا ١٦ ، بينمسا الشد تباعد في الشرق ؛ ورزنان ١٥ كم ، وسيليزيا العليا ١٦ ، بينمسا الشد تباعد في الشرق ؛

ويتفق هذا مع ما يجد تيلور في الولايات المتصدة بالنسبة لمدن + ١٧ الفا • فعلى فرض أن مدن كل ولاية تتباعد فيما بينها بمسافة متساوية ، ومن ثم استخراج متوسط « مربع نفوذ » المدينة الواحدة بقسمة عدد المدن عملي مساحة الولاية ، يجد تيلور أن المتباعد يزداد كلما تحركنا من نيو انجلند غربا الى نيفادا • « فمربع نفوذ » كل مدينة يزيد بنحو ٣٠٠٠ ميسل مع كل بوصة نقص في المطر • ولما كان متوسط تبساعد المدن هو الجسدر التربيعي

« لمربع المنفوذ » المذكور ، فهو يصل الى هذا المترابط الشديد بين المطر والتباعد على طول ترافرس نيو انجلند ـ نيفادا :

| ٤٠  | ٣٥ | ٣٠  | 70  | ۲٠  | ١٥  | ١٠  | المطر بالبوصة التباعد بالميل |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------|
| 1 & | ٤٥ | ١., | 178 | 181 | ۱۷۸ | ٣٢٠ | التباعد بالميل               |

هكذا لا شك أن الضوابط الطبيعية التي تحكم كثافة السكان تؤثر كذلك في تباعد المدن وعلى أساس دراسة فينيد يمكن أن نعتبر المناطق التي لا يزيد التباعد المدنى فيها عن ١٥ كم شديدة التكاثف ، والتي تزيد عن ٥٠ كم شديدة التخلفل المدنى جدا ، والتي تتراوح بين ٣٠ ، ٥٠ شديدة التخلفل ، والتي تتراوح بين ١٥ ، ٣٠ متوسطة الكثافة وذلك لأن مسيرة ٥٧ كم تحتاج الى ساعة أو نصف ساعة بالقدم أو نصف ساعة بالدراجة ، وبذا تمكن من الاتصال الميومي الدائم بين الريف والمدينة ولكن مسيرة ٢٥ كم تستلزم وسيلة ميكانيكية وزيارات اقل ويتضح أثر كثافة السكان في هذا كله من جداول الربط الآتية :

| تباعدالمد <b>ن</b><br>بالمكم | ة السكان<br>/ الكم٢ |                 | تباعدالمدن<br>بالكم | كثافةالسكان<br>/الكم٢ | المولاية   |
|------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|------------|
| ٣٨                           | ٠ر٢                 | ايداهو          | 144                 | ٨٠٠                   | نيفادا     |
| ۲۸                           | ٠ر ٩                | واشنطن          | ٧٥                  | ٤ر١                   | نیں مکسیکو |
| 37                           | ۷ر۳                 | داكوتا الشمالية | 95                  | ٥ر١                   | اريزونا    |
| 77                           | ۵ر۳                 | داكوتا الجنوبية | ٥٧                  | ٤ر١                   | مونتانا    |
| 37                           | ۹ر۱۷                | لويزيانا        | 00                  | ٠,٩                   | ويومنج     |
| ۲,                           | ۸ر۱۱                | مسيسدي          | ۲۸                  | ١٤١١                  | كاليفورنيا |
| 19                           | 7ر17                | اركنساس         | 37                  | <b>ر</b> ۸            | تكساس      |
| 77                           | ٤ر١٠                | فلوريدا         | 70                  | ٩ر٢                   | أوريجون    |
| ۲١                           | ۹ر ۱۹               | الباما          | ٣٣                  | .٩ر٣                  | كولمورادو  |

| 17  | ٨ر٤٣        | ا اندیانا | 44 | 7237 | تنسى             |
|-----|-------------|-----------|----|------|------------------|
| 1 8 | ۱۰۲۵۰       | نيويورك   | 44 | ۲۳۶۲ | فرجينيا          |
| 11  | <b>Pر۲۸</b> | بنسلفانيا | 19 | ۳۳۲  | أوكلاهوما        |
| 11  | ۰ر۲۳        | أوهايو    | ١٩ | ٩ر٨  | .کانساس          |
| 11  | ۲۰۲۰        | المينوى   | ١٩ | ٩ر٢  | نبراسكا          |
| ١.  | ۸ر۲۶        | دلاوير    | ١٨ | ٥ر٣٢ | ،مشجن            |
| ٨   | ۸۷۷۰۲       | نيرجرزى   | ۱۷ | ٥٠٠٢ | <i>و</i> سكىنسىن |
| 31  | ۲۳۵۰        | ماريلاند  | ١٥ | ۲ر۱۲ | سنسوتا           |
|     |             |           | 17 | ۱ر۱۷ | .ايوا            |

فالعلاقة الطردية بين كثافة السكان وكثافة المدن واضحة بصدورة عامة • قالولايات شبه الصحراوية هى التى تتباعد فيها المدن جدا : فليس هناك ولاية تتزيد فيها المسافات بين المدن عن ٥٠ كم ، تتعدى كثافتها العامة ٥٠١ فى الكم٢ • وبالمثل فى انجلترا ، فان أشد تباعد ، ١٧ كم ، يوجد فى المشرق والجنوب الغربى حيث أقل الكثافات السكانية • كذلك المحال فى بولنده :

| دلبة Voiévodie. | عد المدن | كثافة السكان | Voîévodie   | تباعد | المدن | كثافة السكان |
|-----------------|----------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|
| Polésie         | ٥٢       | ۸ر۲۰         | تارنوبول    |       | **    | ۸۷۷۸         |
| Novogorodek     | ٨3       | ۲ره۳         | لقوف        |       | ۲١    | ۲ر۱۰۰        |
| .فيلنو          | ٤٤       | 7ر32         | كراكوف      |       | ١٨    | ٢ر١١٤        |
| .سيليزيا        | 17       | ٩٥٥٢٢        | فارسوفيا    |       | 77    | ۱ر۷۷         |
| بوزنان          | ١0       | ۲ر٤٧         | لوبلين      |       | ٣١    | ۰ر۱۷         |
| يوميرانيا       | 77       | ۱٫٫۷٥        | ا بياليستوك |       | 77    | ١ر٠٤         |

ولكن ينبعَى أن نلاحظ أن علاقة كثافة السكان بتباعد المدن تختلف من بلد الى آخسر \* وكذلك لا تلعب كثافة السكان دورها وحدها ، وانسا



شكل ٧ - كتانه اللبكة الدنية ل الولامات المحدة والخليرا وبونندة في ١٩٢٠ [. من نبلت ]

بالاشتراك مع القوى الاقتصادية والاجتماعية المختلفة • فتباعد المدن فى كل من بوزنان وبوميرزة من ناحية ، وفى كراكوف ولفوف وتارنوبول من ناحية الخرى ، متشابه الى حد بعيد ١٥ – ٢٢ كم ، ولكن كثافة السكان فى المجموعة التسانية تسزيد عنها فى الأولى بنسسبة • ٥ – ١٠٠ ٪ • ويرجع هذا الى ان الاقتصاد تجارى اكثر فى المجموعة الأولى ، بينما هو زراعى معاشى أساسا فى المجموعة الثانية • وبالمثل فى الولايات المتحدة • فالتباعد فى لويزيانا وداكوتا الشمالية متشابه ( ٢٤ كم ) ولكن كاشافة السكان نحسى ١٨ ضد على الترتيب • والتباعد فى كل من فرجينيا وتنسى وفلوريدا اشد منسه فى كانساس ونبراسكا ، بينما كثافة السكان اعلى فى المجموعة الأولى ، وذلك كانساس ونبراسكا ، بينما كثافة السكان اعلى فى المجموعة الأولى ، وذلك

٢ ـ أما عن القانون الثالث من أن لكل حجم بعدا معينا ، فان كريستالر يجد أن مسافة التباعد الدنيا السابقة ( ٧ كم ) تزيد في حالة المرتبة الحجمية الثالية بنسبة ٧ ٣ × ١٤ كم ، بينما ستحدد منطقة للخدمة تبلغ ٣ أمثال الأول مساحة وسلكانا • والجدول التالي يلخص مراتب الحجم والخدمات طبعا ويربطها بمعدلات تباعدها ومساحات مناطق نفوذها • ويشتق كريستالر اسماء هذه المراتب من المراكز من الوحدات الادارية المتفاوتة الحجم والأهمية في أجزاء المانيا المختلفة •

اما لموش فيعد جداول بعدد المدن ذات الأحجام المعينة ، ويحقق مسافات الأبعاد المتى تفصل بينها ، ثم يرسم لها منحنيات حسدوث عادية ، منحنى لكل عنة حجمية ، فتبرز توا العلاقة العكسية بين الحجم والتباعد • وهو يطبق هذه الطريقة على توزيع المدن في انجالترا عام ١٩٣٠ ، فيجد العلاقة مثالية لحد كبير ، كما يجد علاقة قوية في الينوى وانديانا واوهايو أيضا (شكل ٨)

"Thus for every size of town there is a typical, though not even theoretical unequivocal, distance".

| مساحة منطقة<br>المخدمة بالميل ٢         | التباعد بالأميال          | عدد السكان<br>بالتقريب<br>أى الحجم | مرتبة المدينـة                                                                                           |             |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| \\<br>0 &<br>\\\                        | ٥ر <b>٤</b><br>٥ر٧<br>١٣  | ۱۰۰۰<br>۲۰۰۰<br>٤۰۰۰               | <ul><li>(M) Marktort.</li><li>(A) Amtsort.</li><li>(P) Provinzstadt.</li></ul>                           | 7 7         |
| £ A · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ۵ر۲۲<br>۲۹<br>۵ر۷۲<br>۱۱۲ | 7                                  | <ul><li>(B) Bezirksstadt.</li><li>(G) Gaustadt.</li><li>(K) Kreisstadt.</li><li>(L) Landstadt.</li></ul> | ٤<br>٥<br>٧ |

كذلك يضرب لموش مثلا المانيا • في ١٩٣٨ كان عدد المحلات في المانيا • ورود ١٩٣٨ ميل ، بواقع اقليم قطره ٢٠٠١ ميل ، في مساحة قدرها عنى متوسط تباعد قدره ٢٠٢ ميل • فاذا ميل لكل حلة في المتوسط ، مما يعنى متوسط تباعد قدره ٢٠٢ ميل • فاذا افترضنا ان ك = ٣ لكل المانيا ، فبحسب المجدول الأول ( ص ٢٠٥ ) فان المسافات النظرية التي تفصل بين الأحجام المختلفة ينبغي أن تكون كما يلي مع ملاحظة ان المسافات الفعلية تقترب منها جدا :

| امثلة             | درجة المكان  | المسافة النظرية | مرتبة |
|-------------------|--------------|-----------------|-------|
| - 7               | _            | بالميل          | الحجم |
| <b>]</b>          | ا قرية       | ٥ر٢             | مسقر  |
| 3                 | ا قرية       | 3,3             | ,     |
| 7,1               | مدينة قروية  | ٥ر٧             | ۲     |
| 년<br>1<br>1       | مدينة كونتية | ۱۳٫۱            | ٣     |
| 73                | مدينة كونتية | ٥ر٢٢            | ٤     |
| ميونيخ ـ أو جزبرج | إ عاصمة مركز | ۸ر۸۳            | ٥     |
| ۸ر ۲۸ میل         | عاصمة مركز   | ٥٠, ٢٧          | 7     |

| ٧  | ٥ر١١٧  | عاصية اقليبية | میونیخ ـ نورمبرج ۱۲۲۶ می  |
|----|--------|---------------|---------------------------|
| ٨  | ار۲۰۲٬ | عاصمة ولاية   | میونیخ – زیوریخ ۱ر۲۲۳ میل |
| ٩  | ۰۵۰۰۰  | عاصمة كبرى    | برلین ـ کولونیا ۵ر۳۹۷ میل |
| ١- | ۰ره۹٥  | عاصمة الدولة  | برلین ـ باریس ۲۷۰ میـــل  |

كذلك وجد برش Brush في دراسته لجنوب غيرب وسكونسين أن متوسط المسافة التي بين الد ١٩ « مدينة » في المنطقة هو ٢١ ميلا ، وبين الد ٧٣ « قرية » هو ٩٠٩ ميل ، وهي أبعاد تتفق الى حد بعيد مع ما وجد مريسي في اكونتيات في جنوب انجلترا ، فهي يميز بين نوعين من مراكنز الخدمات : العليا والمسفلي ، ويجد أن متوسط المتباعد بين كل المراكز الأولى ٢١ ميلا ، بينما متوسط الفاصل بين كل المراكز السيفلي فيما بينها أو مع العليا هو ٨ أميال ، من كل هذه الأمثلة نرى علاقة لا شك فيها بين الأحجام والأبعاد ، الا أن الملاحظ أن هذه العلاقة تضعف نوعا مع زيادة حجم المدن ، لا لسبب الا أن عدد الملاحظات يقل عادة في حالة المدن الكبرى ،



## نقسد النظرية

#### أوجسه المنقسد

قربلت النظرية السداسية بكثير من النقد ، بعضه في الشكل ، وبعضه في الموضوع ، ولكن مصور هذا النقد هو أن النظرية نظرية اكثر منها واقعية ، صارمة لا مرئة ، وأنها غالت كثيرا في تقدير قيمة عامل الخدمات كعنصر منظم لتوزيع الحلات المدنية في الاقليم ، لأنها تجاهلت عوامل أخرى تنفى التنظيم النظري ، ويمكن تفصيل مثالب النظرية نيما يلي :

• ١ - الشكل • من حيث السكل : تقدم النظرية نظاما معقدا نظريا ، وأكثر تعقيدا لدرجة اليأس من الناحية الواقعية • ويرى البعض أنها كفكرة نظرية ليست الا هامشية بالنسبة لجغرافية المدن ، شأنها شان المبادىء النظرية المتى يضعها الاقتصاديون بالنسبة للجغرافيا الاقتصادية ، ولمو أنها قدد تحفيز الباحث •

كذلك ينتقد E. Neef اتفاد كريستالر عدد التليفونات مقياسا للمركزية ، عملى أساس أن نسب التليفونات انما تعبر عن وظائف اقليمية معينة نقط ، وأن كريستالر لا يأخذ في الاعتبار اختلافات جغرافية هامة بين الأقاليم في فكرته • ويضيف اريكسن أن مقياسا كهذا من شانه أن يفشل في معظم أجزاء الولايات المتصدة ، حيث يوجد التليفون في المنازل الريفية والمدينة على السواء ، الى جانب المؤسسات التجارية والمهنية •

كذلك يؤكد بريسى نفس الانتقاد ، ويرى انه لابد اولا من وضع مقياس مقبول للخدمات المركزية الكلية يستعد من عدد السكان المشتغلين بخدمات معينة زيادة عمن يؤدونها محليا للمدينة • وهو نفسه يقدم على هذا الأساس جزءا من هذا المقياس ـ الجزء الريفي من المركزية • وبالمثل يقترح أولمان اضافه مقاييس للمركزية كحجم تجارة الجملة والتجرئة وعدد السيارات التي تدخل المدينة • • • المخ •

Y - طبقات الخدمات المركزية • نظرية المراكز المتراتبة بناء ضحفم يقوم على فرض أولى بسيط ولكنه جوهرى جدا : أن الخدمات المركزية تتوزع على شكل نظها مطبقى متراتب hierarchical class-system ، يمكن تمييز درجاته ومراتبه بوضوح • ومصدر هذا الفرض مستمد من الواقع : فالمراكز المدنية تخته فيما بينها ، ونحن في لغتنا الدارجة نعبر عن ذلك على المستوى الحدسي حين نتكلم عن ضيعة وقرية وبلدة ومدينة ومتروبوليس • المن • ومن المفهوم عند كريستالر أن تراتب الخدمات في نظام طبقي يعني ، أولا ، أن كل طبقة أعلى تعلك كل مجمهوعة الخدمات التي تملكها الطبقة المسقلي المتالية ، مضافا اليها عدد أخسر من الخدمات الآرقي الأكثر تعقيدا • تم هو يعني ثانيا أن لكل طبقة وظيفية أو مرتبة خدمات حجمها سكانيا يرتبط بها بدرجة كبيرة ، وذلك عن طريق الدخل ، لأن بيع مزيد من الخدمات يعهني مزيدا من الدخل ، وبالتهالي يعني مزيدا من المذل ، وبالتهالي يعني مزيدا من القدر على التحمل بالسكان ، ومن تبدأ من ، وتتوقف على ، وجود نظام طبقي بالفعل في مراكن الخدمات •

ولكن هذا الافتراض القاعدى قد فند ، ونفى البعض وجوده بصورة تهدد بسقوط البناء • فكما يحتج فايننج Vining ، تتبع معظم دراسات المنظرية المركزية أسلوبا قبليا a priori : فتبدأ بتصنيف المراكز المدنية المنظرية المركزية أسلوبا قبليا المعموعات الوظائف أو المخدمات التى تملكها كل طبقة ، ثم تعود الى واقع المدن في الاقليم فتطبق عليها هذا التصنيف وتثبت بذلك وجوده منها • كذلك التصنيف الطبقى المفروض تقسيم اعتباطي بحت arbitrary فلماذا لا نميز بين عدد أكبر أو أصغر من المراتب ؟ وما هي حدود ابتداء وانتهاء كل مرتبة ؟ انها لذلك لا تمثل وحدات تركيبية طبيعية مستقلة • لكل هذا ينتهي فايننج الى الشك في وجود نظام طبقي في

مراكز المخدمات الا بصورة تجاوزية اعتباطية ، والى أن المراكز المدنية تتباين على الاتصال ، في صورة متصل along a continuum على الاتصال ، في صورة متصل

وللرد على هذا النقد المضطير درس برى وجاريسون الأسس الوظيفية المنظام التراتبي في كونتية سنوهوميش Snohomish في ولاية وشنطن بالولايات المتحدة ، وذلك باتباع اسلوب جديد عكس الأسلوب التقليدي ، فلم يفترضا أن المدن تقع في مراتب طباقية ، بل بدأ بحصر كل الوظائف والمخدمات في كل المراكز وتصنيفها واعطاء رتبة لكل منها ranking ، وعلى اساس مدى شديوع أو تخصص كل نوع من المضدمات وتوزيعه احصائيا في كل مركز ، وقعت المراكز من نفسها في ٢ مراتب يمكن أن نقول انها تقابل المضياع والقرى والمدن ، وبهذا ثبت بطريقة سليمة علميا أن تباين المراكز ، المدنية يتم على أساس طبقى ، وأن أساس نظرية كريستالر سايم ، ولكننا ، سنعود الى هذا بمزيد من التفصيل في دراسة الحجم ،

٣ ـ العامل الجغرافي · تغفيل النظرية العيامل الجغيرافي بالمعنى المباشر ، أي عدم التجانس في سطح الأرض من تضاريس أو تربة ، وزراعة واكيومين · فتراتب وتنظيم النظام النظيري للتباعد والحجم يتوقف عسلي سهل خيالي يتوتر وينقبض في الحقيقة الى سيطح مجعد متقطع متنافر ، ولابد للبنياء النظري المنظم من أن يختيل مع هيذا · وكميا يعبر ناقد مجلة Geog. Review وهيو يشهير الى مناطق المخدمات ومراكزها المدن المتراتبة : « انها تكون نمطا يشبه بشكل ما شبكة سمك مبسوطة على شاطيء ، خيوطها الخلوية منتظمة متناسقة حيث الرميل ناعم أملس ولكن مجعدة مضطربة حيث تشتبك الشبكة في الصخور » ·

فاذا كان التباعد في النظرية يحدد الحجم ، فان أحجام كثير من السدن معطاة ، وهي التي تحدد تباعد المدن المحيطة • فحيث تتحمدد مظاهر المسطح

بصورة قوية لا مفر منها تتحدد مواقع قبلية لأحجام هامة ، منها تبدأ الأحجام. المحيطة وتتحدد بحسب البعد عنها ، أى أن كثيرا من المواقع والأحجام تتحدد سابقة للتباعد النظرى ، ثم هى التى تقوده وتتحكم قيه ، فالنظرية تقدال كثيرا من الهمية المواقع المخاصة أو النوعية ، أو بالأحدى فكرة « الموقع ». بالمعنى المجغرافي الصحيح ، وذلك في سبيل تفسير الانتثار العام أو بالأحرى « التباعد » ، « فالموقع » ليس مجرد نقطة من نقاط شبكة التباعد العديدة ، ولكنه أحيانا محور لنسجها ،

ويؤكد أولمان قيمة العامل الجغرافي في توزيع المدن ممثلا بحالة شيكاجو و فبحسب « النظرية المركزية » ، فان العامل الأول الذي يفسر شيكاجو هنو انتاجية الغيرب الأوسط ، أما موقعها على النهاية الجنبوبية لبحيرة متشجن فثانوي ، اذ لابعد للمدينة لتنجح من أن تتوسيط منطقة منتجة ، ولو لم تكن هناك بحيرة متشجن لكان سكان حدن الغيرب الأوسط على نفس ضخامتهم الحالية على أرجح المظن و

كذلك يعترض تريكار بأن توزيع المدن الفعلى في العالم يتركز في مواقع ساحلية لا داخلية ، أي هامشية لا متوسطة مركزية ، وبأن المدن تميل الى المظهور في أماكن معينة لا هندسية كأقدام الجبال وخطوط تقطع السكني والزراعة والانتاج الخ ، أي في « مواقع » خاصة مستقلة عما تفترضيه المنظرية · وبالمثل يقرر بيرجل أن النظرية تصطدم مع الحقائق بجلاء : فكل المدن الكبرى المهامة في أمريكا لا تقع في وسط اقليم وانما على أطرافه · بوسطن ، نيويورك ، فيلادلفيا ، بلتيمور ، نيواورليانز ، دترويت ، شيكاجو ، الباسو ، بورتلند ، سياتل ، سان فرنسسكو ، لوس انجلس · ولكن قد يكون المرد هو أن الوقوع على جبهة مائية لا يلغى النظرية ، وانما كما في حالة النظرية الحاقية داخل المدينة « ينصف » مفعولها ، بمعنى أن يظل النظام

· المركزى يعمل وانما على جانب واحد مبتدئا من المدن الكبرى الساحلية كاقطاب . لنظام تباعد تراتبي هندسي نحو الداخل •

كذلك يجد بيرجل أن التباعد ليس متجانسا في الولايات المتصدة سدواء بالنسبة لمكل المدن أو لفئة حجمية معينة • فهناك • ٤ مدينة في ولاية وشنطن : ثلاث منها تزيد عن • • ١ ألف ، البعد فيها بين سياتل وتأكوما ٢٦ ميلا ، وبين سياتل وسبوكين • ٢٠ ميلا • كذلك واشنطن العاصمة الاتحادية لا تبعد عن بلتيمور في الشمال الا ٢٦ ميلا ، وعن رتشمند في الجنوب • ١ ميلا • وحتى في الوحدات الاقرب الى التجانس لا نجد صدى للنظرية في الحقيقة : فمثملا كانساس ونبراسكا في نفس المساحة تقريبا ، ولكنهما تختلفان في عدد المدن وتباعدها وأحجامها كالآتى :

|         | المساحة بالميل | عدد السكان | عدد المدن |
|---------|----------------|------------|-----------|
| كانساس  | ۲۸۲٫۰۰۰        | ۲۰۸۰۱،۰۰۰  | 3.5       |
| نبراسكا | ۰۰۰ر۷۷         | ۰۰۰ر۱۳۱۰ر۱ | 77        |

وربما احتر بأن هدذا اختيار مبنى على فهم خاطىء للنظرية التى تشترط وحدات مساحية متجانسة ، ولكن هذا النقد مع ذلك يؤكد نقطة هامة ، وهى عدم صلاحية المنظرية للمساحات الكبيرة لأنها تضم مساحات عديدة غير متجانسة ، وأن النظرية لا تصلح الا لوحدات مساحية صغيرة ، وحدات تجانسية كالموازيكو ، ويؤكد أولمان ضرورة هذا التعديل والتحديد ، وأذا كان تنظيم المراكز المركزية ومناطق خدماتها التابعة تد يقترب من الانتظام « العادى » في الأقاليم الزراعية مثل الغرب الأوسط ، فأنه يتكسر ويختل حيث توجد مناطق جبلية أو جرداء ، بل حتى في السهول الزراعية مثل جنوب ألمانيا حقل تجارب كريستالر نفسه حلم يمكن تقريب الواقع من النظرية النابيا حقل تجارب كريستالر نفسه حلم يمكن تقريب الواقع من النظرية الا ببعض من العنساء والعنت ، والقسر والابتسار ح« coup de pouce »

كما يقول تريكار • وهكذا لا يمكن لنظرية هندسية أن تفسر كل التفسير ظاهرة غير هندسية أساسا ، ولا لعامل متجانس أن يفسر وحده حقيقة: متنافرة •

لدفاع العامل الادارى و العامل الادارى يضاد النظرية : فالحاجة الى الدفاع المحلى والضبط الادارى دعت الى تقسيم الاقاليم الى وحدات ادارية والوحدة الادارية المثالية هى التى تتالف من قاعدة كمركن لها ، ثم من مجموعة من المراكز التابعة الأقل مرتبة ، ثم من منطقة هامشية مخلخلة السيكان. تفصل الوحدة عن جاراتها و وقد كانت حدود تقسيم المتجارة والروابط الحضارية ، ولا زالت ، النوع المفضل من الحدود الادارية سيواء الكبرى او الصغرى ، وهى تتفق دائما مع مناطق كثافات السكان المنخفضة و والفلاح مثلا ينتظر أن يقرم بتسويقه ويدفع ضرائبه ويسيتعمل المؤسسات والمرافق كالمحاكم في تلك المدينة التى يدكنه وصيولها باسهل طريق ، وليس في مدينة نائية متطوحة في طرقها ولن يزورها أبدا في الظروف العادية وعلى هذا فان الوحدة الادارية المحلية ينبغي أن تصدد على أساس سهولة. الوصول الى مدينة ، وخط تقسيم التجارة المحلية خير مؤشر الى هذا الأساس و أما خطوط التقسيم الطبيعية كالغابات أو المستنقعات فكانت تستعمل.

والمفكرة الأساسية في الوحدات ان تكون متماسكة ، متماثلة السكان والمساحة بقدر الامكان ، لكل منها مركزها الادارى الرئيسي في الوسط المبغرافي ، وحدودها مناطق تخلخل في السكان ، ومثل هذا الأنموذج المثالي يتحقق جزئيا باعتبارات عامل السوق الريفي أو الخدمات ، ومع ذلك فعامل الخدمات من شأته أن يعطى للوحدات الادارية على حدودها عدد مراكز من المرتبة الأقل المتالية ، وهذا ينافي المبدأ الذي بحسبه يجب على الوحدات

الادارية ألا تقطع الاتحالات والروابط المحلية بقدر الامكان • ولهذا فالمواقع ٢٠٠٠ العامل الادارى يضعف من المخدمات المركزية كعامل يخلق الهيراركية المسداسية المنتظمة •

• - عامل التجارة • كذلك تتعارض النظرية مع عامل التجارة أو النقل • وربما كان هذا أشد خطرا من العامل الادارى • فالتجارة تتطلب طرقا تخدم أغراضها أفضل خدمة بأقل كلفة • ولذلك أنسب توزبع للمدن من وجهة نظر التجارة هو الذي يسمح بالاتصال بين أكبر عدد ممكن من المراكن المصغرى المواقعة بين مدينتين كبيرتين على خط مباشر تاركا في ذلك المراكز الأصغر • كما يشترط كذلك أن المراكز الصغرى المواقعة على الخط ينبغي أن تكون متساوية التباعد عليه •

وعلى التو يبدو هذا النمط مضادا لهيرارشية عامل المخدمات ، التى لا تصلح لقيام شبكة قوية من المواصلات تربط الأماكن ببعضها مباشرة • ولى أن المدن وزعت نظريا على ضوء عامل التجارة وحده لحكان من الضرورى وجود عدد من المراكز ذات المرتبة الكبرى أكبر بكثير مما هو الحال اذا سار عامل الخدمات فقط ، وذلك لكى تمد المنطقة كلها بنفس القدر من المحدمات المركزية • كما أن هذا التوزيع المدنى يكون من شأنه أن يقلل من مساحة مناطق الخدمات ، التى تفقد حينئذ شكلها السداسي وتتناطح على محاور الطرق ، فتكون أعرض بجانبها وتدق بعيدا عنها •

والذى حدث فى التاريخ هو أن عامل السوق الريفية والخدمات ساد فى المناطق التى كانت التجارة فيها كعامل فى نمو المدن اهم من التجارة العبورية ، بينما تجد عامل التجارة أهم فى المناطق التى لعبت فيها تجارة المرور والحركة المبعيدة المدى دورا أهم • كندلك ساد عامل الخصدمات فى المناطق المزراعية لأن توزيع المدن على أساس هذا العامل يعطى أقل عدد من (م ١٥ م جغرافية المدن)

المراكز المتجارية وقد تحدد التضاريس سيادة عامل المتجارة حيث أن الطرق الدرية ولفارق الأسساسي بين النظامين هو أن عامل الفسدمات يرتبط بمنطقة areal بينمسا أن العامل النظامين هو أن عامل الفسدمات يرتبط بمنطقة areal بينمسا أن العامل المتجاري خطى linear يرتبط بالخط الذي هو وحدة المنطقة وإذا كان التجاري خطى عيرارشية تتبع المتنالية ١ – ٧ – ٤٩ – الخ وأن المثاني يخلق هيرارشية تتبع المتنالية ١ – ١٦ – الخ ولقد كان العامل المتجاري أو عامل النقل هاما في مناطق كثيرة معينة في العصسور الوسطى وحتى قبسل الثورة المسناعية وكان بذلك مدعاة الى اختالال وتعديل الهيرارشية التي يرتبها كريستالر على عامل الخدمات المركزية وعلى هذا فالنظرية تغالى برتبها كريستالر على عامل الخدمات المركزية وعلى هذا فالنظرية تغالى على حساب عامل الخدمات المركزية تصور وظيفة المدينة كما لم كانت على حساب عامل التجارة والنظرية تصور وظيفة المدينة كما لم كانت مركزا لسوق ريفية مباشرة فقط ، بينما وظيفة المدينة أساسا مردوجة : مركز

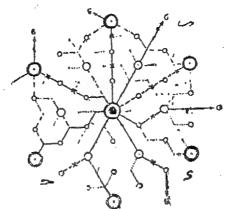

طرف معلية د. طون متوسطة بيد. منرق رئيم، حسب معقان يوسط به

( شكل ٩ ) طرق التجارة في نظام الخدمات الاقليمية النظري

- قطاع (١) : منطقة كثيفة السكان فيها الحركة المحلية هي السائدة ٠
- قطاع (ب) : منطقة كثيفة السكان فها الحركة بعيدة المدى هي السائدة
  - قطاع (ج) : منطقة مخلخلة السكان فيها الحركة المحلية هي السائدة •
- · غطاع (د) : منطقة مخلخلة السكان فيها المحركة بعيدة الدى هي السائدة ·

[ عن كريستالر ]

لريفها ، ورأس اتصال مع المدن الأخسرى مراكز المناطق الأخرى ، وربما كان, هذا الأخير أهم من المسابق •

آ - العامل الصناعى : أما العامل الصناعى فهو أخيرا من أهم الاعتراضات على أسس كريستالر • فتوزين الصناعة أبعد ما يكون عن التجانس ، وهو رهن بظروف جيولوجية موضعية ، مما يجعل الصناعة تمثل عامل النقطة التى هى وحدة الخط الذى يرتبط بعامل التجارة • ومنذ الانقلاب الصناعى تركزت الصناعة فى تجمعاتها الكبرى قرب الفحم أو الخام • وقد ترتب على ذلك فى كثير من المدن أن أصبحت الخصدمات ثانوية وسادت الصناعة • كما برزت مدن جديدة كمدن الفحم ومدن النوم ومدن الاصطياف والمراحة والقواعد البحصرية • • المخ ، وفرضت فرضا على الريف بلا أدنى علاقة عضوية بينهما •

صحيح أن المخدمات المركزية زادت منذ الانقلاب الصناعى زيادة هائلة لاطراد ارتفاع المستوى المعيشي لسكان المدن ، والزيادة العامة في عدد وتعقد الخصدمات المركزية وصحيح أن المدينسة الصناعية الحديثسة تتحول في صمت مدينة خدمات منوعة كما لاحظ كولن كلارك وسع ذلك فان المدن الصسناعية المتخصصة تنقصها هذه المخدمات غالبا ، ولابد من الالتجاء الى مدن أخرى كبرى مجاورة للحصول عليها منها •

كل هذا لا شك يقلب هيرارشية المصدمات المركزية وعامل السوق الريفية رأسا على عقب ولا شك أن الصناعة هي المسؤولة اليوم أكثر من أي عامل آخر عن الحجم الحقيقي للمدن ، أن لم يكن عن توزيعها الجوهري ولا شك أن كريستالر بقدر ما بالغ في تقدير أهمية عامل الخدمات في تحديد هيرارشية المدن ، بالغ في تقليل أهمية عامل الصناعة الحديثة ومعظمأشكال والانتاج النقطي point-production ، تعاكس وتضاد الترتيب النظم

البندسى • ويجد سميلز أن عامل الخدمات المدى نجح مع كريستالر فى ألمانيا لا يفسر تراتب المدن فى انجلترا وويلن • وينتبى بريسى الى أن « من الواضح أن نظرية المواقع المركزية لا تلقى الا قليلا من الضوء على توزيع الحلات فى المناطق الصناعية المكدسة . • • • •

#### الفسلاصة

لا شك أن هناك وجها لهذه الانتقادات فالنظرية تهمل كثيرا من خصائص البعد المكانى ، ومعظم نتائج البعد والثقل التاريخى أى النمو ، كما أنها تهمل الضوابط الوظيفية المختلفة ، المناطقية كالادارة ، والمخطية كالتجارة ، والنقطية كالصناعة • فكما يجمل تريكار : « المخطر الأكبر في مثل هذه المخطة هي أن تصبح نظرية ، وأن تبدأ من فكرة هندسية تطبق على المحقائق لتفسيرها بدلا من تتبع الطريقة المحكسية • وهذا هي السبب في أنها تهمل سلسلة من الحقائق ولا تنطبق على الحقيقة الا انطباقا سبئا »

ولكن يبدو أن كل هذه التعديلات تستدعى تحويرا واستدراكا في النظرية دون أن تحطمها ونقطة ضعفها تكون حقيقة ان هى حاولت أن تفسر كل مظاهر التوزيع المدنى ، فنظرية العامل الأحادى monistic control من شأنها أن توضح عجز النظرية ولكن يبدو أنه انما قصد بها أساسا أن تفسر الفرشة الأساسية الأصلية كما تنضدها وترتبها القوى الاقتصادية المنظمة بطبيعتها في المكان ، وأنها لا تهدف الى أن تحل محل العرامل والضوابط الخاصة الأخرى التي هي بمثابة قمم مزروعة على القاعدة الفرشة الأساسية والتي تفرض عليها بالتالى تعديلات محلية كبيرة .

على هذا فهى لا تدعى أن تفسر كل الأقاليم: ففى مناطق زراعية متجانسة صغيرة المساحة مثلا قد يسود عامل المخدمات والسوق الريفية كما فى جنوب ألمانيا، وفى مناطق قد تسود العوامل المتدخلة كالصناعة فلا يكون لعامل

- المخدمات أى قيمة فى تفسير الترزيع ، كما فى الرور مثلا • كذلك فانها لا تفسر - كل ما فى الاقليم المواحد : فقد تفسر الفرشة وتترك القمم الخاصة لضوابط - أخرى كالطبوغرافيا ، والمواقم الجغرافية المحرجة • وكما يقول أولمان :

«Some form of the central-place theory should provide the most realistic key to the distribution of settlements where there is no marked concentration in agricultural areas, where explanation has been most difficult in the past.»

فالنظرية اذن لم تقصد أن تدعى أنها العامل الوحيد ، أو الأهم ، وانما القاعدى ، والعوامل الأخرى تتكفل بالابتعادات عنه بدرجات متفاوتة ، فهى اذن لا تهدد بالاطاحة بفكرة « الموقع » المجغرافى ، تلك المفكرة الأولية جسدا ، في المجغرافيا ، ولا تدعى تفسير « توزيع » المدن ، تلك الفكرة المركبة من عناصر التباعد والحجم والموقع ، وانما تفسر عنصرا واحدا منها هو التباعد ، المغرس المدنى semis عند المفرنسيين .

وربعا كان السبب في مهاجمة البعض للنظرية هو اعتقادهم بأنها تحاول أن تفسر أكثر مما ينبغي لها · يقول بريسي :

«Christaller did the cause of urban geography a disservice by claiming a wider application for histheory of location than was justified.»

ولكن لوش من الناحية الأخرى يؤكد هذه التحفظات والاستدراكات ، فيكرر أن الواقع يبتعد عن النظرية لانتهاء عصر الكفاية الذاتية وعصر المحلية ، وأنه لا يوجد اقليم ترابى كامل نموذجى الا كصدفة سعيدة ·

«A clearly defined economic landscape is a piecé of good fortuné rather than a natural subdivision of a state.»

على أن هذا لا ينفى أساس النظرية وقيمتها في التعرف على درجة من

النظام والمنطق في الفرشات الاقليمية الأسساسية مساس التحفظات. تحت كل الخلط والتداخل الذي يميز السسطح • وعلى أسساس التحفظات. والمتعديلات يقبل النظرية كثير من الجغرافيين مثل أولمان ، الذي يقول انها بهذه الصورة تشبه نظرية المناطق الحلقية داخل المدينة • وينبغى الا نغمط النظرية حقها في هذا الصدد : فهى أول نظرية عامة تفسر الأساس القاعدى الشبكة المدن في الأقاليم • قد تقدم السياسة والحروب واختلافات الطساقة والنشاط والصدف التاريخية تفسيرا جزئيا لهذه الشبكة • والجغرافيون من جانبهم تعودوا أن يرجعوا الى « ضوابط » طبيعية كالمرافيء والمعادن وغيرها • ولكن النظرية المركزية تكشف عن عامل أساسي لا يقل أهمية هو عامل المركزية والمحدد الأرض في المحل الأول • وبهسذا تضفي النظرية نظاما وتناسقا منطقيا وبساطة على ما كان يبدو من عشوائية وخلط في توزيع المدن ، تماما كمسام متكامل • متكامل •

أضف أن ادخال الطريقة المرياضية على دراسة انتثار المدن تتفق مع الاتجاد العلمي الحديث عامة ومع اتجاد فروع جغرافية آخرى كالجيومور للولوجيا ، وبهذا تمثل فتحا حقيقيا في المادة • كذلك ثبت أن النظرية هامة جدا في المتخطيط الاقليمي وخاصة في المناطق الجديدة وطبقت فعلا في شرق . المانيا ، وهي بهذا تدخل بالجغرافيا في الميدان التطبيقي •

والبعض بعد يقبل حدا ادنى من النظرية فكرتها العامة من أن كل مدينة تبدو كما لو كانت فى سلم من المتراتب المركب الذى تجدد نفسها فيه سديدة ومسودة ، تابعة ومتبوعة فى نفس الوقت ، وذلك دون المتقيد بحدود المنظرية المهندسية الصارمة ، مثال ذلك برون ، الدى يرى أن المحاولات الرياضية. والاحصائية هندسية أكثر مما ينبغى ، والذى يرى أن :

«La théorie de Lalane est la plus théorique des théories, ém co sens qu'elle repose sur le plus hypothétique des hypothéses.»

وبالمثل يحذر سبور ، الذي يتفق على أن هندسية لالان سانجة وبعيدة عن الروح المجغرافية المحقة ، فيقول :

«Avec la recherche des formules théoriques ou empiriques; l'étude des deviations de la realité à ses schémes, s'introduit-un esprit de rigueur dans l'explication geographique. On peut attendre beaucoup de ces études, à condition d'avoir toujours-présente à l'esprit cette complexité des faits géographiques qui implique une certaine contingence.»

ومع ذلك يعود سور فيعترف بأن التحليل الاحصائى فى دراسة توزيع المدن الاقليمى أثبت خصوبته وغناه فى وسط وشرق أوربا وبالمثل يأخذ تريكار على النظرية حرامتها الهندسية ولكنه يعترف لها بالصحة والقيمة:

« • • • يمكننا اذن أن نلوم على نظرية كريستالر جمودها الهندسى ولكنها مع ذلك ليست بلا فائدة: فهناك فى الواقع ، كنتيجة لمتنافس المدن فيما بينها ، ميل لهذه الأخيرة الى أن تتنضد بشكل منتظم بدرجة قلت أو كثرت ، والى أن تتباعد بحسب ايقاع معين • ومن النادر أن تنمو مدينتان كبيسرتان بجانب بعضهما المعض وبنفس الوظائف • • • » •

# الفيصر التشامن

## الحجم

يقصد بدراسة الحجم هنا عدد سكان المدينة وليس اتساعها كمنطقعة مبنية • ولحجم المدينة أهمية كبيرة • فمن الناحية الفعلية يتخسذ الحجم مؤشرا مركبا الى ، ومقياسا عاما ، لوزن المدينة كما يتحدد بعصد كبير من الضوابط والعوامل التي تدخل في تقييم أهميتها . ولحكن يجب أن يكون واضما أن الحجم مقياس عام تقريبي لا أكثر · فتصوره يبدأ من اللحظة التي نميز فيها بين القرية والمدينة · وبعدها يبدو هذا القصور في عدم امكان الربط الدقيق بين الحجم وغيره من عناصر تكوين المدينة كالوظيفة والتركيب والاتساع والكثافة ٠٠٠ الخ ٠ فمن الصحيح مثسلا أن وظائف معينة لا تظهر الا بعد تحقيق حجم معين ، وأنه بوجه عام كلمسا زاد المحجم كلما تعددت الوظائف ولكن مثل هذا الارتباط عام عائم جدا كذلك. الوضح كريستالر وأولمان وغيرهما أن الحجم ليس دليلا مطلقا على المركزية centrality ، بل قد يكون مضالا أحيانا • ومع ذلك فحجم المدينة في الذهن العام معيار معقول للأهمية العامة للمدينة ، ويوجه خاص لقيمه موقعها • وفيما عدا هـذا ، فالحجم في ذاته عنصر هـام من عناصر مجتمع المدن في الاقليم ، ويحتاج الى تفسير على هذا الأساس • ويمكن أن نتناول الموضوع من ثلاث زوايا : هرم الحجم وتركيبه ، لثم ضوابط الحجم ، وأخيرا. قدة المحم •

## هسرم الاحجام

### تفساوت الأحجسام

الحجم: ليس تصنيف المدن المستحيل ايجاد ربط تام بين الحجم والوظيفة او اتخاذ المحجم اساسا لتصنيف نوعى typological من هنا قلنا ينبغى الا نغالى فى تقدير أهمية الحجم ومع ذلك فهناك على الأقل ملامح وظيفية ونوعية عامة ترتبط فى خطوطها العريضة جدا بالحجم ولذلك وظيفية ونوعية عامة ترتبط فى خطوطها العريضة جدا بالحجم ولذلك فليس تصنيف الفئات الحجمية عملية المية أو شكلية بحتة فعملية التمدين كما صور بويت Poets تشبه عملية التكثيف : فقرى التمدين تسلط على سكان الريف « فتبخرهم » منه « لتكثفهم » فى نوبات مدنية وكما يتفاوت حجم التكثيف المائى من نرات السحاب الى حبات الندى والمطر وكريات حمن قزمية ميكروسكوبية الى مدن متوسطة وضخمة وعمائقة ، من البرد وكتل الجليد و مثل دنكلزبول Gradmann بالدينة القزمية الموبوليس Zwergstadte والموبوليس megalopolis

من هنا فقد تتساوى نسبة المدنية العامة فى القيمين ، ولكن يختلف التركيب المجمى بينهما كلية ، فما أكبر الفرق بين مدنية كلها « تراب المدن poussières de villes ، وأخصرى متروبوليتانية جبارة تتألف من بضمعة قليلة من الأحجار العظمى monoliths ، ويضرب سمنجر المثل الآتى : بالمدولة ، ٣٠ مدينة حجم ، ١٠٠٠ ، بينما بالمحدولة ب ١٠ ، ولكن فى ٢٠٠١ مدينة حجم ، ٢٠٠٠ ، بينما فى ب ٢٠٠ قد لا يمكننا أن

نول أيهما أكثر تمدنا ، ولكن معرفة نسبة المدنية العامة في منطقة قد لا تعني ثيرا ولا تغنى الا قليلا ، وقد يكون التركيب الحجمي لسمكان المدن أكثر. همية • ولذلك فمن المهم في دراسة أي اقليم تحديد أنصبة وحصص الفئات لحجمية المختلفة فيه - أي هرم الأحجمام ، وتراتبها - الهيراركيمة ، تحديد النمط الحجمي السائد - التجانس أم التنافر • • ففئات الحجم ليست. راسة كمية بقدر ما هي الجانب الكيفي في دراسة كمية • وهي لذلك كثيرا.

٢ ـ فئات الحجم: وليس من السهل تحصديد فواصل صارمة بين, فئات الحجم، فأحجام المدن تمثل متصلا متدرجا كطيف الضوء spectrum.

- أو هكذا هي تبدو على الأقل ولكن هناك اتفاقا عاما على بعض القواعد وفاولا من ناحية الحد الأدنى لحجم المدينة لا يمكن التعميم، وتتحول, المشكلة في المواقع الى مشكلة التعريف الوظيفي للمدينة وعموما فالحصد الأدنى لحجم المدينة متفاوت جدا، والمهم أنه على عكس الشائع حقد يكون. أقل من حجم القرى في كثير من المحالات، لأن الحجم الأدنى للمدينة يهبيط عادة كلما ارتفعت الحضارة ولذلك نجد في الغرب مدنا ميكروسكوبية لا تزيد عن ٥٠٠ نسمة ولكنها مدن تماما، بينصا قد نجد قرى حقة حجمها ٣٠ الفا وزيادة في أجزاء من الشرق وهكذا، كما لم نجد حدا أعلى لحجم المدن، لا يبدو أن هناك حدا أدني و

وفيما يلى هذا ، نجد أن التقسيم المتبع في المانيا ربما كان تقسيما مقبولا ٠

 Landstadt
 مدینة ریفیة
 ۲۰۰۰
 ۲۰۰۰

 Kleinstadt
 مدینة صغیرة
 ۲۰٫۰۰۰
 ۲۰٫۰۰۰

 Mittelstadt
 مدینة متوسطة
 ۲۰٫۰۰۰

 Grosstadt
 مدینة کبیرة
 ۱۰۰٫۰۰۰

مى المتفق عليه عموما هو أن ١٠٠٠٠٠٠ تعين الدن الكبيرة large cities ، وقد يطلق على هـــده المدن بينما تعين المليون المدن المكبرى supercities ، وقد يطلق على هــده المدن المليونية تهكما المدن المليونيرة millionaire cities ، وهى دائما تلعب دور مالمتروبوليتى أو « المدينة الأم » لاقليم كامل •

### تطسور الأحجام

الله المعاور على المعاور على الوثائق المتاريخية ارقاما يقينيسة ، ولكنها تشير الى مدن ضخمة • فقد تكلم اليونان عن روعة طيبة ومنف وبابل ونينوى وسوسه واكتبانا Ectabana • وكان للاغريق انفسهم مدن تزيد على ١٠٠ ألف ، بينمسا وصلت سيراكيوز عندهم فى أوجها الى ٠٠٠ ألف • وفى بداية العصر المسيحى كانت الاسكندرية ٠٠٠ ألف ، وكان عدد كبير من المدن الرومانية يصل الى ١٠٠ ألف • وقد قدرت الاسكندرية وقرطاجة فى أوجهما بنصو ٢٠٠ ، ١٠٠ ألف على الترتيب وهناك تقديرات اكبر • أما روما فتراوحت حول ١٠٠ سند ١٠٠ ألف ، لكنهسا على الأرجح لم تتعمد المليون أو تصلها ، وفى القرون الشيلاتة الأولى من العصر الميلادى كانت تتأرجح حول ١٠٠ ألف • وبعد تدهور روما لم يبق بأوربا مدينة تزيد عن ١٠٠ ألف الا بيزنطة ، ولكن لم تلبث الأحجسام العظمى أن انتقلت الى عن ١٠٠ ألف الا بيزنطة ، ولكن لم تلبث الأحجسام العظمى أن انتقلت الى • بغداد ودمشق والقاهرة ، كذلك وصلت غرناطة وأشبيليه الى أضخم حجم فى • العالم فى حين ما •

ويعتقد البعض أن أكبر الأحجام في العصور الوسطى لم تصل الى مستراها في العصور القديمة ، ولكن يبدو أن هـذا يتجاهل المدن العربية ، وقد ظلت القسطنطينية أكبر مدن أوربا حتى انتزعت منها هذه المكانة باريس - حوالي ١٦٠٠ ، وقدرت باريس في القرن ١٤ بنحو ربع مليون ، وفي أيام

لويس ١٤ بنحو نصف مليون • ولكن باريس لم تلبث بدورها أن تخلفت على يد لندن منذ أواخر القرن ١٧ • وفي سنة ١٨٠١ أصبحت لندن أول مدينة مليونية في العالم على وجه اليقين - هذا في وقت كان الفيلسوف ديفيد ديوم. يرى أنه لا يمكن لمدينة أن تصل الى أكثر من ٨٠٠ ألف (!) • ويعتقد فوست. أنه لم يكن بالعالم قبل الانقلاب الصناعي مدينة مليونية ، الا باستثناء مشكوك. فيه جدا وهو الصين •

أرجح المطن اذن أن العالم لم يعرف المدينسة المليونية المحقيقية الا في. الله ١٥٠ سنة الأخيرة ، فهي طفرة حضسارية جديدة في تاريخ البشرية وانفجرت الأحجسام العارمة ، ففي أوائل القسرن ١٩ لم يكن بالعالم الا ٢١ مدينة + ١٠٠ ألف ، ومدينة واحدة مليونية ، وفي ١٩٠٠ كان هنساك ١١ مدينة مليونية بلغت ٥٦ في ١٩٣٥ كان يتوج العالم ٥٧٥ مدينة + ١٠٠ ألف ، وأكثر من ٥٠ مدينة مليونية سهذا عدا صفا طويلا من المدن كان ينتظر أن يصل الى خط المليون ، وفي ١٩٥٥ أصسبح الرقم ٨٣ مدينة ، وفي ينتظر أن يصل الى خط المليون ، وقد لا ينقضي عقد حتى يصل العسالم الى عسلامة المائتي مدينة مليونية ،

كذلك اخذت الأحجام الكبرى تنتظم نسبا متزايدة باطراد من مجموع سبكان المعالم كما راينا في الدراسة التاريخية وكذلك الحدد الأعلى لأحجام المدن تطور على المعصور ولكن لأول مرة يبدو أنه لم يعد هناك «سقف هلا يمكن أن يصل اليه التركيز البشرى في نتطة ، ولو أن هناك بعض دلائل على أنه بدأ يتراخى في سرعته وحتى المعشرينات كانت لندن تمثل هدذا للحد ، ثم أخذت نيويورك تتخطاها وتتفوق عليها ، ولو أن الحقيقة الدقيقة مختفية بسبب الفارق في الساس التحديد ، فهو ٢٠ ميلا في لندن ، ٥٠ في نيويورك ، ولذا رأى كاربنتر في ١٩٢٦ أنه لو وحد الساس التحديد فان :

«.. the frequently asserted claim that New York City is 
«the greatest city on earth» would be very difficult to establish».

• على أية حال ، فلم تلبث طوكيو أن تجاوزت الاثنتين

والحد الأعلى للأحجام حاليا تمثله طوكيسو العظمى التى وصلت الى . الميونا اليوم ولن ندرك جسامة هذا الحجم حتى نتذكر أن دولة كندا المواجهة لا تزيد برمتها عنه كثيرا و بل ان من بين دول العسالم المستقلة البالغة ١٢٣ دولة ولا يفوق هذا العسد الا نحو ٣٠ دولة ولي أى أن مدينسة واحدة أكبر من سكان أى من ثلاثة أرباع دول العالم المستقلة وهذه في معنى هما معنى معنى معنى ما العالم المستقلة والمدينة في العالم المندن ٥٠٨ مليون تفوق كثيرا من وحدات أوربا وتتساوى معمموعة أخرى منها والمدينتان الأوليان معا وطوكيو ونيويورك وتضمان الاميال من مجموع سكان العالم وبمعنى آخر ورغم أن هناك ٣٣ مليونا حن الأميال المربعة الصالحة للسكنى البشرية وقان شخصا من كل ١٠٠ شخص في العالم من مساحة الأرض القابلة للسكنى وهكذا نرى أنه ليس هناك فيما بيسدو حد أعلى للحجم المدنى وحكذا نرى أنه ليس هناك فيما بيسدو

۲ ـ عوامل المتطور: والسؤال هو: ما المدى مكن لهدذا التطور المجمى المدهش ١٠ انه أساسا قدرة المحضارة المتزايدة على تركيز السكان « النقطى » ، بكل ما يعنى هدذا من تقدم تكنولوجى خارج وداخل المدينة • خارج المدينة ـ من تناقص نسبة المشتغلين بانتاج الغذاء ، ومن انقلاب صناعى وتجارى وانقلابات النقل والمواصلات بما في ذلك ما عبر البحار وحفظ ونقل الغذاء . وما يرتبط بهذا من التخصص الوظيفى المطرد سواء كان اختيارا أو جبرا ، كسا في حالة نرنس زراعة الضامات والغسناء على

'المستعمرات ولكن لا ننس انقلاب الزراعة والانتاج الرعوى ، فهو أساس قاعدى وكما يلاحط لابلاش فان صورة ابعادية شاسعة لا تقل غرابة واثارة عن حسورة مدينة عملاقة ، والاثنتان نتيجة لنفس الأسباب ، تتكاملان وظيفيا وتتناظران تركيبيا : هنا الميجالوبوليس ، وهناك الفادزندا والاستانسيا والمراتشو ٠٠٠ الخ ٠

وداخل المدينة ـ من تطور الهندسة المعمارية التى تسمح بالتركيسر المدهل ، وكل ما يرتبط بها من هندسة صحية كتوفير وتوزيع مياه الشرب وشبكات المجارى وكسح الفضلات والنفايات ، ثم التطور الطبى كضبط الأويئة ، وكل هذه التطورات تمثل مركبا مترابطا من الشروط التى بدونها ما كان يمكن أن نتصور على الاطلاق أى درجة من التركيز الحديث ، بمعنى أخر أن السقف العلوى لحجم المدنية والمدينة يمثل قمة الحضارة البشرية بكل فنونها المادية .

## طبقات الأحجام وطبقات الوظائف

۱ \_ مبادىء العلاقة: فى دراسة نظرية كريستالر عن الترتيب الاقليمى للمراكز المدنية ، رأينا أن من نتائجها المنطقية الأساسية وجود علاقة معينة ما بين أعداد المدن من فئات الحجم المختلفة ، فيجب أن تتناسب الأعداد مع الأحجام ( بحسب الجدول صفحة ٢٠٦ ) · ويطبق كريستالر على النظام الاقليمى لمنورمبرج ، بافتراض أن ك = ٣ ، فيجد تطابقا كبيرا بين النظرية والواقم :

| صقر | ) \ | ۲  | ٢  | ٤  | 0 | ٦ | طبقة المدن                                      |
|-----|-----|----|----|----|---|---|-------------------------------------------------|
| ٤٨٦ | 177 | 30 | ١٨ | ٦  | ۲ | ١ | طبقة المدن العدد الفعلى للمدن العدد النظرىللمدن |
| 277 | ١٠٥ | ٦. | 44 | ١. | 4 | , | العددالنظرىللمدن                                |

هذا بينما يطبق لموش على أيوا بافتراض ك = ٤ ، فيجد تطابقا كذلك. بين النظرية والمواقع :

| المسدن  |                |         |                    |   |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|---------|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 30      | تبــا          | ل ل     | فئة حجم<br>الاقليم |   |  |  |  |  |  |  |
| المواقع | النظرية        | المواقع | المنظرية           |   |  |  |  |  |  |  |
| ۳ره     | ٦ره            | 710     | ٦١٥                | ١ |  |  |  |  |  |  |
| ۳ر۱۰    | ۲ر۱۱           | ١٥٣     | ١٥٤                | ۲ |  |  |  |  |  |  |
| ۲۳٫۳۲   | 3,77           | . ٣٩    | 79                 | ٣ |  |  |  |  |  |  |
| ۲ر۶۹    | ٨ر٤٤           | ٩       | ١٠                 | ٤ |  |  |  |  |  |  |
| ۰رع۹    | <b>ا</b> تر ۹۸ | ٣       | ۲_۳                | ٥ |  |  |  |  |  |  |
|         | ۲ر۱۷۹          |         | ۱ ــ صفر           | ٦ |  |  |  |  |  |  |

ويخلص كريستالر من ذلك الى أن هناك لابد عددا نموذجيا لفئات الأحجام يمكن تحديدها احصائيا كالمنهات العظمى لمنحنى حدوث نسبى يمثل عدد المدن كوظيفة لحجمها ولكن لوش يرى أن هذا وان صح نظريا الا أنه مستحيل عمليا ، لأن أعداد المدن تتناقص بسرعة كلما زاد الحجم ، ونمن لا نعرف القانون الذى يحدد تناقصها حتى يمكن عزله واستبعاده لقياس العلاقة النموذجية بين الحجم والعدد وعلى هدذا فالطريقة الاحصائية مستحيلة وليس هناك الاطريقتان أخريان : اما الملحظة المجزافية المباشرة أى تصنيف المدن جنرافيا وبحسب فئسات الحجم النفردة . ولكن ليس بحسب انتنارها داخل هذه الفئات حكما في الأمثلة السابقة وميزة هذه الطريقة أن ببا يمكن دراسة كل حالة خاصة على.

!فتراضية عامة مستقلة عما يراد اتباته ـ مثل معــادلة باريتو Pareto المشهورة عن المعلاقة بين الدخل وحجم طبقة المكان الاجتماعية •

وهذا بالدقة ما فعل سنجر Singer ، فقد تساءل عما اذا كان من المكن أن يتبع الشكل الهرمى للعلاقة بين أحجام المدن وأعدادها نفس السلوك الاحصائي في المشكل الهرمى للعلاقة بين طبقات الدخل وأعدداد المطبقات الاجتماعية التي اكتشف لها باريتو المعادلة لو س = لو ص ، حيث س حجم السكان (أو الدخل) ، ص عدد المدن ذات حجم س من السكان (أو عدد الافراد نوى الدخل س) • فوجد أن المعادلة تتفق تماما مع مجموعة كاملة من البلاد - انجلترا ، الولايات المتحدة ، المانيا • وجوهد المعادلة يتضع من المثال الآتي : زيادة حجم المدينة بأربعة الأمثال مثلا تعنى انخفاض عدد المدن من هذه الفئة الى الربع ، وبالعكس اذا انخفض عدد المدن الى الربع فان الحد الأدنى لحجم كل منها لابد أن يزيد أربعة الأمثال • ويطبق لوش المعادلة على حالة أيوا فيجد اتفاقا كاملا •

ولمكن حدث بعد هذا أن اسمنطاع تزيبف K. Zipf التوصيل الى الكن مدث بعد هذا أن اسمنطاع تزيبف National Unity and Disunity و فقى كتابه المناف سنجر بطريقة السهل و فقى كتابه العلم أو بلمد ما بحسب الحجم ترتيبا العجم ترتيبا و بلد ما بحسب الحجم الدينمة الأولى و تنازليا ، فان حجم المدينة رقم ن سميكون من حجم المدينمة الأولى و المدينمة المدينمة الأولى و المدينمة الأولى و المدينمة الأولى و المدينمة المدينة ا

والترتيب كله يخضع للمتتالية ١ ، ل ، ل ، ٠٠٠ ... • فلو ضرب هــــذا ن الرقم المسلسل (أى الترتيب rank ) ن لدينة في عدد سكانها ، أى حجمها ، فان الناتج سيكون نفس المقيمة بالنسبة لكل المدن ، أى مساويا لعـــدد سكان (أى حجم) المدينة الأولى الكبرى اى المتروبوليس • باختصار :

 ترتیب الدینة الأولی
 عدد سکان أصغر مدینة

 rank
 عدد سکان الدینة الأولی

 ترتیب أصغر مدینة
 عدد سکان الدینة الأولی

كذلك اختبرها لوش على المانيا فوجدها تتحقق و فمشلا في المانيا عام ١٩٣٣ كان عدد المدن الكبرى ١٠٤ و فكان حاصل الضرب لكل من المدن ورقم ٢٥ حتى ١٠٤ بلا استثناء يتراوح بين ٥٠ و ملايين وللمدن السبعة الأولى كانت دائما أقال وللمدن من رقم ٨ الى ٢٤ غالبا أكبر و أي أن أهمية المدينة الأولى تنكمش قليلا بالنسبة للعواصم الاقليمية الكبرى عنها وبالنسبة لبقية المدن المصغرى و

۲ ـ تضية التناقض وهنا ينبغى أن نلاحظ تعارضا جنريا في النشن والموضوع بين نظرية طبقات الحجم ـ العدد لكريستالر ، وقاعدة الرتبة ـ عالمضوع بين نظرية كريستالر منطقية تحليلية analytical-logoical . أساسا ، أما قاعدة تزيبف فليست بناء منطقيا ولكنها اكتشاف واقعى (امبريكي ) ومن ناحية المضمون فالتعارض جوهري : فمنطق المراكز المركزية يعني أن الأحجام في الاقليم تتوزع في عدة طبقات قليلة ولكنها . محددة تحديدا واضحا بحيث ترسم منحني سلميا متعدد « الأكتاف ،



(شكل ۱۰) المنحنى المتراكمي لدن الولايات المتحدة في المثلث السكبير - الخط المتصل = ١٩٤٠، والمتقطع = ١٩٠٠ في المثلث الصغير - الخط المتصل = المنحنى المتناسق ، » = ١٩٤٠ ( لو كانت أحجام كيل المدن متسسساوية تعاما لمكان المنحنى التراكمي هو وتر المثلث المقائم الزاوية ) [ عن جون ك • رايت ]

والزوايا الحادة • الما قاعدة الرتبة - الحجم فمن شأن متتاليتها أن منحتى الحجام المدن الذي ترسمه يكون انسسيابيا متدرجا smooth اقرب ما يكون الى المخط المستقيم linear logarithmic • ومن الناحية العملية اصطدمت نظرية كريستالر بعقبات وصعوبات عديدة بينما امتازت نظرية تزيبف بالسهولة والبساطة التامة مما جعلها جذابة اكثر للباحثين • ولهذا يجدر بنا أن نحلل الأساس العامى للنظريتين بدقة كما فعل ستيوارت •

لنبدأ بكريستالر · ان افتراض وجلود طبقات من الأحجام لا ينفصل عن افتراض وجود طبقات من الوظائف · ولهذا لابد أن نتساءل هل لكل

مطبقة في هذا الهرم الوظيفي الطبقي المدرج آفاق وحدود حجمية محددة ؟ لقد رأينا أن مجال ومدى تجمع وترابط وحدات الانتاج الوظيفية محدود ولا يعطى الا عدة طبقات رئيسية قليلة ولكن اذا كانت الطبقات الوظيفية لا تبدى الا سلما قليل الدرجات ، فان كل المحاولات لايجاد تصنيف طبقي مماثل للأحجام لل الموظائف ليقع في عدة طبقات محدودة ، بدل أن تتوزع وتنتثر في منحني متصل تقريبا ، قد فشلت الى حد بعيد فكريستالر يعتقد أنه عثر على أدلة تشدير الى هذا ، ولكن حقائقه انتقدت وبينما لم يجد لوش أي دليل على عيل للأحجام الى أن تتجمع في عدد معلوم من المطبقات الوش أي دليل على عيل للأحجام الى أن تتجمع في عدد معلوم من المطبقات الحجمية الواضحة وفايس هناك هرم حجم عادى أو عالى و

كنك ولنك فليس هناك علاقة محددة بين الطبقات الوظيفية والحجمية : فليس من الضرورى أن أحجام المدن المتساوية في البلاد المختلفة ترمز الى نفس الطبقات الوظيفية ، كما أن ليس من الضروري للطبقات الوظيفية المتساوية في البلاد المختلفة أن تمتاز بأحجام سلكانية واحدة ، وذلك لأن لكل بلد أي القليم بحسب مستوى المعيشة والحضارة هرم طبقاته الوظيفية الخاص وهرم طبقاته الحجمية الخاص .

هذا ، ولابد أن ندرك أن ك K أو نسب أعداد المدن في الطبقات الوظيفية السفلي الى أعدادها في الطبقات العليا تختلف من اقليم الى اخر ومن بلد الى بلد آخر في اقال في البلاد الغنية المتقدمة الصناعية ذات الدخول ومستويات المعيشة المرتفعة كالولايات المتحدة ، منها في البلاد الفقيرة الزراعية المتأخرة ضعيفة المواصلات كالهند والسبب أن ارتفاع مستوى المعيشة يدعو الى ظهور عدد أكبر من الطبقات العالية التي يمكنها أن توفر الخدمات والسلع الكمالية والمترفيهية التي يطلبها ويقدر عليها ماهما المعالية التي المعالية التي المعالية التي المعالية التي المعالية ويقدر عليها المعالية والمترفيهية التي يطلبها ويقدر عليها المعالية والمترفيهية التي المالد الفقيرة تدعو المعالية المعالية والمعالية والمعالية

- . ...

المى ظهرور عدد اكبر من المطبقات السرفلي التي تضدم اغراضها وحاجات.

٣ \_ تحقيق العبلاقة ١٠ السبقال الآن : إذا كانت أسس كريسبتالر. سليمة ولكن صعوباته التطبيقية مفهومة ، فلماذا تتحقق النظرية الضادة في حالات ؟ حاول ستيوارت أن يحدد نوع الاقطيم الذي يمكن أن تمسدق فيه قاعدة تزييف ، فوجد أنه أولا لابد أن يكون اقليما كاملا في ذاته أي ليس جزءا من اقليم أكبر يتداخل ويرتبط ارتباطا شديدا ، أي يمارس الكفاية الذاتيــة لمد بعيد فلا تزيد نسبة التجارة الخارجية فيه عن ١٠ ٪ ــ كالولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي • ثانيا الايكون تابعا لاقليم أخس بحيث تتحسول وظائف من مدنه الى مدن الاقليم الاكبر، فمثلا عواصم الكومنولث أقل حجما مما ينبغى لها بحسب متتالية تزيبف لأن كثيرا من وظائفها مفقود للندن التي بدورها تعتبر أكبر حجما مما ينبغى لها بحسب المتتالية · وبوجه عام يمكن القول أن المدن الكبرى جميعا هي نقطة بداية سيئة لتطبيق المتتالية لأنها غاليا ذات علاقات خارجية ضخمة وتتركز فيها وظائف قاعدتها تتخطى قاعدة الاقليم المتابع لها • كما أن الاقليم ينبغى أن يكون منتظم المشكل ، ليس صغيرا ولكنه ينبغي الا يكون ضخما جدا • كذلك ينبغي الا يسكون الاقليم متجانسا في تركيبه الطبيعي والبشري الداخلي بل الارجــح أن يكون متنافرا متعــده الألوان ٠

وقد حدد ستيوارت حدود نسبة المدن الثانية الى الأولى فى معظم بالاد العالم تقريبا ( ٧٢ دولة ) فوجد :

النسببة ١-٥ر١ ٥ر١-٢ ٢-٥ر٢ ٥ر٢-٣ ٣-٤ ٤-٥ ٥-١٠ + ١٠ عدد البلاد ١٤ ، ٩ ٢ ٢ ٣ ٢١ ٢ أى أنه ليس هناك أى تجمع بارز حول ٢ كما ينبغى • أى أن هـنا يكنب القاعدة • فاستبدل سيتوارت بالوحدات السياسية الواسعة شنيدة التنافر وحدات أصغر أقل تنافرا ، فوجد التوزيع الآتى :

| 1.+1 | 0   | 0_ź | ٤٣  | ٥ر٢-٣ | 4-02 | ەرا_۲ | 100- | الدولة ١-               |
|------|-----|-----|-----|-------|------|-------|------|-------------------------|
| ۵    | صفر | صفر | صفر | صفر   | صفر  | 1     | صفر  | استراليا                |
|      |     |     |     |       |      |       |      | (الولايات)              |
| 7    | ۲   | ٤   | ۲   | صفر   | ٣    | ١     | ۲    | البر ازيل<br>(الولايات) |
| صفر  | ٤   | صفر | ١   | صفر   | ۲    | ١     | ۲    | كندا                    |
|      |     |     |     |       |      |       |      | (المقاطعات)             |
| صفر  | Y   | ۲   | ٥   | ١     | صفر  | ٤     | ٦    | المند                   |
|      |     |     |     |       |      |       |      | (الولايات)              |
| ٥    | \$  | ١   | 7   | ٥     | ٧    | ٦     | ١٤   | الرزلايات.              |
|      |     |     |     |       |      |       |      | المتحدة                 |
| صفر  | ٣   | ۲   | ۲   | ۲     | ١    | Y     | ٣    | السوفيتي                |
|      |     |     |     |       |      |       |      | (جمهوريات)              |

وهكذا مرة أخرى لم يوجد التحقيق اللازم للقاعدة ، على الأقل بالنسبة للمدينة الأولى والثانية • فحاول الكشف عنه بالنسبة للمدن الخمس الأولى ، فوجد أن أكثر نسبب الحجم حدوثا median بالنسبة لها ككسر من المدينة الأولى هو كما يلى :

| الخامسة  | المرابعة | الثالثة | الثانية   | لدينة الأولى | LI                        |
|----------|----------|---------|-----------|--------------|---------------------------|
| ۲۰۱۰     | ۱٤۰ر٠    | ٠٠٢٠٠   | ۲۱۰ر۰     | ١            | فى ٧٣ دولة                |
| ۱۹ • ر • | 37.00    | ٠٤٠ر٠   | ۲۲۰۰۰     | ١            | استراليا ( ولايات )       |
| ۸۷۰۰     | ٥٠١٠.    | د۱۲۰ و  | ۲۱۰ر۰     | ١            | المبرازايل ( ولايات )     |
| ۸۷۰۰۰    | ۱٤۰ر۰    | ۰۲۲۰    | ٠٤٢٠      | 1            | کندا ( مقاطعات )          |
| -        | ٠٨٢٠.    | ٥٩٦٠.   | ٠ ٤٤ کړ ٠ | 3 /          | الولايات المتحدة          |
| د7ار.    | ۲۰۰ر،    |         | د۳۶ر٠     | ت) ١         | المولايات المتحدة (ولايان |
|          |          |         |           |              | الاتحاد السوفييتي         |
|          |          | -       |           | ١            | (جمهوريات)                |
| ۲۰۰ر۰    | ۰۵۲۰     | ۳۳۳۰    | ۰۰۵۰۰     | م ۱          | قاعدة الرتبة ـ الحج       |

هكذا نرى الأغلبية العظمى من كل المالات - في كل المراتب المعطاة -تختلف في حجمها المفعلي عما تقتضيه القاعدة اختلافا خطيرا • ولمهذا ينتهي ستيوارت الى أن قاعدة الترتيب - المجم ليس لها أساس منطقى ، وان وجدت فعلا في بعض الحالات المحدودة التي ذكرها تزيبف • قاذا هي وجدت ، فهذا لأن أرقام الأحجام اذ تتدهور عن المتوزيع السلمى الدي يراه كريستالر يمكن أن تتحسول بالصدفة الى متتالية من نسوع ن/١٠ والملاحظ أن قاعدة متزييف تتعارض تماما مع قانون المدينة الأولى لجيفرسون ، وأهم من ذلك الأنها لم صحت لكان معنى ذلك أن هرم المدن في كل اقليم أو دولة هرو صورة منمطة لا تبديل لها ، وهو آمر لا يمكن للجغرافي أن يقبله لأنه ينكر تماما أن توزيع الأحجام في هرم المدن تلخيص رقمي بليخ لكل شخصية الاقليم من حيث تقوى التركيز أو التشمت الجغرافي سواء طبيعيمة أو بشرية تاريخيمة أو معاصرة ٠٠٠ الغ ، والأرجح أن قاعدة تزييف ليست قاعدة ، وانسا مجرد صدفة احصائية لابد أن تناهر أحيانا في أي منحني عادى للتوزيع • ولكنها الأبد بعد ذلك أن تتحطم يسبب عامل النمو • فمثلا حين استنبط تزييف قانونه عن الولايات المتحدة كانت نيويورك ضعف شعيكاجو ، وهذه ضعف لوس النجلس • والآن تفوقت لوس انجلس على شيكاجو ، دون أن تصبح ضعفها • وبنلك اختلت متتالية الرتبة \_ الحجم كلية •

# ضوابط الحجم

الحجم هى المظهر المكمى لعملية التركيز · وهو بهذا ناتج نهائى لتفاعل عدد من القوى والضوابط والاتجاهات التى تؤلف هذه العملية · ويمكننا ان خطل هذه الى المعوامل الأولية الآتية ، ضوابط جغرافية ، وضوابط حضارية ، وضوابط بشرية ، وضوابط ايكولوجية · وتغلب مجمعوعة على الخرى في بعض ظلمالات ، وقد لا تفسر بعض المالات الا بكل هذه المضوابط ، وهكذا ·

### الضوايط الجفرافية

يقصد بها المضوابط النابعة اما من الموقع ، راما من مساحة الاقسليم أو شكله ، واما من سطح الأرض ونمط اللاندسكيب ، واما من المناخ · وهى بذلك ضوابط أقرب الى الثبات نسبيا ، ولكنها ليست ملزمة ·

۱ ـ الموقع و فللموقع دور تحجيمي هام ، بل ان الحجم هو المقياس الكمي الوحيد ـ الترمومتر ـ الأهمية الموقع و فالوقوع على جبهة مائية ، الا سيما الساحلية ثم النهرية ، يعنى تسهيلات خاصة للمواصلات والنشاط ، وبالتالي تساعد على نمو المدن الكبرى وقد قام هنتنجتون ووليامز باحصاء المدن الكبرى التي تزيد عن ٢٠٠ الف نسمة في العالم حوالي ١٩٣٤ وتصنيفها بحسب الموقع ، فكان هناك :

٩٢ ميناء بحريا بمتوسط حجم قدره ٦٣٦ الفسا

٩ ميناء بحيريا بمتوسط حجم قدره ٧٥٢ ألفا

٢٤ ميناء نهريا بمتوسط حجم قدره ٢٥٣ الفسا

٢٦ على غير جبهة مائية بمتوسط حجم قدره 3٢٤ ألفا

وهكذا رغم أن المواضع التى تطل على جبهة مائية لا تساوى ١ ٪ من المواضع البحرية ، الا أن على الأولى من المدن الكبرى ٢ أضعاف ما عملى الثانية ، وأهم من ذلك أن متوسط المحجم أكبر و ربما كان الموقع البحصرى اهم عادة من المنهرى ، اذ غالبا ما يكون متوسط المحجم أكبر ومعدل النمسو اشد في الحالة الأولى • هذا يتضح في الولايات المتحددة مثلا ، كما يتبين من تطور الأحجام بين ١٩٠٠ ، ١٩٥٠ ، باعتبار ١٩٠٠ رقما قياسيا •

| المدينسة                 | 19        | ١٩٥٠ المرقم ا | القياسى للنمو |
|--------------------------|-----------|---------------|---------------|
| مواقع المياه المعميقة    |           |               |               |
| لموس انجلس               | ٠٠٠٧٠٠٠   | ۰۰۰ر۱۹۷۰      | 1977          |
| ھوسنتون                  | ٤٤٠٠٠     | ۰۰۰ر۲۹۵۰      | 178 -         |
| دترويت                   | ٠٠٠ر٥٨٢   | ۰۰۰ر۹۶۸ر۱     | 787           |
| ســـياتل                 | ۲۰۰۰ر۸۰   | ٤٦٢٥٠٠٠       | ٥٧٣           |
| كليف لند                 | ۲۸۱٫۰۰۰   | 9185          | 779           |
| ځي <b>ن</b> يور <b>ك</b> | ۰۰۰ر۳۷۵ر۳ | ۲۰۰۰ر۱۹۸ر۷    | ٣٢٠           |
| <u>؞</u> تولیــدو        | ۱۳۱٫۰۰۰   | ۳۰۱٫۰۰۰       | ١٢٧           |
| ميلووكي                  | ۰۰۰ر۵۸۲   | ۰۰۰ر۲۳۷       | ۲۲.           |
| ـــ مواقع نهـرية         |           |               |               |
| کانساس سیتی              | 1775      | ۲۰۰۰ر۲۰۵      | YVA           |
| لويفيال                  | ۲۰٤٫۰۰۰   | ۰۰۰ر۲۲۷       | ١٨٠           |
| ٠بتسبرج                  | ٤٥١٠٠٠    | ۲۷۲٫۰۰۰       | 10.           |
| سنانت أويس               | ۰۰۰٫۰۰۰   | ۰۰۰ر۲۵۸       | 1 8 9         |
| سنسناتي                  | ۳۲۰٫۰۰۰   | ۰۰۰ر۲۰۰       | 108           |

ويترتب على هذا المضبط الهام ، نمط توزيعى يكاد يكون قاعدة فى كل القارات • فكلما تحركنا من الساحل الى الداخل فى كل قارة ، كلما قلت أحجام المدن بأطراد ، بمعنى أن أكبر مدينة تالية للمدينة الساحلية فى موقعها نحى الداخل تكون على الأرجح أصغر حجما ، وأكبر مدينة تالية لهذه الأخيرة تكون أصغر وأصغر ، وهكذا • هذا يتضح فى أوربا جدا ، وفى آسيا ، وفى الأمريكتين ، وفى افريقيا واستراليا بصورة خاصة حيث يكون الانتقال من الأحجام الساحلية الى الاحجام الداخلية انتقالا عموديا أو شبه عمودى • •

Y ـ المساحة • ومساحة الاقليم مهمة في تحديد الأحجام ، فكلما اتسعت المساحة الجغرافية والاكيومينية كلما تحتم تعدد المراكز الكبرى ، فلا تكون هناك مدينة أولى طاغية بل تقوم مدينتان أو ثلاث رئيسية شبه متكافئة • مثال ذلك البرازيل وكنساس وأوكلاهوما وتكساس • وكذلك في الساحات المزراعية المتجانسة الكبيرة ، كما في البرتا وسسكشوان • ويمكن اعتبار وجود ثلاث مدن كبرى في الولايات المتحدة ، نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلس ، نتيجة للانفساخ القارى لا سيما مع تمزق الاكيومين بين الشرق وأقصى الغرب ومع ظاهرة ثنائية المحيط •

" للستطيل أو الشريطى النسيق attenuated ، لا سيما اذا تقطع الاكيومين ، المستطيل أو الشريطى النسيق attenuated ، لا سيما اذا تقطع الاكيومين ، لا يترك مجالا للتركز ، بل يفرض توزيع الثقل المدنى على عدة احجام تسبه متكافئة : ايطاليا ، جساوه ، نيوزيلند ، فلوريدا · وفي أسترائيا في ، البالل المخصيب » في الشريط المساحلي ، يوزع الثقل على ٣ ـ ٤ مدن متكافئة تقريبا · كذلك شريط ساحل أنام المقطع الى جيوب ، وكذلك شريط ساحل المجزائر ، وبالمثل الصعيد ·

3 ـ السطح • (1) المركزية • اما عن نعط اللاندسكيب، فحيث تتقتل خطوط التضاريس بقوة ، وتتجمع مظاهر السلطح في عقد أو بسؤر ، أي حيث تشتد العقدية الطبيعية . فإن الطبيعة تشير بكلتا يديها إلى تركيز قلوى ، أي الى تحجيم ضخم • أي أن توزيع أحجام المدن في الاقليم مقياس - جزئي على الأقل - للتوجيه المجغرافي للاندسكيب ، ويكون هذا أقلوى بطبيعة الحال في المناطق المضرسة • فمثلا تضخم التاهرة وسيادتها الطاغية بصورة مزمنة هو انعكاس مباشر للمركزية الاكيومينية والمطبوغرافية العارمة عند واس الدلتا وقمة الوادى • على النقيض من هذا بمشتق في الشام حيث

التمزيق والتشتيت الجغرافي يجحدها البؤرة العقدية الطاغية ، ومن ثم لا تظهر مدينة بشكل قوى بل تتعدد الأحجام المتقاربة المتناطحة كدمشق وحلب •

وحيث تنقطع التضاريس تنعدد الراكن المتكافئة بدل التركيز في نقطية كبرى سائدة : يوغوسلافيا ، جنوب افريقيا ، اسبانيا ، مثال آخر : اقليم اطلس : فمدينة تونس تطغى في تونس طغيانا حجميا تاما لأنها بؤرة قمية للخطوط الاكيومينية والتضاريسية الثلاثة الرئيسية : « الساحل » ووادى مجرده وساحل الشيمال ، على النقيض من هذا تماما مدينة الجزائر التي لا تظهر بقرة على بقية مدن الجزائر الهامة ، لأن طبيعة الساحل الشريطية المتقطعة الى جيوب تدعو الى التشتيت لا التركيز ، وفي المنزلة بين المنزلتين المغرب ، حيث تأخذ صورة الجبال والسهول وضعا وسطا بين التركيز في فرنسا حيث الاكيومين ملموم متماسك ، ولا مفر من أن نعتبر التوجيه الجغرافي الطبيعي مسؤولا جزئيا عن تفسير كثير من المتناقضات الحجمية :

صورة هيراركية الأحجام في الاقاليم اذن تعكس بل تلخص في بالاغة واليجاز كثيرا من الحقائق الجغرافية الدقيقة كالتوجيه الجغرافي للاقليم ومدى التركين أو التشتيت الطبيعي وهرم احجام المدن في اللاندسكيب ليس مقياسا حضاريا فحسب ولكنه مقياس جغرافي له مفهومه الطبيعي كذلك والحسق أن دراسة أحجام المدن في الاقليم لا تكون صحيحة ولا تستقيم الا بارتياد هذه الحقائق الجغرافية الدهيقة الدلاله والمغزى والمغزى والمعنيقة الدلاله والمغزى والمعنيقة الدلاله والمغزى

(ب) الارتفاع · والارتفاع من أهم عناصر السطح التي تدخل في تحديد عنام المدن · فالغالبية الساحقة من مدن العالم الكبرى تقع في السهول

المنبسطة أو على الأقل في مناطق معتدلة التضرس والارتفاع ، مثل نيويورك وباريس ، فالأحجام الكبيرة تنأى عن كل من الارتفاع الكبير والتضرس الشديد ، وبوجه عام يمكن أن يقال أن التضرس يزداد مع الارتفاع ، فمسن حيث الارتفاع ، كان ست فقط من مدن العالم فئة + ١٩٠٠ المن حتى ١٩٢٤ هي التي تقع على ارتفاعات كبيرة : دنفر ، تبريز ، طهران ، تفليس ، مدريد ، مكسيكو سيتى ، وحتى هذه ، فيما عدا تفليس التي تقع في واد عريض ، تحنح الي الأقدام البيدمونتية المعتدلة ، فالارتفاع مضاد لنمسو الأحجام الكبيرة ، فمع الارتفاع يرتفع سقف العمران والنشاط البسرى ، ومعمه المدن ،

ولنمثل معظم مدن واحات وسط آسيا تقع على ارتفاع يزيد على مدر المترا المحفهان المترا على الرتفاع ١١٢٠ مترا الصفهان ١٠٠٠ متر على ارتفاع ١٥٨٥ مترا وكابول بنحو ١٥٠٠ الف على ارتفاع ١٨٠٠ متر ومعظم مدن التبت وجنوب غرب الصين الدينية تقع على ارتفاعات أعلى ولكن الأحجام أقل بكثير الاسلاما على ارتفاع ٢٥٥٠ مترا المحدد ٢٩٢٠ مترا المحدد ٢٩٢٠ مترا المحدد المترا وقد لاحظ راتين أنه من بين المدن + ١٠٠ ألف على أيامه لم يكن مناك الا ميونيخ تزيد على ٥٠٠ متر ، وكان الباقي أقل من ١٠٠ متر ، وأغلبيتها فوق سطح البحر ببضعة أمتار فقط عددا عن الارتفاع في ذاته والمخابيتها فوق سطح البحر ببضعة أمتار فقط عددا عن الارتفاع في ذاته و

(ح) التضرس و أما المتضرس فريما كان أكثر خطرا و فالدن البنيسة على مواضع منحدرة أو وعرة حقا ، مثل سان فرنسسكو وهونج كونج و نادرة و فالموضع المنبسط شبه ضرورة ، حتى أن بعض المدن مثل سرياتل وبوسطن سوت كثيرا من اراضيها الوعرة ومالات بموادها الأجزاء المنطلة من مراقئها و فالارتفاع والمتضرس معا لا يسمحان بنمو المدن الكبيرة ،

لا لمجرد تناقص قيم الموقع مع الارتفاع ، أو انكماش رقاع المراضع السلبلية مع المتضرس ، وانما كذلك لتزايد مشكلة المواصلات والحركة بصورة خطيرة ، وتدهور المناخ وقسوته ، ولتناقص الموارد والامكانيات الاقتصادية عامة والمزراعية خاصة ، ولتخلخل السكنى والكثافة البشرية عامة ، هذا عدا "مسالة الحد الفيزيولوجي للحياة بعد ارتفاعات معينة •

الارتفاع والتضرس اذن ، مباشرة وغير مباشرة ، تكبت الحجر وتئده والقاعدة الأصولية انه من السهول الى المرتفعات ، وفي داخل المرتفعات نفسها ، يتحقق نمط ترزيعي خاص تتراتب فيه الأحجام والأهمية ترتيبا تنازليا من البيدمونت حتى قلب المرتفعات ولا يتعارض مع هذه الهيراركية سوى وجود تركزات موضعية ، كالتعدين خاصة وبعض الصناعة ، ولكنها لا تخفيها وان عقدتها واذا كان الارتفاع في العروض الباردة يزيد في طرد المناخ للحياة المتطورة ، فان كاتبا مثل تيلور يتخيل في « نبوءة متطوحة جدا ، كما يعترف ، في الستقبل البعيد قد تبني المدن على اعماق كبيرة في حوف القشرة الأرضية لتفيد من دفء الأعماق .

كذلك تتعدل العلاقة العكسية بين الكنتـور والحجم في العروض السفلي حيث يصبح للكنتور قيمة اكيومينية خاصة كما نعلم • لا سيما اذا اقترنت زيادة الكنتور بتناقص التضرس كما في الهضاب العليا • والمتـل الكلاسيكي هو السبهول العليا في الأنديز Altiplano حيث تتركز أهم وأكبر المدن في كنتورات عالية ، بينما تتناقض الأهميات والأحجام كلما هبطنا على السفوح الى منخفضات المونتانيا Montana الأمزونية • فقى المكسيك والانديز تزيد المدن فوق كنتور ١٥٠٠ متر عنها أسفله • هكذا نجد كوكبة من «العواصم المعلقة » : بوجوتا ، كيتو ، لاباز ، ومكسيكو سيتى ، وكلها تتعاق عند التواضي المتحدلة بالباردة Tierra Fira ، Tierra Templada ، Tierra Fira ، Tierra Templada ،

«هذا بينما مدينة مثل فيراكروز على خليج الكسيك لا تحقق الا حجما صغيرا ، وتوصعم بأنها مدينة الموتى Ciudad de los Muertos وبالمثل نجد نيروبى في كينيا ، وأديس أبابا في الحبشة ، ومدن الحبشة في الواقع تتعلق بين كنتورى ١٨٠٠ ، ٢٦٠٠ متر ، عند التقاء الديجا بالوينا ديجا ، والجدول الآتى دليل واضح ( بالأمتار ) ،

|      | مرتفعات الاندين |                |             |      | الحبشة     |          |            |
|------|-----------------|----------------|-------------|------|------------|----------|------------|
| 77   | الإباز          | 77             | كوزكو       | 1077 | مكسيكوسيتي | الارتفاع | المدينة    |
| ry/0 | أورورو          | c7 <i>77</i> 7 | أورويا      | 0357 | بوحوتا     | 1001     | هرر        |
| ٤٠٠٠ | بوشوسى          | ۲۸۰۰           | بونو        | ٨٨٥٠ | كيتو       | 1900     | عدوة       |
| ٤١٠٠ | هو انشاکا       | 107.           | كوتتمابامبا | ٠٨٠٢ | كونكا      | 777.     | جوندار     |
|      |                 | ۲۷۰۰           | سکری        | 75   | اركيبا     | 3727     | أديس أبابا |
|      |                 |                |             |      |            | 77       | انــکوبر   |

ومع ذلك فلا بد أن نتذكر أنه بعد أفاق كنتورية معينة تعبود الأحجام فتتقرم وتنقرض · كما يبدو أن أنعكاس العلاقة بين الحجم والكنتور في العروض السفلي يقتصر غالبا على البيئات الهضبية ، أما الجبلية الحقة أي التي يظل الارتفاع فيها يعنى مزيدا من الوعورة والتضرس فلا تتعبدل فيها العلاقة العكسية بين الحجم والكنتور كثيرا · ففي جاوه متبلا ، رغم تحسن المناخ تماما مع الارتفاع ، نجد أن عدد المدن ومتوسط حجمها يتناقص بشكل وأضح ، كما يبدو من الجدول الآتي الذي يورده اللزورث هنتنجتون . في كتابه الأخير « ينابيع الحضارة » ·

| الارتفاع بالقدم | عدد المدن | متوسط حجم المدن، |
|-----------------|-----------|------------------|
| قرب سطح البحر   | 11        | 1775             |
| V·· _ Yo.       | 7         | ۲۳۵۰۰۰           |
| 10 V            | ٤         | ٠٠٠ر٤٢           |
| ۲۰۰۰_۱۸۰۰       | ٦         | ۲۹٫۰۰۰           |

### المضوابط المضارية

من الواضح أن نتيجة الضوابط الجغرافية في تحديد الحجم نتيجة سالبة لا موجبة ، أو هي لاحقة لا سابقة ، فهي لا تحدد الحجم الفعلي للمدينة أو المعدل العام للأحجام في منطقة أو فترة ، وأن لعبت بعض هذا الدور بعد أن يتحدد الاطار العام لهذا المعددل · أما الذي يضبط هذا الاطار فهو عامل الحضارة · فنوع ودرجة ومرحلة الحضارة ، التكنولوجيا الحضارية بشقيها من تركيب مهني ومن وسائل النقل والحركة ، وهي كما رأينا التي تحدد درجة ومعدل المدنية ·

المدن الفردية يرتبط تماما أو المي حد بعيد بتحديد درجة المدنية العامة ولايمكن المدن الفردية يرتبط تماما أو المي حد بعيد بتحديد درجة المدنية العامة ولايمكن أن يفهم بمنعزل عنها وبوجه عام كلما ارتفع سقف المدنية العامة كلما ارتفع سقف المكانيات التركيز النقطي والأن كلا العنصرين نتيجة لنفس العوامل المحضارية والسبب في هذا أن العوامل التي تنمي المدنية العامة وهي نفسها التي تنمي المدنية الكبيرة أي الأحجام الضخمة وارتفاع مستوى المحضارة من ناحية التكنولوجيا يعني زيادة انتاجية الزراعة التي تدكن المدنورة عدد أكبر من السكان الي حرب مدنية وارتفاع مستوى الحضارة المدن هؤلاء على انتاج خدمات وسلم أرقى وارتفاع مستوى الحضارة

الطلب على حاجات الرفاهية التي لا تنتج الا في المدن عامة والمدن الكبرى عاصة ٠

بمعنى آخر ، ارتفاع الحضارة ( من تكنولوجيا ومستوى دخل ومعيشة ) يخفض نسبة أهمية المضروريات والغداء في الميزانية ، ويرفع تسبة الكماليات وخدمات الرفاهية ، وبالتالى يخفض نسبة القرى والمدن الصغيرة التي تقدم الضروريات وترفع تسبة المدن الكبرى الضخمة التي يمكنها أن ، تقدم الكماليات والرفاهية ، أي ان آثر مستوى المعيشة على تناقص القرى والمدن الصغرى وتزايد المدن الضخمة ليس الا ترجمة لقانون انجل www. Engel's Law قانون كولن كلارك عن تيادة نسب الحرف الثالثة على الثانية ، والثانية على الأولى ، مع زيادة الحضارة والدخل ومستوى المعيشة ، ليس الا ترجمة أخرى لنفس القانون ، وكلما ارتفع الدخل ومستوى المعيشة كلما اشتد الاتجاء الى المدن الأضخم ، لأنها الوحيدة التي يمكن أن توفر مزيدا من الرفاهية والمتم .

والواقع أن الملاحظ أنه كلما زاد دخل الفرد ، كلما زاد الحد الأدنى لحجم المدينة التى يمكن أن يعيش فيها ، كذلك أثبتت الدراسة أن نواحى الانفاق الكبرى للطبقات المغنية هى بعينها التى تحتاج لوجودها وامكان قيامها ألى حد أدنى مرتفع جدا لحجم المدينة ، ومن الناحية الأخرى نان المدن الكبرى جدا هى وحدها التى فيها مجال كبير حقا من الخيار فى الكماليات ، والمرفهات التى ينشدها الأغنياء ، بل لقد ثبت أن نسبة الأغنياء فى السكان ، تزداد كلما زاد حجم المدينة ،

هكذا لأن تطور الحضارة يعنى ارتفاع نسبة المدن عامة ونقص نسبة

القرى ، وفى نفس الموقت يعنى ارتفاع نسبة المدن الكبرى ونقص نسببة المدن الصغرى ، نجد أن العالقة طردية وثيقة بين نسبة المدنية العامة ونسبة المدنية الضخمة أى الأحجام الضخمة وكنتيجة لهذا ، فانه كلما ارتفعت الحضارة ، أى ارتفعت الانتاجية ومستوى الدخل والمعيشة ، كلما أصبحت المدن الصغرى أعجز عن اشاباع الحد الأدنى المتزايد من حاجات السكان ، فأخذت تتضخم بحيث تنقرض الطبقة الدنيا من الأحجام ، هذا بينما يشتد تضخم الأحجام الكبرى تمكينا لها لترفير الحاجات العليا المتزايدة أى أن تأثير الحضارة المتزايدة ( في صورة دخل ومستوى معيشة متزايدين ) . ليس تناقص نسبة القرى فحسب ، وانما في داخل هرم طبقات أحجام الدن . القمية العليا والمبقة القاعدية السفلى ، وتتزايد أعداد مدن الطبقة العليا •

كل هذا يفسر لماذا كانت نسبة المدنية في مناطق زراعة القمح في الولايات المتحدة اعلى منها في مناطق زراعة القمح في الوكرانيا مثلا . ولماذا كانت نسبة عدد المدن الكبيرة في الهرم الحجمي أعلى بالنسبة للأحجام الصغرى وذلك في الأولى عنها في الثانية ، فالسبب أن مستوى الدخل والمعيشة اعلى في الأولى • كذلك في كل ولاية في الهند تنخفض فيها نسبة المدنية العامة ، وجد أن نسبة تركز سكان المدن في المدن الكبرى اقل •

كذلك فان هذا الارتباط نجده في العالم كله بصورة عامة ، ويتضمع هذا اذا ربطنا بين درجة المدنية العامة ودرجة تركيز المدنية ، أي نسبة المدن الكبرى ( + ١٠٠ الف ) ، أي نسبة المتروبوليتانية metropolitanism . فرغم أن هناك حالات شاذة كثيرة لها ما يفسرها من العموامل الضاصة كما سنرى ، فالقاعدة الأصولية العالمية هي أن المدنية تتناسب تناسبا طرديا مع المتروبوليتانية ، أي أنه كلما زادت نسبة سكان المدن عمامة في الاقليم ، كلما زادت احتمالات وامكانيات ظهور أحجام وتجمعات أضخم واضخم .

٢ ــ الحرف ، أما عن المتركيب الحرفى فلكل حرفة من الحرف المدنية تقريبا مدى خاص من الامكانية الحجمية ، فالتعدين مثلا لا يضلق الا احجاما متواضعة ضئيلة نتقاعدة ، ومعظم مناطق التعدين مثل جنوب ويلز وفرجينيا المغربية وبنسلفانيا وكنتكى وحقول الفحم فى بريطانيا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا تمتاز بأنها مرصعة بعديد من المدن القرمية والصغيرة ، أما الأحجام الضخمة التى تقوم على التعدين وحدد فحسب فشذوذ نادر أكبر أمثلته جوهانسبرج ، وهناك من مدن المعالم + ٢٠٠ ألف اثنتان فقط تعتمدان على التعدين أساسا : هما كارديف ودنفر .

أما الصناعة فهى التى تسمح حقا بتكتل أحجام ضخمة والواقع أن تأثير التعدين على الحجم يتم بطريق غير مباشر خلال الحسناعة ومع ذلك فكثير من أثر الصناعة على الحجم يرجع الى الوظائف المترتبة عليها كالتجارة والمخدمات ولهذا فان الصناعة خلقت كثيرا من الأحجام المتوسطة وفسوق المتوسطة التى تتفوق على الأحجام المتوسطة التى حققتها العواصم الاقليمية مثلا ، فأى مدينة صناعية انجليزية متوسطة قد تزيد على كليرمون فسران أو عاصمة اقليمية مشابهة في فرنسا .

ولكن الحقيقة أن الأحجام العظمى لا تتحقق على يد الصناعة البحتة أو المدن المتخصصة جدا فقط ، وانسا تحتاج الى تعدد الوظائف - الى المتروبولس - فليست أكبر مدن العالم هى المدن الصناعية المتخصصة ، وانما العواصم المتعددة الوظائف ، والمتجارة هى التى خلقت أعظم تجمعات بشرية فى العالم ، قارن العواصم المتجارية مثل نيويورك ولندن وطوكيو ، بعواصم الصناعة مثل دترويت عاصمة السيارات وبتسبرج عاصمة الصلب وشفيك عاصمة القواطع ، ولقد سبق أن عرضنا كثيرا من الأمثلة الأخرى الدالة فى دراسة الوظائف ،

(م - ١٧ جفرافية المدن)

٣ ـ وسائل المواصلات • ولكن اذا كانت درجـة الدنية العـامة ترحـه بوجه اخص بالتركيب المهنى مباشرة ، فان التحجيم الفعـلى للمدينة الواحـد:
 يرتبط خاصة ومباشرة بوسائل المواصلات ، لأن وسائل المواصـلات هى الأداة المتركيزية المباشرة فى نقطة ، أى فى مدينة • فاذا كانت الحضـارة عامة هى عوامل تبخير السكان فى الريف ، فان المواصلات هى عوامل تكثيفهم فى المدن • ومن تم ارتبط تطـور المدن بتطـور وسائل المواصـلات ، عـلى أسـاس ان لكل وسيلة قوتها وقيمتها التركيزية المعينة •

فحين كانت وسيلة المصركة الأساسية الأقصدام والحيوان ، كان مصدى ونفس المحركة المركسزية قصيرا مبهورا ، فكانت الطاقة التركيزية محسدودة ، وبالتالى كانت الأحجام المدنية المكنة متواضعة ، ومع الطرق والعربات (مثل Turnpike roads, wagons) طال مدى المصركة وزادت امكانيات المتركيز ، ثم كانت طفرة حجمية مع المسكة المحديدية . فقد دفع الخط المحسديدي بمجال الحركة وامكانية التركز الى آفاق بعيدة حقا طالما كانت المسافة بين محطة الخط الحسديدي وأي نقطة في المجال الجسديد مسافة معقولة ، حتى اذا جاءت السيارة مدت هذا المجال الي منتهاه ،

غير أن السيارة لمرونتها الخاصة الفريدة أصبحت متناقضة تركيزية فدة ، سببت ثورة عكسية هامة · فاذا كان في استطاعتها أن تمكن لزيد من التركيز . الا أنها في الواقع مكنت لفيض من التشتيت · ذلك أنها بفضل من التشتيت · ذلك أنها بفضل مزاياها العديدة حررت من ضرورة السكني في المدن المكتظة مع استمرار المعمل فيها · وبذلك كان تأثيرها على الحجم مذبذبا · فالسيارة بالنسبة المفحم من حيث القيمة التركيزية ، هي كالكهرباء بالنسبة للفحم من حيث القيمة التركيزية ، هي كالكهرباء بالنسبة للفحم من حيث المكانيات التركيز والتشتيت في الصناعة ·

ويجب أن ندرك أن لضبط المواصلات لأحجسام المسدن وجهين : النقسل

خارج المدينة المتحميع والتركيز من الاقليم الريفى فى نقطة المدينة ، وكان القطار المكانيات التجميع والتركيز من الاقليم الريفى فى نقطة المدينة ، وكان القطار عاملا تسوريا فى هذا الصدد ، ثم هناك النقل داخل المدينة المدينة الموركة فى المحياة اليومية وهو لا يقل قيمة عن المنقل خارجها لأنه يسليطر على المحركة فى المحياة اليومية المحدينة ، حتى أن السلكة المحديدية ظلت طويلا عاجزة عن تحقيق كل المكانياتها التركيزية نظرا لتضلف وسائل النقل داخل المدينة واقتصارها على عربات المخيل (سوارس) ، الى أن كان الترام الكهربى ثم بصورة خاصة جدا بالسيارة ،

هكذا اذن سيلاحظ أن قصة تطور المواصلات كانت نصو المزيد من المكانية التركيز فالتحجيم وكان لابعد أن يتم هذا على حساب الأحجام الصغرى السابقة ففى البدء حين كانت امكانيات التركيز ضعيفة موضعية كان نمط المدن السائد هو : عدد كبير من الأحجام الصغيرة ثم مع تطاول نفس الحركة وتزايد الامكانيات التركيزية تعدل المنمط الى : عدد قليل من الأحجام الكبيرة أي أن التباعد بين المدن ازداد وأصبح عدد كبير معن المدن الصغرى القديمة زائدا عن الحاجة فاختزل في عملية أشبه ما يكون بعملية «خف الذرة» كما يتضمح في ظاهرة المدن الريفية المنقرضة أو المهجورة أيام دخول السكة الحديدية ويورد سميلز المشال الآتى عن تطور الاحجام في سمرست بين ١٨٥١ أي عند بدء عصر القطار ، ١٩٣١ ، كدليل على الاتجاه الى التركيز المطرد و

| فئات الحجم النسبة    | النسبة المئوية من مجموع سكان المقاطعة. |      |  |
|----------------------|----------------------------------------|------|--|
|                      | 1401                                   | 1971 |  |
| المدن الخمس الكبرى   | ١٣                                     | ۲.   |  |
| المدن المعشر التالية | . 0                                    | 1.   |  |
| ۱۷ مدینة أخرى        | ٤                                      | درع  |  |

#### المضوايط البشرية

ميزنا الضوابط البشرية عن الحضارية لأن الأولى نابعة من خصائص وتنظيم السكان انفسهم اكثر منها مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمفنسون المحضارية والتكنولوجيا • ويمكننا أن نفصل الضوابط البشرية الى مجموعتين عناصر سكانية ، وعناصر اقتصادية • والأولى تشمل الكثافة ، الحالة ، الحجم ، والتاريخ ، والمثانية تشمل النظم الاجتماعية ، الايديولوجية ، الاستعمار ، والتخلف •

السكان وما قيل عن العلاقة بين درجة المدنية العامة وكثافة السكان ، وما قيل عن العلاقة بين درجة المدنية العامة وكثافة السكان ، ويقال عن العلاقة بين الأحجام والكثافة ، فهناك ارتباط جرزئى فقط وذلك لتدخل عوامل أخسرى كثيرة ، بحيث يمكن التعميم اذا ظلت العوامل الأخسرى ثابتة ، فعندئذ يصبح للكثافة أثر تحجيمى واضح ، ففى داخل الاطار الطبيعى المحضارى الاقتصادى الواحد ، يمكن أن ننتظر أحجاما أكبر فوق الكثافات الأعلى ، ولكن تعدد وتعقد تلك العوامل الأخرى يقالل كثيرا من القيمة العملية لهذه القاعدة ،

كذلك يبدو احيانا ان تاثير الكثافة متذبذب: فشدة تخلص السحكان قد لا تمكن من ظهور أى مدن ذات حجم هام بحيث لا تظهر مدينة على الحدن الأخرى حمثلا في مونتانا وايداهو ونيفادا وويرمنج وداكوتا الشمالية واحيانا أخرى قد تجعل شدة تخلفل السحكان وقلتهم من المدن الشحكل الوحيد للاستقرار ، فتوجد مدينة واحدة فقط في اقليم كبير ، أى في شهبه نهراغ اكيرميني ، فتبدو على صغرها كبيرة نسبيا حكمناؤس في الأمرون ، وكمدن واحات الصحراء الداخلية والساحلية ، فالكويت مثلا ليست الا مدينة الكويت ، وكذلك البحرين ،

(ب) حسالة السكان وثم هناك حالة السكان ، بععنى الافراط ال التفريط ، فافراط السكان الريفيين فى البلاد الزراعية المتخلفة يسؤدى عادة الى تضخم مصطنع وانتفاخ فى المدن الرئيسية بحيث لا تتكافأ او تتناسب درجة المدنية مع المتروبولتانية ، فتصبح المدن الكبرى الى حد معلوم مجسرد طفح ريفى لا وظيفى و هذا واضح فى دول البحسر المتوسط وخاصة ايطاليا ، وفى كثير من الدول الشرقية المكتظة كمصر والهند وجاوه و مثال ذلك المقاهرة + و ملايين ، وجاكرتا و م عليون و قد ضاعفت الحسرب الأخيرة مسن عملية « الخروج الريفى » الى المدن فى كل هنده الحالات بصورة حاسمة ، حتى لتعد خط تقسيم هاما فى تاريخ المدنية والمتروبوليتانية فيها و

(ج) الحجم ، هناك بعد هذا حجم السكان ، ويقصد به مجموع السكان العام فى الوحدة الاقليمية أو السياسية ، ولا شك أن تباين الاحجام ويتوقف على مركب معقد من العوامل ، ولكن فى حدود هذه الضوابط ، لابعد عادة من حجم سكانى عام معين حتى يتحقق الحجم المدنى المعين ، فيجه مارك جفرسون أنه فى أوربا لابد من مجموع سكان قدره ، ا ملايين حتى يمكن لمدينة مليونية أن تقوم ، ولا يوجد شذوذ لهذا الا كوبنهاجن فى الدنمرك ، فمثلا لا يمكن بطبيعة الحال للدنمرك أو بلجيكا أو السويد أن تغل مدينة فى حجم باريس أو لندن ! ولا يمكن للبنان رغم شدة التركيز أن يجعل بيروت فى حجم المقاهرة ! بل لا يوجد هرم أحجام مدن ( هيراركية ) حقيقى اذا كان حجم السكان قليلا جدا ،

على ان هذا الربط والضبط واه جدا · فهمو لا يفسر حالات ومتناقضات عديدة مثل قلة سكان استراليا وكثرة الأحجام المدنية فيها · ولا يفسر كيف ان جاوه في حجم سكان بريطانيا ، ولكن أحجام المدن فيهما لا تزيد عدما في استراليا · لا ولا يفسر كيف أن بوينوس أيرس تحقق حجما قدره ٩ر٦ مليون

فى الأرجنتين حيث مجموع السكان ٢١ مليونا ، بينما فى المبرازيل لا تـزيد. ريودى جانيرو عن ٤ر٣ مليون مع أن السكان ٩٤ مليونا !

(د) المتاريخ و يبقى أخيرا تاريخ السكن و بمعنى قدم أو حداثة المدينة و فالسؤال هو و هل كلما طال العهد بالمدينة كلما زاد حجمها و بمعنى آخر و ما العلاقة بين أعمار وأحجام المدن و قد يظن لأول وهلة أن الحجم وظيفة للتكتل الزمنى ولكن الحقيقة اكثر تعقيدا من هذا و لهذار قام سوروكين بدراسة على مدن العالم الكبرى + ۱۹۲۰ ألف في ۱۹۲۰ ما فاستبعد المدن التي لم يمكن تحديد أعمارها و وجد الصورة الآتية و

| النسبة المثوية | العدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | فترة النشأة                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| ۸۸۸            | ٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | منذ ما قبل الميلاد حتى القرن ٥ |
| ٤ر ١٩٠         | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | من القرن ٦ الى ١٠              |
| ۲۲٫۲۲          | γo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | من القرن ۱۱ الى ١٥             |
| در٠٤           | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | من القرن ١٦ الي ٢٠             |
|                | Space of the latest state |         |                                |
| ۹ ر ۹ ۴        | 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المجموع |                                |

وقد كشف سوروكين علاقة طفيفة بين عمر المدن وحجمها الحالى ،. ولكنه وجدها طفيفة وغير مطردة بالنسبة للبلاد المختلفة · فكثير من المدن القديمة لا زال صغير الحجم لملان · وعلى هدذا انتهى سوروكين الى ان الفكرة الشائعة من أنه كلما كانت المدينة أقدم ، كلما كانت أكبر حجما ، فحكرة ليست صحيحة تماما · وفي مصر يمكن آن نسرى بسهولة أن المدن المحديثة بنت القرن الماضي د مدن القنال د قد تغلبت في الحجم على كثير من المدن المدن

۲ ـ الاقتصاد • اذا انتقالنا الى العوامل الاقتصادية ، ادركنا عالى الفور أهمية النظم الاقتصادية • ففى المجتمع الزراعي الاقطاعي تؤدى الملكية غالبا الى طرد سكان الريف حتى تتورم بهم المدن • كذلك تودى الملكية الغيابية absentee landlordism الى تركيز الثروات والأفراد والخدمات في المدن حتى تنتفخ احجامها • اما الراسمالية الصناعية وما تعنيه من المنافسة والعشوائية laissez-faire ، فتودى الى انتفاخ المدن الصاعية والمعشوائية براحجام الماموث mammoth cities ، ووجود مجتمع طبقى بلا طبقة وسطى يميل الى خلق هرم احجام مدنى غير متزن ـ بلا طبقة وسطى حجمية ـ كما كان في مصر •

وللايديولوجيات المذهبية والسياسية والاقتصادية آثار بعيدة في التحجيم فالوطنية الضيقة والأبهة السياسية قد تدعو الى تضخم المعواصم اكثر مصاينبغي ومثلا كانت الفاشية العمالية في أرجنتين بريون عاملا حاسما في تضخيم بوينوس آيرس وعلى المعكس وبنجد الاشتراكية منذ ماركس تصر بقرة على تحديد الأحجام لتصفية النظام الطبقي في المجتمع من ناحية ولضمان السلامة القومية بالنسبة للأخطار المسلكرية من الناحية الأخرى ولهذا نجد الاتحاد السوفييتي يضع «سقفا » لنمو موسكو كان قدره ورع مليون نسمة (موسكو الكبرى كلها اليوم ٧ ملايين) ويصفى أحجام المدن السابقة على جبهة الحدود الغربية ويعمل على نشر الاحجام المتوسطة بأعداد كبيرة ولا شك أن التنظيم السياسي والتخطيط الذهبي مسؤول الى حد معين عن متناقضة حجمية كالآتية ويونيوس آيرس في حجم موسلكو الى حد معين عن متناقضة حجمية كالآتية وينيوس آيرس في حجم موسلكو وقد و ١٢ ملايين) وبينما ان سكان الاتحاد السوفييتي قدر سكان الارجنتين

كذلك لا يمكن أن نفسر أحجام المدن العمالقة في غرب أوربا جازئيا الا

بتكديس مكاسب الاستعمار ، بينسا نجد في المستعمرات احجاما منقوصة لنفس هذا السبب وفي مناطق الاحتكاك الحضاري المتخلفة تميل الأحجام الكبيرة ، الى المتضخم ، لأن المبلد المتخلف الفقير لا يملك أن تتعدد فيه الأحجام الكبيرة ، فيركز كل موارده واستيراده الحضاري في مركز واحد ضخم بينما تظل المدن الأخرى تافهة : كما في وحدات الصين المهندية المختلفة ، واندونسسيا ، والمهند ، ومصر ، وأكثر من ذلك كثيرا في الدول الافريقية المجديدة .

## المضوابط الايكولوجية

يقصد بها عمليات داخلية وميكانيكيات تلقائية في صحيم ايكولوجية، المدن تؤثر في تحديد أحجامها ويمكننا أن نتبع في تصنيف هذه الضوابط. التصنيف العام للايكولوجيا الى الأوتيكولوجيا واليكولوجية واليكولوجيا الى الأوتيكولوجيا واليكولوجية والكولوجية والمنينيكولوجيا أو ايكولوجية المجتمع synecology ولكن من الناحية العملية لا يمكن عزلهما عن بعضهما البعض لأن أي مدينة لا تعيش تحت ناقوس زجاجي مفرغ ، فلا يمكن فهم حجم المدينة المواحدة منعسزلا ومستقلا عن احجام المدن كلها في الأقليم ، أي لا يمكن فهم الأوتيكولوجيا: خارج الاطار السينيكولوجي .

فمن الناحية الأوتيكولوجية يهمنا أن نتعرف على القوانين الأساسية المتأصلة في تاريخ حياة المدينة الواحدة ، كالمدينة في اقليمها الريني وكيف تؤثر في الحجم ، ومن الناحية السينكولوجية نرى أن المدن في الاقليم مجتمع متفاوت المواهب والأحجام يتصارع من أجل البقاء ـ يساوى هنا من أجل الحجم ، فدليل النجاح النمو وزيادة الحجم ، وهو ضمان البقاء ، والمهم أن نعرف كيف تتعايش المدن في ظل هذه الهيراركية ، ويمكننا أن نحدد في ايكولوجية الحجم عدة قوانين أساسية ، أحدها ينصرف الى الأوتيكولوجيا أي يصدق على كل مدينة ، والباقي الى السينيكولوجيا أي تختص به حدن.

الله قانون الضاعفات المسابع الدينة المناعفات المسابع الدينة الماسعة الدينة الماسعة الدينة الماسعة الدينة الماسعة المنابعة الدينة الماسعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة التي تقوم لها أو عليها المدنية ، فلابد لها كما رأينا من وظائف تابعة المنابعة والأولى مى city-founders والثانية مى شرنقة « المضاعفات والثانية مى شرنقة « المضاعفات والشرنقة منتفخة ضخمة على خفة وزنها ، فكذلك يثبت التحليل الاحصائى والشرنقة منتفخة ضخمة على خفة وزنها ، فكذلك يثبت التحليل الاحصائى أن الجزء الأكبر من أحجام المدن أنما يرجع الى الوظائف التابعة الثانوية ، يل أن كل تطور في مسترى المضارة والمعيشة يزيد في هذا الاتجاه ،

٢ ـ قانون « الحجم يورث الحجم » • في تصارع المدن في الاقليم من أجل الحجم والضخامة ، وتنافسها على مجالات النفوذ ، تصاول كل مدينة أن تغيد الى جانب كل مواهبها القائمة والكامنة من موقع وعقدية ١٠ المخ من حجمها القائم • فكلما كانت المدينة أكبر حجما ، كان معنى ذلك أن تقدم فرصا أكبر للسكان والوظائف وأنها أكفأ حضاريا وأقدر على اجتذاب ما يستجد منها ، وذلك مهما تضاءلت ميزاتها ومواهبها الأصلية لأنها بذلك تمتل بيئة «جاهزة » من قبل لما قد يجد من وظائف لن تحتاج فيها الى التكاليف الابتدائية نفيا الى التكاليف مدينة و النها في مدن صغيرة أو جديدة ، بمعنى آخر تبثل بيئة جاهزة تمتاز «بالوفورات الخارجية » •

بذلك تتداعى الوظائف، ويتضغم الحجم باطراد بمعادلة الربح المركب، فيصبح قانون النمو هو قانون كرة الشلج كما رأينا في دراسة الوظائف. وهكذا يستمر هذا الوضع حتى نصل في النهاية الى نقطة قد يصعد فيها تعليل التضغم المطرد في حجم المدينة بأسلب أو ضرورات واصلحة أو

مفهومة ، ويصبح المبرر الوحيد للحجم اللاحق هو مجرد الحجم السابق ، ويصبح النمو وظيفة للحجم ، ويتناسب معه تناسبا طرديا · وبعضل فسنذ النجاح الحجمى تستطيع المدينة أن تخفى أو تعالج أيا من عيوبها ونقاط ضحفها الأصلية · وبهذا تصبح المدينة كائنا عضويا ناجحا going concern له قوة اندفاع وثقل · ومعظم المدراسات التفصيلية تثبت أن أعظم المدن نموا هي أكبرها حجما · أي أن « الحجم يـورث الحجم ولا شلك أن هـذا يفسر الاتجاد المعالمي المطرد من المدينة ذات الأحجام المتواضعة المتجانسة إلى المتروبوليتانية المتنافرة الأحجام ، لأن المدن تكتسب.

ولقد حاول البعض مثل كيرى Carey من نظرية من هذا نظرية ميكانيكية في نمو المدن و فشبه السبكان بالجزيئات molecules التي تخضع لقانون التجانب الاجتماعي الى بعضها البعض وأن التحانب هنا في المجتمعات البشرية كما بين جميع مظاهر العالم المادي يتناسب تناسبا طرديا مع الكتلة (أي حجم المدن) وعكسيا مع المسافة (أي البعد عن المدن) وعكسيا مع المسافة (أي البعد عن المدن) ولي مدينة والحدد من بين مجموعة كبيرة ولو صدقت لكان معناها جدلا أن تظل المدن الكبرى تبتلع المدن الصغرى بالتدريج حتى تتجمع كلها في حدينة واحدة فقط وذلك في الدولة الواحدة عن شنريا في العالم كله وود

٣ ـ قانون الحجم والتباعد • يترتب على قانون ( الحجم يورث الحجم )
 أن يصبح قانون النمو وتطور الحجم هو اتجاه « رأسالى » نحو التطرف :
 افقار الصغير واثراء الكبير • (to those who hath shall be given)
 وأن المدن كالسمك : الكبير منها يأكل الصنفير (allometric principle)

ولكن كيف يتم هذا في الاطار الاقليمي ؛ ان أول وأشد تأثير لمدينة ناجحة

"تضخم سيسرى بطبيعة الحال فى أقسرب المدن من مجالها ، ويقسل بالتدريج فى المدن الأبعد عنها • أى أن المدينة المناجحة انما تتضخم سواء مباشرة أو غير مباشرة على حساب المدن المحيطة ، وأن للمدينة الضخمة تأثيرا تصديديا على أحجام المدن المجساورة • وهذا التأثير يتناسب مع البعد عن تلك المدينة الكبيرة • بمعنى آخر نصود الى موضسوع التباعد كضابط عالمي من ضوابط المحجم • وليس من السهل أن نحدد الفاعل والمفعول به ، السبب والنتيجة ، بين الحجم والتباعد ، ولكن الصحيح أنهما جانبان لنفس الشيء وأنهمسا ومضاف اليه ، ولا يمكن تقسسير الواحد بدون الاشارة الى الآخر • وقد رأينا كيف حدد كريسستالر ميكانيكية هدده العلاقة ، ولكنه بالغ في تقدير أهميتها لأنها ليست الاضابطا واحدا بين مجموعة عديدة •

وقد عبر جفرسون تعبيرا جغرافيا قويا عن العالقة العكساية بال المحتم والمسافة يتعشى مع قانون الغاب ، فقال أن المدن الكبرى كالأشجار العمالقة في الغابة . تحرم الأشجار العافري من الوصول الى الضوء وتقضى عليها بالقزمية ونقص النمو ، فهي تميل الي أن تنتقص من نما وحجم المدن الصغيرة المجاورة التي تقاع في « ظلها » ، ذلك لأنها تحتكر كل نمو وتجتذب اليها كثيرا من عناصر ووظائف تلك المدن الصغرى وتأسرها لنفسا ، ويزداد هذا الأثر التحديدي الوائد كلما زاد حجم المدينة الكبرى ، كما انه لا يقتصر على حدود الاطار القومي الواحد ، بل يتعداه الى الاطار الدولي ، فأمستردام كانت تكون أكبر حجما لو لم تكن لندن وباريس وبرلين على هذا الدرجة من القرب ، . . .

٤ ـ « قـانون المدينة الأولى «law of the primate city» . • هـذا
 القانون الذي يبرز بقوة في سينيكولوجية المـدن ينبع من القوانين السابقة ،

وقد توصل اليه أيضا مارك جفرسون • ففى داخل الاطار المساحى الواحد تيرز مدينة واحدة على المدن الأخرى وتظهر عليها بشكل لا يتناسب مع الترتيب التدريجي • ففى ٢٨ دولة وجد جفرسون أن أكبر مدينة يزيد عدد سكانها عن ضعفى المدينة التالية مباشرة ، وفى ١٨ دولة تزيد عن ٣ أمثالها • وفى المتوسط العام لاغلب الحالات وجد أن النسب بين • المدينة الأولى » والثانية والثالثة هي على الترتيب ١٠٠ : ٣٠ : ٢٠ •

ويرى جغرسون أن المدينة الأولى هي عادة عاصمة الدولة الوطنية ، وانها تعبر أكثر من أي مدينة غيرها عن الكيان الوطني وتساهم أكثر من أي مدينة أخرى في توحيد الامة ولكن تمثل العواصم الاتصادية (الفيدرالية). شذوذا لهذه القاعدة مثل وشنطن وكانبرا وبرن ولاهاى ، وكذلك العواصم المستحدثة مثل انقسره ودمشيق والرياض وكراتشي ودلهي وكذلك تكون الولوية المدينة الأولى اشد وأقوى كلما كانت الأمة قديمة الوحدة مثل بلجيكا وفرنسا والمانيا حيث تقترب اقدار المدن الأولى في كمل منها مسن النسبية العامة ١٠٠: ٣٠ ، ولو أن اسبانيا لظروفها الخاصة المعروفة شدوذ وأضح وهذا بينما تقل أولوية المدينة الأولى في الأمم الصديثة التي شنوذ وأضح مدا بينما تقل أولوية المدينة الأولى في الأمم الصديثة التي الكومنولث عامة بدرجة جعلت جفرسون بعد أن وجد أنها ليست الكومنولث عامة بدرجة جعلت جفرسون بعد أن وجد أنها ليست وبلادا ، ينتهي الى أن « المدينة الأولى الفعلية لدول الكومنولث ليست

والجدول الآتي للقانون يعطى الرقم القياسي ١٠٠ للمدينة الأولى ٠

| الدولة             | المدينة الأولى   | المدينة الثانية          | النسبة      |
|--------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| النمسا             | فيينا            | جراتز                    | Α .         |
| الدنمرك            | كوبنهابن         | اور <b>ه</b> وس          | 11          |
| المجسر             | بودابشت          | تسجد                     | ١٣          |
| انجلترا            | لندن             | ليفربول                  | 1 &         |
| المكسيك            | مكسيكوسيتي       | ۔ د.ود<br>خوادا لاجارا   | 14          |
| رومان <b>يا</b>    | بوخارست          | تثيرينف                  | 14          |
| بيرو               | ليما             | <u></u>                  | ٠٢٠         |
| الأرجنتين          | ۔<br>بوینوس ایرس | ستی<br>روزاریو           | 77          |
| تركيسا             | استانبول         | ازمیر<br>ازمیر           | 77          |
| كوبا               | هيانا            | و يو<br>هولجوين          | ~~~         |
| بوليفيا            | لاباز            | کوتشابامیا<br>کوتشابامیا | . <b>77</b> |
| <u>قنلنده</u>      | <b>ھ</b> لسنكى   | فيبوري                   | 77          |
| شيلي               | سنتياجو          | فلباريزو                 | ٣٠          |
| بلجيكا             | بروكسل           | انفرس                    | ٣٠          |
| سويسرا             | <b>ڏيوري</b> خ   | بازل                     | ٥٩          |
| ايران              | طهران            | تبريز                    | 17          |
| البرازيل           | ريودي جانيرو     | ساو باولو                | 77          |
| يوغوسلا <b>فيا</b> | بلغراد           | زغرب                     | ٧٠          |
| نيوزيلند           | أوكلند           | ولنجتون                  | ٧٠          |
| افغانستان          | كابول            | قندهار                   | ٧٥          |
| هولنده             | امستردام         | روتردام                  | ٧٦          |
| روسسيا             | موسيكو           | لننجراد                  | <b>√</b> 7. |
| كندا               | مونتريول         | تورونتو                  | YY          |
| الهند              | كلكتا            | ودو ق<br>بومبای          | ٧٩          |
| جنوب أفريقيا       | جوهانسبرج        | كيبتون                   | ٨٠          |
| استراليا           | سىيدنى           | ملبورن                   | ٨٠          |
| أسبانيا            | برشلونة          | مدرید                    | 1)          |
| ايطاليا            | روما             | نابولى                   | 47          |
|                    |                  |                          | * *         |

ويبدو أن من المكن لذا أن نعمق قانون الأولوية على ضدوء التطور "التاريخى و فنسبة الأولوية لا تزداد فقط حيث النضيج السياسي الوطنى وانما كذلك في المرحلة البدائية القصدوى « الخام ومن الدنيسة في الاقليم فما لدينا من أرقام عن أحجام المدن فيأولى مراحل الفترة الحديثة تدل على أن نسبة أولوية المدن الأولى قد تناقصت مع اطراد النصو المدنى العام وأن الأولوية في هذه المرحلة يمكن أن تكون أكبر منها بكثير في أشدد حالات النضج المدنى والوطني والو

فمتسلا القرن ١٧ كانت الأهمية النسبية لحكل من لندن وباريس بين مجموع المدن الانجليزية والفرنسية على الترتيب أكبر بكثير مما هي الآن و فرغم أهمية برستول المتزايدة حينئن ، كانت لندن ٧٠٠ الف تليها برستول وناريتش ٣٠ ألفا كل ثم يورك واكستر ١٠ الاف كل ، بل كانت لندن أكبر بكثير جدا من مجموع كل المدن الأخرى معا وبالمثسل باريس في فرنسا ويبدو أن نفس الوضع كان في مصر في فجسر الفترة الحديثة والحملة الفرنسية تعطى القاهرة ربع مليون ( ٢٦٠ ألفا ) من مجموع قدره ٥٠٠ . بينما كانت الدينة الثانية دمياط ٢٠ ألفا فقط ولهذا فتضخم الأولوية البالغ الافراط صفة بدائية تميز المراحل غير الناضجة في تطور المدن عصامة ، وترسم صورة مختلفة للأحجام أقرب شبها بقزم ضخم الرأس .

ومعنى هذا كله أن الأولوية تشتد وتزداد في حالتين متعارضتان تماما ، الحالتين الهامشيتين : شدة البدائية الخام وشدة النضج • وأخيرا ينبغى الا ننسى أن نسب الأولوية المختطفة هي تعبير خاص عن الشخصية الجغرافية للاقليم في كثير من الحالات • وأن قانون المدينة الأولى على هذا الأساس يتعارض جذريا مع قاعدة تزيبف عن الرتبة للحجم لأنه يلغى هذا التفاوت الدينة الله الشخصية ، مما لا يتفق مع الواقع •

## قيمة المجم

## ضرورة الحجم

يمكن أن نسمى هذا الموضوع « أخلاقيات الحجم ، ، لأن محورد هل الحجم شر ام خير ؟ ولا شك منذ البداية أن فى التحول من التبعثر الى التركيز ومن الضالة المى الحجم فائدة • فمزايا التركز واضحة : تطور تقسيم العمل ، وبالتالى زيادة التخصص والاجادة ، فالحجم ضرورة لتعدد الوظائف ورقى . المخدمات والنشاط الاقتصادى والبشرى • وكثير من المؤسسات والمرافسق والمخدمات العليا كالجامعات ودور الأوبرا لا يمكن أن تظهر الا تحت كفالة حجم معلوم • بل ان المخدمات بالذات تستدعى دائما حجما اكبر مما تستدعى السلع • ويقدر كولن كلارك أن حجم ١٠٠٠ من المفاف على الأقل ضرورى لتوفير مدى كاف من المخدمات •

ومعنى تعدد الوظائف والنشاط فتح مجالات للفرص للمواهب والملكات المتعددة ، كما أن معنى تعدد الوظائف تفادى تعاصر الأزمات الاقتصادية للوظائف المختلفة ، هكذا يدعو الحجم الى مزيد من التكامل العضوى بين الوظائف والسكان ، كما أن كفاية الحجم – بكل ما يعنى من مرافق قائمة كالسكك الحديدية والمواصلات والطرق والمطارات والشركات والخدمات البلدية كالمكهرباء والمياه والمجارى والخدمات العامة ورصيد الايدى العاملة والخبرا والاتصالات ، ، اللغ – يخلق « الوفورات الخارجية ، لزيد من النشاط والوظائف ، وبذلك تمثل عملية اقتصادية ، فكما في البيولوجيا اذن ، يصبح للحجم قيمة بقائية survival value تساعد على نجاح المدينة واستمرارها ،

## خطر المجم

١ \_ الاخطار الداخلية • ولكن من الناحية الاخرى هناك نقطة

النعكاس تتحول بعدها هذه المزايا الى مثالب · وتلك هي فكرة « السبب الحجم optimum size • فيعدد هذا الحد يصبح تعدد الوظائف والعمال مدعاة الى تعقيد المجهاز المدنى ، ويختل التكامل بينها ويتسازم • - كذلك تزداد تكاليف التوسع والصيانة باطراد بعد هـذا الحد : في الارض : اذ ترتفع قيم الأرض ارتفاع المضاربات ، كما أن توسع العمران الحتمى قد ينتظم مواضع وعرة أو غير اقتصادية تعنى مصاريف باهظة في صورة انفاق وممرات وتجفيف وردم ، وهي مصاريف تنعكس في النهاية على السكان والمرافق • كذلك يظهر الدور غير الاقتصادي في النقل : اذ تختنق حسركة المواصلات وتتعطل • وبالمشال في السلع : اذ تزداد المسافة بين المنتاج والمستهلك سواء في الريف أو في أجزاء المدينة ، فترتفع اسسعار منتجات الدينة للريفيين ومنتجات الريف خاصة الغذائية اليومية للمدنيين ، لا سيما مع تعسدد الوسطاء • كذلك ترتفع تكاليف الخدمات : البلدية كالمواصلات والطرق والاضاءة والمياه واطفاء المرائق ، والادارية كالبوليس والنعليم والحوادث ، والخدمات الصحية المختلفة ، وقد عملت عشرات الدراسات الاحصائية في هذا الصدد تثبت أنه كلما زاد حجم المدينة بعد حد معين ، زادت تكاليف هذه الخدمات زيادة اكثر من مطردة • وهكذا تصبح كل الوفورات الخارجية السابقة خسائر خارجية محققةexternal diseconomies فهذه كلها مثالب داخلية •

٢ ـ الأخطار الخارجية • ولكن هناك أيضا الاضحداد الخارجية • فالمدينة الضخمة تستبلك باستمرار مرارد الاقطيم المادية وتمتص دم الحياة منه وتتركه مهجورا خربا متحجرا • كما أنها تعتمد على سكان الريف في تجديد شبابها لان المدينة لو تركت لشانها لتناقصت لتوقف الخصوبة فيها • وهي أذ تجتذب اليها سكان الريف « تعقمهم » ، أي أنها تستنزف سكان

'الريف لتندهم في النهاية • فالموارد المادية والبشرية للريف هي وقدد المدينة المضخمة ، وهي تحرق منه دائما بشراهة • وعدا هذا فان اعتصاد المدينة الضخمة في خاماتها وغذائها وتسويقها على مصادر بعيدة ، قد تكون عبر البحار ، معناد أن زمام اقتصادها ليس في يدها ، وأن حجمها الضخم انما يقوم على أساس خطر ، ويمكن أن تهري في أي وقت بسرعة خطيرة ، وذلك . في الأزمات الاقتصادية أو الحروب الجمركية •

وفى الماضى وحتى المعصور الرسطى ربما كانت المدن أقال تنبذبا وتفاوتا على حجمها ، لانها كانت مراكز صوامع الغالل المقومية ولذلك كانت فى وضعع أنضل من الريف أيام المجاعات وكانت منتشرة جدا · لكن من ناحية اخرى كان تكاتف وتزاحم السكان الشنيع فى المدن بالنسبة للريف المكشوف يجعلها فريسة أسهل للاوبئة والطواعين وكانت منتترة جدا كذلك • وقد زادت أخطار المدينة الضخمة مع الحروب الجوية وخاصة الذرية ، وهذه بوجه خاص مشكلة المدن الرأسمالية الضخمة بالنسبة للمدن الاشاحتراكية المتوسطة •

مكذا تبد المدن الكبيرة نفسها معرضة بالقرة الى نبذبات حجمية عنيفة يمكن أن ترج كيانها والكيان القسومى معا رجا والثابت أن المدن الآن بوجه عام تظهر دورية ويرية ويردية المديم ما بين تناقص وتزايد مع موجات الرواج والكساد siumps and booms ولقد كانت مسدن اليابان قبل وأثناء وبعد الحرب الاخيرة خير - أو أسرا ! - مثال عملى هذا ، فقد تناقصت أحيانا بنسبة النصف ! وفي مصر أبرزت الحرب الأخيرة مده الدورية ، فقد كان الفلاحون ينتقلون الى العمل في المصانع وللجيوش أثناء الحرب ، وبعدها عادرا الى أصولهم الريفية ببساطة وقد وجد ني الولايات المتحدة أن المدن المتوسطة ٣٥ - ١٠٠ ألف قد أخيرا الدن )

باسرع من المدن الكبرى · ومعنى هذا كله أن أفراط الحجم يصبح نقطة، ضعف بقائية ، فكما فى البيولوجيا حين تتضخم كائنات عضوية الى درجة، تعجزها عن المحركة والدفاع عن نفسها ، تتضخم المدن حتى درجة الشلل ·

#### أنسب حجم

لكل هذا قامت مدرسة ضد الحجم من أجل الحجم ، بل أن جذورها تمتد الى الفلسفة التى لا تحبث حياة المدن وحضارتها أصلا وترى أنها حياة غير طبيعية ـ وهى بدورها فلسفة متطرفة غير واقعية ، فكثير من فلاسسفة الاغريق استنكر تضخم المدن ، وكان ابن خلدون ينظر الى المدن كعوامل انحلال وانقراض الدول والحضارات ، ولكن شبنجلر كان أكبر من أندر بالويل والثبور بسببها ، فهى فى رأيه التى خربت حضارات التاريخ ، وتحولها من civilisation الى مجرد ونزيا وانحدار الغرب ، « ومولد مدينة يتضمن موتها » فهى مقبرة الحضارة ، ويتساءل بنتون ماكى Benton Mackaye هل المدينة « الماموث » قمة أم نهاية الحضارة ؟ ،

وتميل هذه المدرسة المتشائمة بالطبع الى تحديد انسب حجم ضيل و مثلا كان ابنيزر هوارد Howard يعتقد أن حجم ١٠٠٠ الفا هو الأنسب (!) ويشترك ممفورد في مهاجمة المدينة الماردة ، ويعتقد أن المليون حجم اقصى معقول ، وهو الحجم الذي يمكن أن يعول جامعة سليمة وهو يخشى أن يكون تطور الحضارة هو من مدينة فجر التاريخ Tyrannopolis الى المتروبوليس الى الميجالوبوليس الى مدينة الطغيان Necropolis الى مدينة مقبرة الحضارة الحضارة .

ولكن من الناحية الأخرى تدافع اللجنة الملكية لتسوريع الصناعة Barlow Commission عن الحجم المعقول وتنذكر مزاياه الاقتصادية والعمرانية وأهميته للصناعة ، وتنتهى الى أن الحجم الكبير ليس عيبا

وبالضرورة • كذلك ينتهى التعداد البريطانى الى انه ليس ثمة دليل على ان المدن المتوسطة الحجم اكثر صحية من المدن الضخمة ، لأن زيادة الوفيات فيها انما ترجع الى تزاحم المعاكن والسكان والدغان ، وكلها قابلة للعالج • لهذا نجد أن لى كوربيزييه Lie Corbusier وضع حجما لمدينته المشالية ملايين • ويذعب فوست الى أبعد من هذا - بل الى رأى غريب - فهس لا يرى ما يمنع من أن تضم لندن نصف سكان انجلترا ! •

ورغم كل هذا ، فمن الشابت أن من المستحيل تحديد « أنسب حجم » ، الأن قاعدة المدينة لم تعدد اقليدية محددة ، وانما أصبحت قاعدة « غدير منظورة » قد تتسلع لتشمل بنسب ودرجات متفاوتات كل الكرة الأرضية ، وذلك نتيجة للاعتماد الشديد على خدمات ومعاملات ما وراء البحار والتجارة ٠٠٠ المخ ، من هنا يدرى البعض أن السحوال الذي أشاره نوست منذ سنوات عن أنسب علاقة بين حجم الريف والمدن لم يعدد الا مبحثا الكاديميا بحتا .

ولا شك أن الحضارة الحديثة قد رفعت بوجه عام مستوى الأنسب لأحجام المدن ، وما كان يعد أضخم مما ينبغى في الماضي ، قد يعد الآن أقل معا ينبغى اقتصاديا • ولكن لا شك أيضا أننا وصلنا إلى افراط حجمى بالنسبة لمعاييرنا الحالية ، وثابت أن هذا يتم على حساب الريف والاقليم . أولا إلى أن يتحول إلى « منطقة مأزومة «depressed areas » ، وثانيا على حساب المدن الأخرى لأن كل اتجاد في أي حديثة في الاقلم يؤثر مباشرة على بقية المدن • وهكذا فان تضخم حديثة بشدة يعنى أن تذوى عدة مدن اقليمية ، مما يهدد « الاقليمية ساذبول والاختناق • الاقليمية بالذبول والاختناق • اي أن تضخم الاحجام يؤدى بنا إلى مشكلة الاقليمية ويأخذ لذلك مغزى كبيرا في التخطيط الاقليمي •

# الفضالات استع

# الموقع

#### تعريف الموقسع

ربما كان الموقع أهم عنصر جغرافى ، بل ربسا عده البعض مع بيرجر Bürger قلب الجغرافيا • وهو على كمل حال من أهم عناصر جغرافية المدن ، بل لقد كانت المدن عند الجغرافي قبل عصر جغرافية المدن الحديثة هي اساسا « مواقع » المدن • • ورغم تطور الدراسة الموقعية كثيرا ، الا أن الغريب أنها لاتزال غير كافية ، ولم تخضع لتصنيف منهجي أو نوعي typological • لهذا ينبغي أن نميز بوضموح بين ثلاثة أنواع من فكرة الوقوع في المكان position ، فهناك الموقع الفلكي ، والموقع ، والموضوع •

## الموقع المقلكي

الموقع المفلكي location ، أو الرياضي mathematical location يمكن تحديده بكل صرامة ودقة بخطوط الطول والعرض ، أي بالاشسارة الحي شبكة معينة منسوبة الى الشسمس ولكل مكان موقعه الفلكسي المتفرد الذي لا يشاركه فيه غيره ولكن الموقع الفلكي في الجغرافيا لا يزيد عن المتواريخ في دراسة المتاريخ وربما كانت أهميته الوحيدة آنه يحدد نقطة بالنسسبة اللي الأرض الكروية كلها ، وربما كان لهذا المتحديد قيمته في دراسة توزيع أقاليم المدن الكوكبية العامة ولكن أهميته العمرانية الفعالة في نشساة وتطور المدينة الواحسدة اهميسة محسدودة مثلا اذا عرفنا أن نقطسة معينسة على

سسطح الأرض على بعد ميلين من Lebanon في كرنتية سسميث بولايسة كنسساس ، وعلى خط عرض ٥٠ ٣٩ درجة م شمالا ، وطول ٣٥ ٢٨ درجة م غربا ، تمثل موقع المركز المتوسط تماما رياضيا أو « جغرافيا ، في الولايسات المتحدة ، فان هذه قد تكون حقيقة طريفة ، ولكن لا مفرى أو قيمة لها حيويا حتى وأن كانت معلمة بنصب تذكاري مشيد • فالموقد الأهمية في جغرافية المدن •

ولسوء الحظ أن كلمة location شائعة الاستعمال في المعنى الفلكي والمعنى المجغرافي الفعال على السواء ، كما في المحديث عن « توطن الصناعة location of industry • وكثير من الكتاب لا يزال يخلط بينهما في جغرافية المدن • فيتكلم هنتنجتون ووليامز مثلا عن توزيع المدن على سلطح الكرة ، حتى اذا أراد الكلام عن الموقع بالمعنى المدنى الصحيح عصرفاه « بالموقع التفصيلي detailed position » وبالمثل يستعرض سور توزيع المدن بين خطوط المعرض والارتفاع • • • المخ في المعالم تحت عنوان الموقع عنوان الموقع المحديد الموقع الصحيح فيما بعد •

## الموضيع

وهناك من الناحية الأخسرى الموضع ولا ينبغى للموضع أن يسكون اول من فرق بين الموضع والموقع في دراسة المدن ولا ينبغى للموضع أن يسكون مشسكلة تختلط مسع الموقع بالمعنى الصسجيع فالموضعية بحتة ، تنصرف المي رقعة الأرض التي تقسوم عليها المدينة مباشرة ، فهي نقطة لا منطقة ، ومطلقة لا نسسبية ومع ذلك فأحيانا تقترب فسكرة الموضع في حسدها الاعلى ، من فكرة الموقع في حسدها الادنى ، ويضعف المتمييز بينهما ويتداخلان ، كما هسو المسال بين فكرتي القرية عضد ، سقفها ه

والمدينة عند « أرضديتها » • ولكن كما يقول سميلز « أن جدوهر الموضدوع أنه لا ينبغى لتصنيف الموضع والموقع أن يختلطا كما لو حاولنا النظر اليهما في تلسكوب » •

وعلى العموم فالموقع الواحد كمنطقة يشمم عددا من المواضع لأنها نقط والموقع عنصر ثمين جما في حياة أي مدينة ، بينما الموضع تأنوى جدا وقد يظل موقع ما على جمانب كبير من الأهمية ، بينما تتعاقب مدينة داخل اطاره العمام على بضعة مواضع مختلفة و فعلى طرق الحركة الرئيسية والمواقع الكبرى ، لا يتحدد موضع المدينة في نقطة صعلومة بصورة صارمة لا بديل لهما ولا محيص عنها و فكثير ممن المدن يمكن أن يقوم بكل سمهولة وبساطة في نقطة أخرى مجاورة أو أكثر في حدود الموقع العام بدون أي خسارة واضعة أو تغيير في صفاتها وكيانها ويقوى هذا الاتجاه كلما تجانست المظروف الفيزيوغرافية عملي نطاق وراسع ، كما هو الحال في المسهول الفسيحة و

مثلا أثبت البحث أن موضع كفر الزيات كان يمكن أن يتحقق في أي تقطة أخرى على فرع رشيد في حدود بضعة كيلو مترات شرالا أو جنوبا وبالمثل يمكن أن نتساءل لماذا كانت موسكو بالذات وفي اطار توسطها العام الذي لا يناقش في الدولة ولماذا كانت هي دون غيرها العاصمة وكذلك يجادل البعض فيما يختص بميلانو بأن أي موضع أحر مجاور تقريبا كان يمكن أن يخدم كبؤرة في سهل لومبارديا لطرق ممرات الألب الوسلطي و

و غالبا ما تكون العدوامل التى حددت اختيار موضع ما بعينه من بين مجموعة النوايا فى اطار ذلك الموقع العام هى عدوامل خارجية او مؤقتة كالسياسة - قتنشا ظاهرة هجرة المدينة على العصدور بين عدد مدن

المواضع داخل نفس الموقع المواحد ، وقد أطلق اندرية الميكس A. Allix على هذه المواضع المكنة أو المتعاقبة « المدن البدائل doublets de villes ». وخير ما تتمثيل هذه الظاهرة في اطارات المواقع المهامة جدا حتى لتصبح مواقع خالدة يتوفر فيها طول البعيد الزمني ، مثال ذلك تتابع بابل شم سيلوقية الاغريقية ثم قطيسيفون الفارسية ( ميدائن كسرى ) ثم بغيداد العربية في اطار « خاصرة » الرافدين ، تتابع منف ثم الفسيطاط ثم القياهرة على رأس الدلتا ، تتابع قفط وقوص وقنا على ثنية قنا ، قرطاجنة ، وتينس Tyns المرومانية وتونس في رأس تونس ، على أنه يلاحظ في الكلام عن المدن البدائل الاحتفاظ بنفس الوظيفة ، أما اذا اختيافت وظيفة مدينة الموضع الأول عن وظيفة مدينة الموضع الثياني ، فليس هيذا بتتابع مدنى ،

كذلك يلاحظ انه قد يرث موضع موضعا اخسر في نفس الاطار الموقعي ، ولكن حين يتم هذا يكون مغنزي وقيمة الموقع قد تغسير كلية · مثال ذلك : قامت تشسستر منذ الرومان في موضعها على رأس مصبب نهر المدى Dee الخليجي لاستثمار الموقع المتاز كالبوابة الرئيسية بين السهل الانجليزي من الأمام وأيرلنده من الخلف على فتصة المنخفضات بين جبال البنين ومرتفعات ويلز · ولكن مع انطماء موضع تشستر المطرد ، ورثت ليفربول هذا الموضع من موضعها على المصب الخليجي المجاور · على أنه لم يكد يحدث هذا حتى كان مغنزي الموقع قد تغير من أساسه ، فلم تعد بوابة الشمان الغربي تواجه ايرلندة فحسب ، بل كانت افاق عالم جديد برمته قد تنتحت امامها : كشف امريكا ·

## الموقسيع

أما الموقع situation بالمعنى الصحيح فهي الموقع الفعسال الذي

يحسل مغنزى ودلالمة بشرية أو مدنية واضحة قد تعنى الحياة أو الموت بالنسبة للمدينة وليس من السهل حصر هذه الفكرة فى تعريف موجز أو معادلة مباشرة ولكنها على العموم هى الموقع بالنسبة للمناطق المحيطة والأجزاء المجاورة ولكن فى اطارات مساحية متفاوتة جدا قد تتارجح من موقع مخاضة على مجرى نهر الى موقع ميناء فى نصف الكرة أو حتى الكرة كلها والمساحية الى الطارات مساحية مطلقة ، وانما بالنسبة الى الاطارات المساحية « الفعالة » ، أى التى المها قيمة بشرية حيوية ، أى مناطق الانتاج والاستهلاك وكتل العمران والطرق الكيرى التى تصلها ويقول سور :

«La position par rapport aux différentes parties d'une contrée et surtout par rapport aux régions de consommation et de production et aux routes qui les relient, est l'élement capitals de la situation».

ربسا عبر تصديد ديفيز عن هسذا بايجاز بليغ : فالموقسع الجغرافي الصحيح لا سيما في جغرافية المدن هسو « الموقسع النسسبي relative . . فعملي العمكس من القرية ، يندر للمدينة ان تعتمد في حياتها وكيانها على موارد مواضعها الكامنة - فالدينة اسماسا تقرم عملي الستغلال وتوظيف امكانيات المتركين في مركز ، فراسمالها الحقيقي هسو علاقتها الخارجية فوق المصلية مسسواء اقليمية او قمارية او كوكبية وفالموقع ، بعمكس الموضع المدنى تشترك فيه القرية والمدينة ، صفة مدنية بحتة والموقع لهذا منطقة ، بينما الموضع نقطة ولهذا كمان الموقع فكرة نسبية وما دام نسمبيا ، فمن المواضع أن قيمته ليست في حد ذاته ، وولا هي أبدية « قديمة ، وانما هي طارئة بالنسبة الى عوامل وتوزيعات ويملابهسات خارجية بعيدة حدد احيانا معيدة المحينا معيدة المحينا معيث ان زمام الموقع

ومصير مدينته ليس في ايديهسا ، وان مقدراتهما يمكن ان تسكون رهنا لذبذبات عنيفة غير منظورة ٠٠

ومع ذلك فينبغى ان نتذكر أن هناك مدنا معينة لا تعتصد على الموقع بل على الموضع ، ولكنها حالات قليلة تشمل بعض المدن الدينية كمكة والمدينة وبعض المدن الصحية ، ولكن أساسا مدن التعدين ، فهنا لا نجد مواقع بمعنى الكلمة ، بل تنزلق فكرة الموقع الى الموضع ويترادفان ، فهذه هى « المواقع المواضع

# النظرية العامة للموقع

هل تقوم المدن كيفما اتفق في أي مواقع على صفحة الاقليم ؟ لو أن سطح الأرض كله كان متجانسا تجانسا تاما ، فنلا من يابس وماء ، ومن تضاريس واشكال أرضية ، ومن نطاقات مناخية ونباتية وزراعية ، الن ، لظلت هناك مدن ولكن لانعدمت تماما فكرة الموقع ، ولاستوى أن تقوم المدينة هنا أو هناك ولما كان هناك مفاضلة بين نقطة وأخرى لقيامها ، ولانحدرت بذلك فكرة الموقع الى مجرد مواضع يحددها مجرد عنصر التباعد ، ولمن سطح الأرض الحقيقي متنافر جدا ، ومن المضروري لكي تنجح المدينة أن تنتخب منه أمثيا ، الأمياكن ، \_ « lieu de villes » كميا في الفرنسية ،

وهنا تبرز نظرية الموقع ، فالمواقع هى الاماكن المصرجة والنقصط المحساسة الحيوية على صفحة اللاندسكيب بمعناه الطبيعى والبشرى ، بمعنى اخر يمكننا أن نعرف مكانة الموقع ونعرفه فى نظام تباعدى نظرى مثل نظام كريستالر بأنه و المسلمار المحوى ، أو الزنبرك المذى يحور حله النظام كله دورانا اليا بعد أن يثبت ذلك الأول ويحدد مكانه ، فالمسراقع

هى نقطة البداية فى التباعد ، وبينما هذه الأخيرة عملية ميكانيكية ، فان الأولى عملية انتخابية واعية ٠

فالمواقع تظهر في الطبيعة نتيجة لاختلاف سطح الأرض اختلافا شديدا، أي نتيجة للتباين الأرضى areal differentiation • فهذا التباين الأرضى من شأنه أن يخلق قيما مكانية شديدة المتفاوت • والانسان ينتخب منها الأمثل والأنسب لأغراضه المدنية • ولما كانت المدنية ـ بالنظرية ـ تعتمد على علاقاتها الخارجية ، أي على المناطق المحيطة ووسائل الاتصال بها من ناحية أخرى ، أي على علاقات الاستقرار والحسركة ، فإن أمثل المواقع هي تلك التي تحقق ـ من حيث علاقات الاستقرار ـ اكبر واغنى قدر منها أى حيث يشتد التباين الأرضى وذلك حيث تلتقى الاقاليم المتنافرة ، ثم التي تحقق \_ من حيث علاقات الحسركة \_ اقل قدر من المقاومة ، أي خطسوط المقاومة الدنيا · ونحن في كلا الحالين ازاء مبدأ واحد وهو « الانقطاع » : انقطاع طبيعي : انقطاع الأقاليم الأرضية كالماء والنابس، والسهل والجبل ، والاستبس والمغابة ، والمعسور والملامعسور ١٠٠ المخ ، وانقطاع الحركة وجانب منه انقطاع طبيعي والجانب الأخسر انقطاع بشرى: من المسفينة الى القطار ، ومن عربات السلسل الى دواب المسر الجبسلي ، ومن حسدود دولة الى أخسرى ٠٠٠ الغ ٠ فالتباين الأرضى يخسلق الانقطساح صواء في الاستقرار أو الحركة ، وكلا الانقطاعين يخلق المواقع المدنية •

هذا هو الأساس الجغرافي في نظرية الموقع ، مبدا الانقطاع · وهو مدل هذا هو الأساس الجغرافي في نظرية الموقع ، مبدا الانقطاع · وهو قد مبدا التصادي - كولى Charles H. Cooley ... في اواخر القرن الماضي ١٨٩٤ ، ولو أن راتزل سبقه الى الالماع اليبا في « الانتروبوجغرافيا ه الماضي ١٨٩٤ ، ولو أن راتزل سبقه الى الالماع اليبا في « الانتروبوجغرافيا ه الماضي من تكلم عن قيام المدن عند انسداد الحركة المرقع في فدكرة قدوية واحدة ولكن كولى كان اول من حدد النظرية العامة للموقع في فدكرة قدوية واحدة

عامة خصبة • وهو يدعم الانقطاع الطبيعى مع انقطاع الحركة البشرية فى عنصرواحدهوانقطاع النقل break-in-transportation أو break-of-bulk . فالحركة والنقل لا تتم بلا توقف الا في الرحلات القصيرة جدا ، أما الرحلات الطويلة فلا بد فيها من التوقف مرارا ، اما لضرورة اراحة وسائل النقل وتموينه ، واما لوجود عائق طبيعى لابد من الاستعداد قبل اجتيازه • فكل توقف انقطاع break .

والانقطاع نوعان: ميكانيكي وتجاري والميكانيكي اذا كان لأسسباب المختولوجية فقط دون تغير في ملكية السلعة المنقولة: كالراحة للدواب والانسان، والاستبدال وسيلة نقل باخري كالتغيير من اللوري أو العربة الى القطار الى من القطار الى السفينة الخ، أي من وسائل نقل جزئية صغيرة مبعثرة المي كبيرة موحدة ما أو العمكس، أو أخيرا التوقف عند الحدود السياسية أو أمام العوائق الطبيعية التي تسمدعي تغييرات في وسيلة النقل أما الانقطاع المتجاري فيوجد اذا كان لأسباب اقتصادية، أي تحولت فيها ملكية السلعة من يد الى اخرى أو حدثت تجرئة breakage للتسويق وفي كلا النوعين يدعو الانقطاع الى تجمع مدنى قل أو كثر والانقطاع التجاري أدعى الى حجم أكبر، وكلما اشتدت صعوبة الانقطاع الميكانيكي أي العمائق الطبيعي كلما كان أدعى الى حجم أكبر، وأكلما اشتدت صعوبة الانقطاع الميكانيكي أي العمائق الطبيعي حجم أكبر، وكلما اشتدت صعوبة الانقطاع الميكانيكي أي العمائق الطبيعي حجم أكبر، وأكلما أكن أدعى الى حجم أكبر، أما أذا اجتمع المنوعان كان هذا أدعى الى حجم أكبر وأكبر وأكب

# أنواع الموقع

## تصنيف أولى

رأينا أن أساس فكرة الموقع هو « اختزال » للقطيم أو « استقطاب » للمكان في نقطة • فاذا حللنا هذا المركب الى عناصرة الأولية وجدنا عنصرين :

اولا اطار الاشارة المساحى territorial frame of reference الذي ينسب اليه موقع المدينة ويستمد قيمته ، وثانيا خطوط الحسركة ووسائل المواصلات بين المرقع والاطار المساحى ، وما قيمة الموقع الاحاصل ضرب الاطار في خطوط الحركة ، ويمكننا أن نتعرف على نوعين اساسيين من المواقع يقابلان كلا من هذين الطرفين ، هما المواقع النسبية والمواقع الطبيعية ،

ا \_ المواقع النسبية • فلو كانت اجزاء الاطار الساحي متجانسة تماما من حيث خطوط الحركة ، كأن يكون سهلا مثاليا خاليا من التضناريس أو خطوطا مائية ممتازة امتيازا خاصا • الخ ، لتحدد موقع المدينة بالاشسارة اللي توزيعات الانتاج والاستهلاك والسبكان المختلفة في أجزاء السبهل • ويمثل هذا صورة من المواقع النسبية البحتة أو « الموقع البحت ويمثل هذا من المواقع التي تتحدد بناء عملي العملائق المكانية pure situation و space-relations البحتة فقط • هذا النوع من المواقع يسميه راتزل وسمبل ـ وان يكن بصدد البلاد لا المدن بالذات ـ مواقع الجوار vicinal location .

ومثل هذه المواقع هي من صنع الانسان الي حد بعيد ، مباشرة وغير مباشرة ، عن عمد أر عن غير قصد ، اما بمجرد توزيعاته هو كغطاء بشري أو اقتصادي وأمنا بما ينشيء من خطوط للاتصال وطرق للانتقال • ومن الصحب أن نجد تحقيقا عمليا كاملا لهذا الموقع النظري ، لانه حتى في اشد السهول تجانسا تتحدد خطوط الحركة الاصطناعية البحتة بالضرورة الاقتصادية مما هنفي التجانس •

٢ ــ المواقع الطبيعية • اذا انتقلنا إلى اطار مساحى تقطعــه التضاريس
 روالمجارى المائية وتقنل مسالك الحركة فيه ، فإن موقع المدينة سيحدد بناء على

تتوجيه هذا اللاندسكيب الى جانب عامل التوزيعات النسبية للانتساج والسكان

• الخ • فهنا ستتحدد مواقع ثابتة معينة لا مفر منها ، مواقع من صنع
المجغرافيا الطبيعية والفيزيوغرافيا ، مواقع تبدد « طبيعية » ، اى معطاة
ومن صنع الطبيعية ، حتى أن بعضا من غير الجغرافيين يسميها تلقائيا بالمواقع
« الطبيعية » natural» locations» كما يفعل بيرجل ، بل هكذا سممى
دراتزل وسمبل النوع الثانى للموقع •

«A people has ... a twofold location an immediate one, based upon their actual territory, and a mediate or vicinal one, growing out of its relations to the countries nearest them, The first is a question of the land under their feet; the other of the neighbors about them.»

فالمواقع الطبيعية هي تقريبا مواقع فيزيوغرافية • ومن امثلتها المواني وملاقي الانهار والمعرات الجبيلية • الغ • ولا شك ان مثيل هذه المواقع يمكن أن تعتبر ثابتة مطلقة ودائمة في ذاتها ، فهي سيابقة للانسيان وللمدن ومستقلة عن وجوده ونشياطه • وهي من ثم ليست نسيبية تماما كما افترضنا في فكرة الموقع بوجه عام ، بل بمثابة مواقع أولية primary في الملاندسكيب الطبيعي • وهي تمتاز بانها تدعو اليها المدن مبيكرا جدا وتعمل بمثابة نقط الاشيارة التي تحكم توقيع المدن التيالية ، كما تمتاز بالاستمرار الي حد بعيد وبالأهمية أي ضخامة الأحجام عامة ، ويمكن لهذا بالاستمرار الي حد بعيد وبالأهمية أي ضخامة الأحجام عامة ، ويمكن لهذا والصعيد ، موقع لا مفر منه ، وموقع فينا عند فتحات الجبال على نهر رئيسي ، وموقع القسطنطينية وعدن •

ومع ذلك فرغم أن هذه المواقع تبدو ثابتة ومطلقة في ذاتها أو في اطاراتها المساحية الضيقة أو المباشرة ، فهي في حقيقتها نسبية اذا نظرنا الميها من بعيد في اطارات اقليمية أوسع أو قارية • بمعنى آخر أن عنصر

النسبية أو الاطلاق في مواقع المدن هو مسالة تتوقف الى حد بعيد على، مدى سعة اطار الاشارة المساحى الذي ننظسر اليها فيه • ولما كانت هنساك سلسلة متزايدة السعة من الاطارات دائما ، فان كل موقع قمين في النهاية. بأن يكون نسبيا •

#### التصديف المنبوعي

الأغلب اذن في الواقع أن معظم المواقع تجمع بين الموقع النسبي البحت. والموقع الفيزيوغرافي بدرجات متفاوتة ، ولكن تغلب هذه الصفة أو تلك وفي ضوء هذه الحقيقة البامة يمكننا أن نميز على المستوى التفصيلي بين ستة أثواع من مواقع المدن وهي أنواع تتداخل أحيانا ، وقد يمكن أن تصنف المدينة الواحدة في أكثر من واحد منها وبعض هذه الأنسواع أشد التصافا وارتباطا بالمواقع « الفيزيوغرافية » المطلقة ، والبعض الآخر أكثر اقترابا من فكرة المرقع النسبي البحث ويلاحظ أن هذا التصنيف لم يوحد بعد ولا تستعمله كل المصادر ، مما يجعل البعض يستعمل اللفظ الواقع « العقدية » والمصادر ، مما يجعل البعض يستعمل اللفظ المواقع والمصادر ، مما يجعل البعض يستعمل المواقع اللواحد في معنى أوسع أو أضيق مما سنحدده هنا فهناك المواقع « العقدية » والمحادر ، ثم يضيف البيا الإنجدون هوايت langdon White ، وجبورج رئسر Renner : البيا المنسية « المحادية و مواقع البيانية ، ومواقع البيانية ، ومواقع البيانية ، portality ، وهناك الحوابات » المعاهد وهناك الحوابات » المعاهد المواقع « المهامشسية «portality المواقع « المهامشسية «portality المواقع « المهامش والمها المواقع « المهام » وهناك الحوابات » المهامش وهناك الخورا المواقع « المهامش وهناك المواقع « المهامش وهناك الخورا المواقع « المهامش وهناك المواقع « المهامش وهناك الخورا المواقع « المهامة » وهناك الخورا المواقع « المهامش و المهامة » وهناك المواقع « المهامش و المهامة » وهناك الخورا المواقع « المهامة » وهناك المواقع » وهناك الموا

۱ - العقدية • فأما العقدية فهى أكثر هذه الألفاظ والأفكار انتشارا ، ولكنها - أو هى لذلك - أكثرها خلطا وتعميما ، وتكاد تستعمل مرادفا لمعظم الأنواع الأخرى فعللا • ولكن يحسن قصرها على فكرة التركيز للفيزيوغرافى ، أى نتيجة لتركيز خطوط اللاندسكيب الطبيعى تركيزا قسويا فى

متقطة معينة • فتصبح العقدية حيث تشير الطبيعة بكل اصابعها الى مركز استراتجى بارز لا يمكن أن يتجاهله الانسان أو يستعيض عنه بوسائله التكنولوجية : كملاقى الانهار وتقاطع الوديان وممرات وفتصات الجبال «pass cities» واختناقات اليابس والماء • بمعنى أخر ، العقدية هي مواقع عنق الزجاجة كما يعبر لوش bottleneck cities ، وهي لذلك من خصائص المناطق المضرسة خاصة أكثر منها في السهول ، وهي كذلك أقرب شيء الى فكرة المواقع الطبيعية أو الفيزيوغوافية المطلقة •

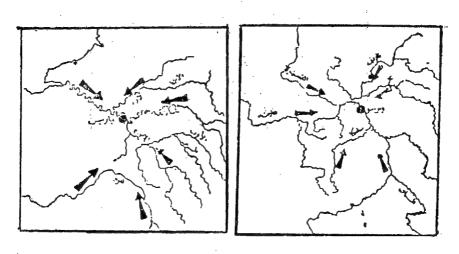

شكل ١١ ـ العقدية النهرية : باريس ووارسو

على أن البعض يتكلم عن العقدية في السهول المنبسطة وعن العقدية الناشئة عن التقاء الخطوط الحديدية والطرق البرية وطرق القوافل وغيرها من الظاهرات البشرية ، أو قد يميز بين العقدية الفيزيوغرافية « الموروثة ، من الطبيعة والعقدية البشرية « المكتسبة » من صنع الانسان ، وذلك بالتمييز بين العقدية الطبيعية والاصطناعية المتازيز من منانه أن يجعل الثانية محلية عامة صلية عامة ورسماني الانواع الأخرى .



شكل ١٢ ـ العقديات في حوض الراين

ويمكننا ان نمثل للعقدية بمعناها الضيق بالأمثالة الآتياة : فمنها مجمع ويمكننا ان نمثل للعقدية بمعناها الضيق بالأمثالة الآتيا والمجار ، ومثلها براتسالفا ، نيويورك ، باريس ، القاهرة ، الخرطوم ، مجدبرح ، فرنكفورت على الأودر ، هانكاو وتكثر عقديات ملاقى الأنهار خاصة فى البلاد الجديدة حيث يحدد تتابعها مسار السلك الحديدية للاسبيرى : تشاليابينسك ، اومسك ، نوفوسيبرسك ، كراسنويارسك ، اركتسك ، تشتيا ، خاباروفسك ، هاربين ، فلاديفوستوك ، وهناك عقديات نهايات البحيرات وتعرجاتها الرئيسية مثل بفلو ودترويت على نهايتى بحيرة ايرى ، ودولوث على طرف سيوبيريوى ، ولكن المثال الكلاسيكى شيكاغو على نهاية متشجن التى تبرز جنوبا لتقف على طريق أى اتصال بين الشرق والفرب فى الولايات المتحدة ش

Y ـ البؤرية ١٠ اما البررية فهى المقدية لكن فى السهول المنبسطة .

المسطحة : حيث تتجمع طرق التجارة وخطوط الحركة على سهل واسع منتج فى بؤرة واحدة ١٠ واذا تساوت المطروف الأخرى ، فهذا المرقع عادة هو قرب الوسط الهندسي للسهل ١٠ فالتركن هنا من صسنع الانسان عن طريق المطرق البرية والحديدية ١٠ ومن الأمثلة المحية برلين التي تقوم في بؤرة المطرق على السهل الالماني الشمالي ، وموسكوةرب قلب سهول شرق أوربا ، وحيلانو



شكل ١٢ - برلين كمثال للمواقع البؤرية



مشكل ١٤ ــ موقع فيينا

( م ١٩ ـ جغرافية المدن ).

تر سهل لومباردى ، وسانت لويس فى سهول حوض المسسيبى ، وباريس فى قلب حوض باريس ، ويمكن أن تعد فكرة البؤرية الى المسطحات المائية سلاستواثها مديث نجد جرز هاواى بؤرة وملقى الطرق الملاحية فى حموض المهادى المسمالي ، وميناء مدوفا Suva بورة الملاحة بين جرز البحار الجنوبية ،

٢ ـ المركسزية • امسا المركسزية فهى بمعنى التوسسط الهندسى وهى تقترب من البؤرية ، ولكن ليس مسن الضرورى دائما • ومن الأمشلة مدريد ، والقاهرة التى تتمتع بمركزية واضحة بين الدلتا والصسعيد ، الى جسانب عقديتها ، وطنطا التى تتمتع بمركزية فى الدلتا ، وبغداد فى وسط العراق بين الشمال والجنوب •

٤ ـ المامشية • وتتضح فكرة المركزية اذا قرنت بنقيضـتها المهامشية •

فالموقع عملى همامش اقليم أو اطار نشاط بشرى يعمنى قملة الأهميمة و قمواقع مواني الشمال في اسكندناوه وبريطانيا هامشمية بالنسبة لمراكز النشماط البشرى و وموقع حلب في سوريا بعد العثمانية كان هامشيا متطرفا ولنلاحظ أن كل مواقع نصف الكرة الجنسوبي كاستراليا هي بالضرورة هامشية down under اذا اتخذنا العالم المفعال اطار الاشسارة و وموقع كراتشي هامشي جدا في حوض السند ودولة الباكستان و

• المدخلية • ومع ذلك فليست الهامشية دائما مدعاة الى قلة اهمية الموقع • فهناك المدخلية التى تجعل الموقع بوابة لاقاليم صغير أو كبير • وهذا أوضح ما يكون في المواني • مثلا بوينوس ايرس البوابة الى البمبا الغنية ، ونيويسورك بسوابة « الميدلاند » الامريكي ، وبالمسل مونتريول ، بوسلطن ، حيلادلفيا ، بولتيمور ، موبيل ، نيو اورليانز ، سان فرنسكو ، سياتل .

فانكوفر ، هامبورج ، المهافر ، بوردو ، مرسيليا ، اوسلو ، امستردام ، جنوه ، الاسكندرية ، وتينتسن وشنغهاى وكانتون فى الصين ، وفى معظم هذه الحالات يفتح الظهير نهر أو واد ،

ولكن مواقع البوابات ليست قاصرة على الموانى ، وانما تصدق على الأقاليم الداخلية في اليابس حيث يحدث انقطاع في التربة أو الانتاج ، أي على جبهات التحام الاقاليم الاقتصادية ، فبلغراد من المجنرب وبودابست من الشمال بوابات لسمهل المجر ، وتولون بوابة سهول الجارون وجاسكوني من ناحية المشرق ، وكل عدن حدواف الصحراء حمد السمانا ، والصحراء ألاستبس ، هي مواقع بوابات ، وتعبير « مواني الصحراء » يرقد تحتبه هذأ المفهوم ،

آ - البينية ، الما المراقع البينية فهى مواقع تالية او تابعة ، وتحد لا يكون لها فى ذاتها قيمة كبرى ولكن وقوعها على مرحلة بين موقعين هامين يمنحها الهمية معينة ، فهى اقصرب الى فكرة التباعد منها الى الموقع بالمعنى الصحيح ، ويمثل توماس لها بامثلة تبدو عادة مواقع استراتيجية ممتازة مثل سنغافوره على عنق الزجاجة بين الهادى والهندى وأسميا واستراليشيا ، ومثل دمشق البينية منذ فجمر التاريخ بين ساحل فينيقيا وبلاد النهرين ، ومثل موانى التوصيل entrepôt, transshipment مثمل هونج كنج وروتردام ولندن ! • وهذا التمثيل يدل على عنصر النسبية في تشخيص وتصنيف أنواح المواقع وذلك بحسب اطار الاشارة المساحى القصود • فمن الأصوب ان نذكر لندن كموقع مدخلى او عقدى قبل أن تكون موقعا بينيا • وربما كانت الدن الأصغر السلم وادق كامثلة للمواقع البينية : مثل بني - وربما كانت واسيوط بين عقدية القاهرة وقنا في صعيد مصر •

### ضوابط الموقع

لما كان موقع المدينة يتحدد بتفاعل علاقات الحركة في اطار مساحى ، فمن المكن تلخيص هذه الضوابط في شلاثة: اللاندسكيب الطبيعى ، ووسائل النقل ، واطار الاشارة المساحى ، وواضح انها تتداخل وتؤثر في بعضها البعض ، فلا يمكن عزل خطوط الحركة والنقل عن توجيه مظاهر المسطح ، والاطار المساحى يتأثر بطريق المواصلات من الخارج ، ولكنه في نفس الموقت بؤثر في قيصة هذه المطرق في الداخل ، ومع ذلك فيحسن دراسة كل على حدة ، ومن المهم أن كل ضابط منها يحدث حين يحدث ، لا كظاهرة رقعية منفردة منعزلة ، وانما عادة على نطاق اقليمي أو شبه اقليمي متصل ، مما يخلق ملسلة متعددة الحلقات أو عائلة متتالية من المواقع ، وبمعنى اخسر تؤدي ملسلة متعددة الحلقات أو عائلة متتالية المن المواقع ، وبمعنى اخسر ومن المهم فكرة خصبة تساعد على اثراء جغرافية المدن كما يوضح سور ، ومن المهم فكرة خصبة تساعد على اثراء جغرافية المدن كما يوضح سور ، ومن المهم وظيفية فعللا لا مجرد اتفاق ، وهذا هو المسبب في نقد ديكنسون لدراسية تيلور « المدن الأنهار ، تحت عنوان واحد وكفئة واحدة ، بينميا هي تجمع بين ومدن مختلفة اختلاف فينا ونيواورليانز وبرن فقط لانها تقع على انهار ، .

كذلك ينبغى أن نستدرك ، فليس معنى الكلام عن الضرابط الطبيعية القول بالحتم الجفرافي للموقع ، فربما كانت المدن ، كأكبر أعمال الانسان الاصطناعية ، أبعد ما تكون عن الحتم الجغرافي ، ومند وقت مبكر ١٩٠٣ حين كانت جغرافية المدن لا زالت في مرحلة النشأة كان من المقرر أن :

\*Geography however can only recommend a site; if thereare not men capable of using it .. she speaks in vain.

سوائه فيما يختص باقدار المدن ومصايرها:

"All that geography can do is to point out generally the conditions which tell for or against their chances of growing to importance "

بل « ان هناك بعض مدن وقعت كما لو كان فى تصد سافر للظروف المجغرافية ، • وفى المدن البدائل فى ذاتها دليسل على سسعة عدى صرية الانسان فى اختيار الموقع • بل ويذهب البعض الى حدد القول بأن الانسان أذا أراد يمكنه أن يبنى مدينة فى أى مكان تقريبا • ولكن ربعا كان الاحبى أن نقول أنه فى معظم الحالات يقدم الموقع الطبيعى المنتخب مزايا ومثالب ، مع رجحان كفة الأولى عادة • وحتى قولة رائد مدرسية الحرية لا بالان المصبحت فى حاجة الى التهذيب ، فهو يقول :

"Nature proposes the site, and man organises it in such a way that it meets his needs and wants".

ولكن المنقاد يعدلونها الى :

"Man chooses the site as proposed by nature and then organises it in such a way ... etc."

#### اللاندسكيب الطبيعي

يؤثر تركيب سطح الاقليم تأثيرا بعيد المدى على طرق المواصلات ، ومن مم يمنح لمواقع معينة صفة المعقدية ، فيتحدد بالتالى مستقبل وحجم المدينة ، وكلما كان تحديد الأرض lineaments قويا مضاعفا ، كلما كانت المعتدية ، أكمل ، ويمكننا أن نعرض لثلاثة من عناصر اللاندسكيب : الأنهار والمسطحات المائية والجبال ،

۱ - الأنهار ۱ لما كان النقل الماثى طويلا اهم وسائل العدركة حتى المويب ، فان الأنهار كانت دهاليز العركة والتوغل الطبيعية ٠ وكانت اهميتها

مضاعفة في البلد الجديدة حيث لا توجد وسائل أضرى «جاهزة ، لهذاك جذبت الأنهار المدن وتعاقبت عليها المواقع الجيدة « كبرادة المحديد على قضيب مغنطيسي » • • وربما كان النهر لا يقل أهمية عن مجرى النهر نفسه في هذا الصدد • ويمكن أن نميز سنة أنواع من مواقع الأودية والأنهار • .

ا حمواقع رؤوس المسلاحة tête de navigation fluviale عند. اعسالى النهسر حيث ينبغى تغيير وسسيلة المواصسلات من السسفينة الى الأرض، transshipment وهذا ما قامت بعد ليسل أصلا ، وما يميز سسان بسول حاليا على رأس ملاحة المسيسى •

ب مواقع المصبات وثم هناك على النهاية مواقع المصبات ولما كانت هي همزة الوصل بين المحيط واليابس، فقد احرزت اهميات بالغة منذ البداية دائما والسيما حيث كانت المصبات مدببه تمكن اتوغل الملاحة المحيطية الى أبعد حد ممكن في النهر وهنا كانت رؤوس الخلجان المصببة estuary-mouths اكثر اهمية وجاذبية من مصابها estuary-heads الاسيما قبل تضخم غواطس المسفن في العصر الحديث وعند رأس الحسب الخليجي كان يتحدد الموقع بالجسر الدي يعين اوطي معبر ارضى ومن ثم الخليجي كان يتحدد الموقع بالجسر النهر ومئال هذا جلاسجو ونيو كاسل وروان وانفرس على رأس ملاحة الشلد ولكن اولا لندن حيث يقبول وروان وانفرس على رأس ملاحة الشلد ولكن اولا لندن حيث يقبول ماكيندر: « London Bridge is the pith and cause of London»

فمواقع مصبات الأنهار من أهم واشعيع المواقع ، ومع ذلك فهناله قطاعات كثيرة من الإنهار محرومة من المدن : كالمجسرى الأدنى للدانسوب بم وبعض قطاعات من المراين والمساءون والمبو .

ج - مواقع المراحل villes d'étape اى مواقع بينية على الطريق النهرى اذا طال · وهنا تحاول هذه المواقع ان تفيد من الانشناءات ،والأكواع،

البارزة في المجرى حيث تتحقق عقدية ثانوية مائية - أرضية ، كما كان شان الورليان حتى القرن الماضي وبراتسلافا حتى اليوم •

د ـ ملاقی الأنهار confluence towns (المقرن فی السودان) ، وهی مواقع لعقدیات او بؤریات بسیطة او مرکب عدیدة الأندع و ومن العبث التمثیل ، لأنها من اشدیع واقدم المواقع ولكن المهم كما یسلاحظ سمیلز ان مدینة المقرن تعبیر قد یكون مطاطا غدیر واضح ، ولابد أن نتاكد أن المدینة استمد وظیفتها ومبرر وجودها فعالا من هذا الموقع و

هـ مواقع المصابر ، سهواء مدن المجسهور ville de pont ، أو مدن المخاصات ords: والمضاحل shallows ، وتتوفر مواقع المجسور حيث بيضيق النهر أو يختنق ويسهل العبسور : المعادى والجيزة كما تدل أسماؤهما ، أو حيث تترامى جزيرة عبر المجرى : باريس ، أمها المخاصات فكانت قبل عصر فن المجسور والكبارى تمثل مواقع شديدة الأهمية للعبسور ، ولما كانت قليلة المحدوث فان الطريق المبرية كانت تتلقفها فتتقفاها لتهلتقى عندها : فكان مركب الطريق للخاصة street-ford هو المركب الموقعى المسائع المدى أعطى مهدن « ستراتفورد Stratford » (= street-ford ) و ولا زال في انجلترا ۱۸ مدينة تحميل اسم ستراتفورد ، ليست اهمها ولمكن ربمها أشهرها ستراتفورد ولكنها تفردت بميزة أوطى مخاصة ، فجمعت بين أكثر من صفة موقعية ،

وموقع الشلال • من « يشل » ، وموقع الجندل الدى « يجندل ، حركة الملاحة المستمرة في النهر ويمثل انقطاعا ثقليا ، فتظهر المدينة أمامه وخلفه للاستعاضة بالنقل البرى في قطاعه ، مثلا أسوان ، منيا بوليس عند -شلال سان أنطوان • أما المثل الكلاسيكي لثنائيات مدن الشللال ففي الكنفو

برازافيل ـ كينشاسا · ومع توليد الكهرباء والقوة أصبحت المشلالات مراقع للمدن بدرجة مضاعفة ·

٢ ــ المسطحات المائية • هي سواحل البحسار والمحيطات عسلى هوامش .
 اليابس أو البحيرات داخله •

1 ـ المواقع الساحلية • السواحل البحرية كجبهة التحام وخط انقطاع بين عنصرين هي من أهم وأقدم مواقع المدن • وكل مواني المعالم هي نتاج هذا المنوع من المواقع • ولكن قيم هذه المواقع تتفاوت جدا بحسب توجيه اللاندسكيب في الظهير • فحيث يمثل الموقع تقاطعا مع نهر أو نتحة جبلية خلفية ، يتحدد المسرح لمدينة هامة • ومن ثم فمعظم مواقع المواني البحرية هي موان نهرية أيضا • فمثلا بوسطن وبروفيدنس وفيلادلفيا تشترك في المواقع مع نيويورك في اطار الموقع العام على جبهة التحام الميدلاند الامريكي ببحيرة الأطلسي التجارية ، ولكن تفوق نيويورك يرجع الى تفردها بالبوابة الموحيدة المباشرة : وادى المهدسن ـ الموهوك • ولو كان وادى المهدسن يجسري نحو الشرق بحدل الجنوب من أولبني ، فلربدا كانت بوسلطن لا نيويورك أعظم مدن الولايات المتحدة •

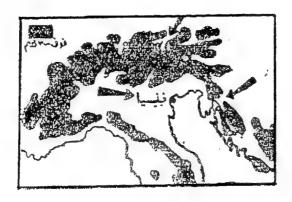

شكل ١٥ ـ موقع البندقية

ب المواقع البحيرية • اما المواقع البحيرية فهى ايضا حواجز وعقبات ، وبالتالى انقطاع للنقل من الماء الى الأرض ، وتتصدد عادة على نهايات وأطراف البحيرة أو على تعرجاتها وخلجانها الرئيسية لأن فى هذه النقط تركزا أكثر • ومدن البحيرات الألبية (كومو باللينزونا بالوكارنو للرجانو بزيسوريخ بالوسرن جنيف مسونتريه تين Thun برينز Brienz والامريكية (دولوث سسولت ميرى بالشال الكلاسيكى ، بفلو هاملتون) خيرمثال • ولكن شيكاجو بالذات هى المشل الكلاسيكى ، فبروز نهاية بحيرة متشجن واعتراضها كعقبة لحور الحركة بين الشرق والغرب الأمريكي جعل منها موقعا عقديا لا بديل لمه • وحكم المستنقعات يشبه حكم البحيرات في هذا الصدد •

٣ ـ الجبال • كانت الجبال اقدى عقبات تفرض الانقطاع فى المحركة فتتحكم بقوة فى توقيع المدن ، لا سيما أنها ليست انقطاعا تضاريسيا فحسب ، بل مى كجبهة المتحام بين اقتصاد السهل والجبل المتباينين تعد انقطاعا انتاجيا أيضا ، وعلى الأرجح أيضا بين تراكيب جيولوجية متنافرة • فيضعها لا بلاش ، قانونا عاما أن الحالات البشرية تفضل انتضاب خطوط الالتقاء بين المتكاوين الجيولوجية المختلفة اى البروزات outcrops ». ويعلق ايست : « ومن المغرى أن نستنتج أن مبرر وجود مثل هذه المدن محمول ضمنا فى هذه الحقيقة الجغرافية » • ولكن ربما كانت هده طريقة ضيقة نوعا للتعبير عن العلاقة •

ومع ذلك فالتقاء الجبهات المتباينة لا يمكن الا أن ينتج ، رد فعل جغرافيا geog. reaction » في صورة نمو السكني والمدن ، كما في مدن ، « خط المرتفعات » في اسلكتاندا Highland line ، واقلما الألب ، وخط المنابيع Fontanili line في شلمال الطاليا ، وخلط المستقوط في

المريكا الشمالية • ولكن المهم انه يسكون قلبا مضحكا حقا للحقيقة اذا ادعينا الله السكنى والمسدن تقوم فى مشل تلك المواقع فقط • عسلى أن النمسط متكرر متواتر بصورة لها مغزى الأشك فيه • وقد ميز سور فى تحديد ثاقب بين ثلاث. فئات من المواقع الجبسلية : مواقع داخل الجبسال ، ومواقع أقسدام الجبال ، ومواقع مقدمات الجبال •

المواقع مدن صغيرة الحجم ، ولكن وظيفتها مدنية بدون شك ، ومعظم هذه المواقع مدن صغيرة الحجم ، ولكن وظيفتها مدنية بدون شك ، ومعظم هذه المواقع يتصدد في الأودية الجبلية الرئيسية الطولية أو العرضية التي تمثل خطوط الحركة والتي تتوافر فيها المواضع المدنية الملائمة التي مهدها فعل المياه الجارية أو الثلاجات ، وأهمها بطبيعة الحال مواقع التقاء الأودية الطولية بالعرضية ، مثال ذلك انسبروك وجرينوبل ، فكل منهما مدينة جسور ومفرق طرق ونقط مراحمل ، وهما أمثل أمثلة للمدن الالبية الحقة ، وفي الابنين تتنضد المواقع بحسب محور الجبال العام .

وفي أمريكا الجنوبية نشات مدن طالات الانديز preandine الأرجنتينية الثلاث ، توكومان وسالتا وجوجوى ، أصلا كمراحل على الطريق الكبير من الملابلاتا الى ليما • وقد تكون الكتلة الجبلية غير منتظمة كبضاب الكسيك البركانية فتغطى بسلسلة من المنخفضات الصحية الرخية . فبمجرد أن يهبط خط حديدى من استبس الأناهواك Anahuac ليعبرها تظهر المواقع المدنية : أوريزابا ، جالابا Jalapa ، مونترى • هذه ايضا قصة سرينجار عاصمة كشمير على الطريق بين البنجاف واسيا الوسطى وسولونا Sulmona في الأبنين على طرق وسط ايطاليا •

مثال آخر على نطاق صغير : بين الكتل القديمة في غرب أوروبا تقوم الحواض رسوبية ، تتجول حوافها الى حلقات من المواقع المدنية التي نمشل



شكل ١٦ ـ مواقع فتحات حوض لندن (عن ستامب)



شكل ١٧ ـ مواقع الفتحات الهواثية في حواف حوض لندن (عن ايست )

العلاقة بين انتاج الحوض والحافة الهضبية: كاحواض سوابيا · باريس ، لنسدي · فمثلا من ناحية تلال تشيلترن تتابع المدن في الفتحات التابعة.

: consequent

Trowbridge, Royston. Wallingford, Dunstable, Luton, Hitchin, Swindon

قمثلا دنستابر تقع فى فتحة هوائية wind gap تقدم طريقا متدرجا من المحوض فى المجنوب الى الميدلاندز فى الشمال كان يخطه قديما طريق واتلنج وتتكرر مواقع الفتحات الهوائية فى حواف الجنسوبية فى النسورث والسوث داونز: مثلا دور كنج ، جيلفورد ، أورندل Lewes ، كانتر برى وما نراه فى حوض لندن يتكرر فى جبهة الجوار ـ سوابيا .

أما حوض باريس فحالة كلاسيكية: فهذا الحصوض يتركب من مجموعة من طبقات رسوبية مختلفة التكاوين ، مقصرة حلقية مركزها باريس بحيث أن كل حلقة داخلية فيها أصغر مساحة وأوطأ من الخارجية ، أى كطاقم من الأطباق الطباقية nest of saucers • ونظرا لتفاوت قصوة التعرية بحسب تفاوت نوع التكوينات ، فقد أصبحت كل حلقة تسكل رصيفا تركيبيا structural platform أطرافه الضارجية تمثل حافة (كوساتا) منحدرة ، وأصبح الدخول الى حوض الحلقة محدودا بالفتحات التى يمكن أن تشقها الأنهار في هذه الحواف • ولما كانت الأنهار في الحصوض الحلقي تأخذ نمطا مشعا المواقع • تقد نشأت سلسلة كاملة من حلقات المدن المتناظرة على هذه المواقع •

ب مواقع العبال أو البيدونت piedmont وهذه أهم فئات المواقع الجبلية وأوسعها انتسارا وهي تمثل نقط التجمع قبل أو بعد اجتياز عقبة الجبل ، بحيث ترسم كل منها رأس شعبكة أو حسزمة مروحية من طرق السهل المجاور ، وتتحدد المواقع على خط البيدعونت حيد يتقاطع

مع مصبات الأودية أو الفتحات الجبلية أى حيث المواقع الاستراتيجية للفتحات والمرات gap—towns pass—cities وحيث تتحقق القيمة الفعلية لجبهة الالتحام الاقتصادية ، وحيث تتوافر في الكوة الجبالية والدرجات الركامية والأحواض البحيرية مواضع ممتازة للمدن غنية بالتربة الرساوبية المنقولة والمياه النقية وامكانيات توليد القوى الكهربية فالصناعة ،

هكذا نجد خط مدن بيدمونت الأبنين الشهير حيث يتتبسع طريق اميليا Via Aemilia آقدام السلسلة من Fano الي Via Aemilia المدن عند فوهات الأنهار والجداول الجبلية الصغيرة: فاينزا Faenza. عند مصب Lomone ، وبولونيا عند مصب الرينو Reno ، بارما عند مصب التارو Taro • وبالمثل على طول اقدام الكتل القديمة في جنوب الشبير من الراين حتى سيليزيا العليا : طريق هلفج Hellweg الشبير • مثل آخر: هو امش الموادى الأوسط في اسكتلندا حيث يتمارس مع « المهايلاندز » Highlands ومع « الأبلاندز » الجنوبية S. Uplands طول حواف ويلز قدرب اتصال هضبة ويلز بالسهول ، أي رعى الماشية بالزراعة ، خط مدنى أهم نقطمة ركسام Wrexham ، أوزوسترى Oswesry وهناك مدن الأسواق العديدة التي تحيط بأقدام هضبة دارتمور المرتفعة ، وبضلعي سلسلة البنين مثل ليدن وويكفيك ومانشستر ٠ والأنهار التي تحدد هذه المواقع لا قيمة لها ملاحيا ولكن اوديتها تقدم طريقا متدرجا الى المهضبة ٠ مثل في وسط أخر : مدن حواف تاريم الصحراوية : كشـجر ، يرقنـد ، خوتان ، تشرتشن ، أكسو Aksu التي تحدد وتعتمد على جداول الحافة القصيرة في وسط تاكلاما كان الجاف ٠

واذا كانت المنطقة الجبلية كالجزيرة ، فان الخط يسردوج من الجانبين كما في الألب : شمالا في سويسرا وجنوبا في ايطاليا ، حيث ترسم سلسلة



شكل ١٨ ـ مدن أقدام هضبة ويلز

الدن شكل حدوة الحصان بينما تقل المدن بوضوح على نهر البو فى وسطها نظرا الأخطار فيضانه وقد تكون المنطقة الجبلية على شكل دائرى ، خاصة فى حالة الجبال البركانية فيأخذ نمط مدن الأقدام صورة حلقية ومثلا كانتال فى هضبة فرنسا الوسطى ، جبل بركانى تعرض التعرية طويلا ، وتحولت صلوعه الى مروحة متشععة من الأودية العميقة أهم خصائصها ذلك النصط المشع ، فقامت حلقة من المدن عند الأقدام عند نهايات الأودية : سان فلور Aurillae ، أورياك Seint Cernin ، Salins ، Murat Saint Flour

هذا واذا جاورت السلسلة الجبلية الماء ، تحسول خط البيدمونت الى خط السيقوط بحرية أيضا والمثل الرئيسي هو « خط السقوط » على طول بيدمونت الأبلاش والمثل الرئيسي هو « خط السقوط » على طول بيدمونت الأبلاش وأنهار الساحل الشرقي النابعة من الأبلاني تمتاز على هضبة بيدمونت بمجار ضيقة ضحلة سريعة مقطعة بالمندفعات وذلك لأن صحور المهضبة بلورية قديمة صلبة ، بينما هي تمتاز بأودية عريضة عميقة وحركة هادئة في السهل الساحلي لأن رواسبه حديثة لينة ، ولهذا تغروها مياه المدحتي أقدام الهضبة ، التي تمثل لذلك انقطاعا فجائيا في مجرى النهر وتحدد

أوطى شلال فيه ، ومن ثم تعين موقعا مدنيا حيويا : ميناء نهريا ـ محيطيا ، خليجيا مديا تصله السفن المحيطية ، ومحطة للقوى المائية والصاعة ، وفتحة جبلية ساحلية ومجموع هذه النقط يمثل خط السقوط ترنتون ـ فيلادانيا ـ أوجستا ـ ميكون ـ كولومبس ـ مونتجمرى .





شكل ٢٠ ـ مواقع فتحات حوض باريس

ج مواقع مقدمات الجبال • على مسافة من الجبهة الجبلية تقوم مدن طلائع أو مقدمات الجبل ، مدن أمهات metropoles تمثل القواعد الأساسية في عبور العائق • ولولا العائق الجبلي ، لما اكتسببت هذه المواقع أهميتها • فهي الرؤوس النهائية لكل شبكة الطرق الآتية من ، أو الذاهبة الى ، السلسلة الجبلية • وهي القواعد الرئيسية لتكامل اقتصاد السلسل والجبل •

والأمثلة عديدة : تولوز من مدن الجارون ، ولكنبا لا تنفصل عن البرانس في الماضي والحاضر ، وبالمثل مدينة بدو au و الى الشمال من الألب : ليون ، بدرن ، ميونيخ ، والى الجنوب : تورينو ، ميلانو ، البندقية ، وميلانو بوجه خاص هي « عاصمة » الألب : مجمع كل مروحة.

الطرق الآتية عبر ممرات الألب ابتداء من مونت روزا الى برئينا Bernina ، Albula ، Splügen ، بما فى ذلك سمبلون ، سان جوتار ، شبليجن Splügen ، البولا Stelvio ، سانخيو Stelvio ! وبنضل وقلوعها عنيد قمة المروحية فانها لم تتاثر بتحركات الأهمية فى الموصيلات مع الأنفاق والممرات المجديدة ، ويلخص نجاح سرقها الدولية الهبية موقعها هذا ، نفس الدور تلعبه مكناس وفياس أزاء أطلس الوسلى ، ومراكش أمام أطلس الكبير ، وبالمثل تفايس ، اصفهان ، قندهار ، بشاور ،

واذا كانت مدن مقدمات الجبال تاعدة عامة ، فاننا ينبغى ان نقابلها من ناحيتى الجبل : من خلف ومن قدام • بمعنى آخصر ينبغى أن ننتظر ازواجا متناظرة من هذه المواقع على ضلعى السلسلة • ومسن قبسل الاحظ الابلاش أن « تيرنوفو الى المسمال من جبال البلقان تقابل كزان ليك كما تناظر Vladikavizaz ( بالاد القوقاز ) تفليس » • وبالمشل في كمل السلاسل العظمى • والا شك أن بين هذه النظائر الدنية الجبلية علاقات وروابط معينة ( شكل ۲۱ ) •

### وسائل المنقسل والمواصلات

المالينة والطريق والأشكان وسائل الحركة هي العامل المساشر الموجب الذي يحدد توقيع المدن وكان من الممكن أن ندرس آثار اللاندسكيب كجزء من دراسة المنقل ، الا أن النقل يتأثر الى حد بعيد بتوجيه اللاندسكيب الذي هو العامل النهائي غير المباشر في ضعيط الموقع ولهذا نعالج النقل كضابط أصيل في ذاته و ننجد أن العلاقة بين النقل والموقع وثيقة جدا ، حتى لتقترب جغرافية النقل من جغرافية المدن الترابا شعيدا ، بل يمكن القول أن جغرافية المدن هي جغرافية النقل « توقفت » ووصلت الى منتباها ، بينما أن جغرافية المدن في القمة النهائية لجغرافية النقل و

فالنقل هو الطريق ، والطريق خط يصبح حين يتوقف وينقطع نقطة هي



( م ۲۰ سجغرافية المدن )

المدينة ، بينما أن المدينة نقطة حين تتعدد وتتصل تصبح خطا هر الطريق ولهذا أصر الجغرافيون منذ كحول Kohl ( ۱۸٤۱ ) على العلاقة الرثيقة بين هذا الثنائي الخالد : الطريق حالمدينة ، فليس لدينا صنفان بل صنوان وقد نبالغ في ذلك أحيانا كما ينبه لابلاش ، ومع ذلك فهو صاحب القولة المشهورة : «أن الطورق صنعت المدن الله فهو ما قيل ان ومن قبل وجد راقزل ان المدن مرتبطة ارتباطا حيويا بالطريق وكما قيل ان المدن ليست الا عقدا في شبكات الطوق ، وأنها في الحقيقة مفارق طرق شبت عن المطوق « «grown-up crossroads» . ذلك أنه لما كانت المدن لا تعتد على موارد موضعية بل على علاقات خارجية ، فان الطوق ببساطة هي الشرايين . واذا نظرنا الى خريطة كاملة الشبكة المطرق في الاقليم لبدت كمجموعة واذا نظرنا الى خريطة كاملة الشبكة المطرق في الاقليم لبدت كمجموعة متشابكة من نسيج العنكبوت ، بيوتها المدن .

هكذا اذا كان هيليربلوك Beloc قد قال ان الطريق يمتد فيتحرك التاريخ ، فقد قال لابلاش ان الطريق يتحرك فينثر بدور الحياة ـ البيوت والدساكر والقرى والمدن ، أي يصبح بحق حاملا جغرافيا ، ومع ذلك فيجب الا ننسي أنه في المفترات المضطربة التي انعدم فيها الأمن تحسولت الطرق الي ميدان لقطاع الطرق ، فتراجعت مدن كثيرة عن الطريق واعتصمت بمواقع المتجاء بعيدة عنها وظلت تكتفي بمراقبته دون أن تنزل اليه ، كما في مدن منحدرات الرون المحصنة على جانبي طريق دوميشيا Via Domitia .

كذلك ليس من الصواب دائما أن الطرق هي التي تصنع المدن · فمهما توغلنا في التاريخ ، فمن الصعب دائما أن نقرر من الذي سبق : الطريق أم المدينة · فمثلا مدن لا نجدوك وجدتقبل أن يظهر طريق دوميشيا بين فرنسا وروما · ولا شك أن مدينة بولونيا ظهرت منذ حضارة فيلانوفا Villanova

رقبل ظهور طريق اميليا الرومانى • واحيانا هى المدن التى تدعم وتثبت الطريق القوتها وجاذبيتها وتحميه من التحولات • فمثلا حلت دولوث محل مناهستيها مسيوبيريور وتوهاربرز وذلك لقربها اكثر من موارد المصديد • بل ان آلدينة الصغيرة حين تنجح قد تجذب اليها الطريق وتحولها اليها ، كما فعلت شفيله مفى البنين بعد نمو الصناعة بها • وهنا نصل الى عكس لمعادلة لا بلاش : فنجد أن « المدن هى التى صنعت المطرق » •

ولعل الأسلم أن نقول أن التفاعل بين الطريق والمدينة متبادل ، وكل منهما فاعل ومفعول به أو بالأحسرى مضاف ومضاف اليه ، وكما يقول برون :

«La ville crée la route ; à son tour la route crèe la ville. ou la recrée, c'est — à — dire la deplace et la deforme.»

هذا وتمتد العلاقة بين الطريق والمدينة من البداية الى النهاية ، فأعمار المدن تستمر طالما استمر الطريق \_ ولكن لا أكثر • وكل تحول أو اندثار للطريق يعنى ننس المصير للمدينة ، « كالدن المفتردة » مع طرقها جنوب حوض تاريم ، وكتحرلات التجارة التاريخية الكبرى •

٢ ـ مراقع الطرق • تتصدد المراقع على الطرق حيث يصدث انقطاع - سواء بمعنى العقبة الجغرافية أو التباين الانتاجى • فأما النوع الأول فهى بعينه مادرسناه مباشرة تحت عنصر اللاندسكيب • ويمكن هنا أن نعرض لعدة فئات من النوع الثانى : انقطاع التباين الانتاجى •

1 - الصحراء والمزروع • ولا شك أن أهدها هي جبهة التحام الصحراء والاستبس بالمزروع • وليس ابلغ في التعبير عن هذه الحقيقة من خريطة لابلاش المشهيرة التي ترسم قوسا هائلا أو حلقة في قلب العالم القديم تضم نحو • ٥ مدينة من « مواني الصحراء » ، كلها عائلة موقعية اساسا • وكما تتناظر مدن طلائع الجبال مع بعضها البعض على جانبي السلسلة ،



قكذلك تتناظر هذه الموانى المصحراوية مع بعض عبر الصحراء ، ويحد هذا المتناظر نهايتا خط القوافل الواحد ، المذى يتحدد بدوره بمواقع المواحات التى هى خطى العبور stepping—stones داخل الصحراء · ويلاحظ أن مواقع هوامش المصحراء محفوفة مالى جانب أخطار تحول الطرق ساخطار غارات المبدو ، ومن هنا كثرة المدن المخربة والمفتودة بينها ، مشل بالميرا وخرائب قرة قورم منذ ماركوبولو ، واندثار غانه Ghana في المسودان الغربي ·

ب المستنقعات ومن جبهات التحام الاقاليم الانتاجية هوامش المستنقعات المستصلحة مع المزروع ، ولكنها تعكون على نطاق صغير والمفلاندوز مثال حي على هوامش « البولدر » Polders ومنطقة Houtland ومنطقة Polders ومنطقة Furnes ، Ghistelle ، Dixmude ، Ypres ، ايبر Guines ، محن على محنو الاستصلاح بروج ، كلها تتبع ساحلا قديما ويتحدد دورها بحسب تقدم غرو الاستصلاح المبحر ، وهذه أيضا حالة المراكز الزراعية في الزيدرزي من Stayoren .

ج الأنهار • ويمكن أن يحدد جبهات الالتحام بين اقليمين مجار نهرية ، فيصبح الطريق تابعا للاثنين : كما على هوامش الكامبين حيث مجارى أنهار Bippel • Dyle • Demer التي كان يتبعبا طريق العصور الوسطى بمدنه من آنفرس الى مالين ( مكلين ) الى Aerschot . الى ميستر يخت •

د \_ الاقاليم الزراعية · وقد يكون التحام الأقاليم النباتية او الزراعية هو أساس المواقع · والمواقع أن أنر التقاء الاقاليم ذات المواهب المزراعية المختلفة على ترقيع المدن لموحظ من قصديم ، كحالة مرنبينيه ونيم \_ محدن « Coustière » \_ تقوم بين الجاريج من ناحية وسهول الكروم محن

الناحية الأخرى • مثال آخر: المدن العديدة على جبهة الالتحام بين deauce الشهيرة بالحبوب وبين الاقاليم المجاورة التي تكثر فيها المروج والادغال Dreux ، شارتر ، شاتودان ، فندوم ، أورليان ، مونتارجي Etampes ايتامب

٢ ــ وسائل المواصلات · تعددت وسائل النقل وتطورت تطورا كبيرا ، وانعكس هذا عباشرة على قيم المواقع : فلكل وسيلة « انتخابية ، حوقعية خاصة ·



شكل ٢٢ ـ مدن رؤوس مثلث موقع دلهي (عن فيرجريك) السبهل الشمالي العظيم بالصين

أ ـ الطريق والنهر · فقديما كانت المواقع من صنع الطريق route ، كالطريق الرومانية Hochstrasse)Roman Roads في المناطق الألمانية ) ، أو النهر ( والقناة ) ، وكان التقاؤهما أهم المواقع ، ولكنهما كانا يتنافسان اذا توازيا : مشلا في مصر دخل الرومان دون طرقهم ، لأن النيل ـ ذلك حد الطريق المتحرك moving road » الغي الحاجة اليها ·

ب - السكة الحديدية • وظل النهر والطريق الضابطين الرئيمسيين

حتى كانت السكة الحديدية فوادتهما معا · فقى البلاد القديمة بدأت السكة الحديدية بما لها ممن « نفس » أطول من الحركة ، وحساسية خاصة بالتضاريس ، بدأت عصلية انتخابية جديدة بين المواقع القائمة أو خلقت مواقع جديدة كلية · فقد قضت على المستودعات entrepot وعلى نقط تغيير الموصلات transshipment · ولم تسمقطع بعض المدن القسائمة التكهن بأثر السكة الحديدية عليها ، فرفضتها حساية لمصالحها المكتسبة في النقل المائي أو المبرى ، فتخطاها القطار ، ومثل هذه المدن نقدت مواقعها كثيرا من قيمتها وانحدرت · وكثيرا ما كان التقدم أو التأخر في قبول السكة الحديدية ودخولها بضع سنوات عاملا فيصلا في مصير المدينة ·

على أن القطار انما سعى بوجه عام الى أنجح المن القائمة لينيسه منها ولم يأبه بالمواقع المتى كانت فى انحدار من قبل ، ولهذا فهو لم يحطم شبكة المواقع السابقة تماما بل أكد الخطوط العريضية هيبا ولم يرج الا المتفاصيل ، أى أنه عجل باتجاهات قائمة ، ففى فرنسيا مثلا أفادت باريس دائما من القطار ، تليها المعواصم الاقليمية الكبرى مثل ليون ، بوردو ، ليل ، تولوز ، سانت ايتين ، الهافر ، روبيه ، ريمس ، طولون ، أميا مدن الدرجة الثانية والثالثة فقد أفادت متأخرة كثيرا ،

ومن أدنية وقع المسخة المحديدية على النهر: المسسبي ورواندد حيث قامت مراكز أثراغل الأوربي في الداخل ، اذ لما أتى الخط الحديدي ضباعت أهمية كل موقع نهري لم يصله القطار ، كما لم تعد الأهمية حكرا على المواقع المنهرية • فمثلا كان المتفرق لسانت لويس طوال المصر النهري ، ولكن منذ المسكة المحديد انتقلت الغلبة الى شيكاغو • فقد ظلت سانت لويس كبرى مدن الداخل غرب الأبلاش فسترة طويلة • وفي ١٨٤٠ كانت قدر حجم شيكاغو عرات ، ولم تتساو المدينتان الافي ١٨٧٠ ، ثم مع السكة الحديد انقلب

الميزان حتى اصبحت شيكاغو اليوم أكثر من ٤ أنثال سانت لويس ٠

| السنة     | 188.    | 140+      | ٠٢٨٠     | 1.47 -    |
|-----------|---------|-----------|----------|-----------|
| سانت لريس | ۲۰۰۰    | ۰۰۰ر۸۷    | 17.5     | ۳۱۰٫۰۰۰   |
| شيكاجى    | ٠٠٠٠    | ۰۰۰۰      | 1.9,     | 7995      |
| السنة     | ۱۸۸۰    | ١٩٣٠      | 198.     | 1900      |
| سانت لويس | ۰۰۰ر۰۵۳ | ۰۰۰۰۲۸    | ۲۱۳۵۰۰۰  | ۲۰۰۰ر۱۳۹۶ |
| شيكاغو    | ۰۰۰٫۰۰۰ | ۰۰۰ر۲۷۲ر۳ | ۰۰۰ر۶۸۳۲ | ۰۰۰۰۲۰۹۰۹ |

كذلك في الجانج: انتعشت كل المدن النهرية التي دخلها القطار كمراكن .

للتجميع والتوزيع ، مثل كونبور Cawnpore خاصة ، ولكن انصدرت بقية المدن الأخرى التي تخطاها القطار •

وعدا هذا فقد خلق القطار لنفسه عقديات جديدة : مثل كرو Crewe. ثما في البلاد الجديدة فقد أصبح القطار هو السيد الوحيد والمضادم الرحيد ، وأصبح اداة المتعمير ووسيلة المضارة The Civilizing Rail وكل شبكة عن صنعه ، هذا يصدق على الجيل الاخير من المدن الامريكية التي وضح ماكنزي وجفرسون شدة ارتباطه بالخط الصديدي خاصة في الغرب وبالتعرب الاقصى .

حد السيارة · أما المرحلة النقلية الثالثة فهى السيارة · وأبرن آثارها المرقعية انها أنقذت الطريق البرى وبعثته بعد أن كان الضحا الحديدى قد قتله · لكن من الصبعب أن نقرر ما اذا كانت السيارة قد خلقت مواقع وعقديات جديدة ·

### اطار الاشارة

تترقف أهمية أى موقع عالى الاطار الذى ننظر اليه من خسلاله ، ولميست العبرة باطار ضيق ثابت ، لأن اطار الاشارة المساحى عنصر شديد

التغير سريع الترميع · فقد نجد موقعا معتاز العقدية بالنسبة التضاريس المحلية ومتوسطا بالنسبة للاكيومين الاقليمى ، ولكن لا يلبث أن تكتشف خارجه أو تضاف اليه مساحة معاثلة من الاكيومين فيتكون لدينا مباشرة اطار اشارى أوسع مساحة ليس فيه للموقع المتاز القديم الا محل هامشى متطرف · وهناك في كل حالة عدة اطارات متزايدة السعة ، ولكن يمكن أن ننتخب أهمها وهي الاطار السياسي والاطار الأكيوميني ·

ا ـ الاطار السياسى و هو نتيجة للجغرافيا السياسية وهو لذلك شديد التغير مثلها وأحيانا فجأة والتغيرات التى تنتابه هى أما بالاتساع أو الانكماش أى بالضم أو البتر وأكثر المواقع حساسية بها هى المواقع الادارية أى العراصم ولكنها ترج الموانى أيضا ومن أمثلة التوسع روما والانكماش فينا وبين الموانى تضاءلت قيمة سوئمبتن فى العصور الوسطى بعد ضياع ممتلكات انجاترا في فرنسا وانسحاب الاطار السياسي الى حدود الجزر البريطانية نفسها وهذا بينما في القرن الحالى انحدرت تريست بعد أن انكمش اطسارها السسياسي من المبراطلورية النعسا ـ المجسر الضخمة الى ظهير الكارست النقير ومثل هذا حدث النعسا ـ المجسر الضخمة من ظهيرها في الجنوب والغرب ولقد كان تداول في ١٩٢٢ مساحة ضخمة من ظهيرها في الجنوب والغرب ولقد كان تداول

وينبغى عند هذا الحدد أن نكشف عن زاوية خاصة من تأثير الاطار السياسى • فالاطارات السياسية ـ أى الموحدات السياسية ـ المتجاورة تمثل نوعا من الانقطاع البشرى break ـ نقلى وانتاجى وسياسى ـ كفيل بأن يحدد مواقع بعض المدن • وينبغى أن تكون فى هذه الحالة مدنا مزدوجة أو مدنا توائم : مدينة لكل من الموحدتين على جانبى الحدود (villes à cheval ـ تريكار ) • وينبغى أن يشتد الميل الى هذا التوقيع

اذا اتفق الحد السياسي مع حد طبيعي كالأنهار . وهذا ما نجده بالفعل .

وقد وضع لوش دور العامل الاقتصادى فى ايجاد هذه الظاهرة ، ومثل لها بالحدود الأمريكية - الكندية حيث تتعدد المدن التوائم عبر الحدود ولعل انثل البارز دترويت - وندسور ولكن الحدود الجنوبية مع المكسيك تقدم امثلة لا تقل طرافة وفعلى الريو جراند من اعلى الى السفل نجد التوائم الدولية الآتية : البازو Paso ( = المخاضة ) ستوداد خواريث Ciudad Juarez ، لاريدو - نوفالاريدو ، بروانزفيل حاتاماروس Matamaros وفى اوربا نجد على الدانوب جيورجيو Giurgiu فى رومانيا تقابل روشتق فى بلغاريا ، وعلى الراين ستراسبورج فى فرئسا وكيل Kehl فى المانيا ، والأخيرة خلقتها المانيا خلقا بعد ضياع الالزاس وكيل Kehl فى المانيا ، والأخيرة خلقتها المانيا خلقا بعد ضياع الالزاس وكيل

وفى العالم العربى تكثر مدن الحدود التوائم بين القطسر السسورى وتركيا: مثل نصيبين ـ القامشسلى ، وعلى جانبى الكنغسو نجد برازفيسل كينشاسا ، ولمو لم يكن خط الحدود لكفت مدينة واحدة ولابتلعت الكبرى (كينشاسا) جارتها ، وقديما حين كان الرون حسدا سياسيا قبل توحيد فرنسا ، كان هناك خط مزدوج من المدن المتقابلة على ضفتى النهسر ، كان أهمه الثنائي ليون ـ فيين Vienne ، وبعد التوحيد ابتلعت الكبرى الصسغرى ،

Y - الاطار الاكيوميتى • يحتوى هذا الاطار على عدة أبعداد تتراوح من المحلية الى الكوكبية • والكثسوف المجغرافية هى اهم عامل وسع الاطار الاكيومينى فجأة وبصورة شورية هزت العالقات الجيوماتيكية للعالم ، وحولت مجارى المحركة وطرق التجارة ، وقلبت القارات « بطنا لظهر ، وأعادت توجيهها ، ولهذا رجت أكثر مارجت مواقع الموانى • ويملكن هنا أن نجمع من الدراسة التاريخية صورة أو نعطا توزيعيا واضحا يمثل في

ايجاز هذا الدور • فحتى قبل كشف الراس كان توزيع المدن والموانى الهامة في العالم القديم يشكل سلسلة مترابطة من عدة حلقات : حلقة مدن الشرق الأوسط ، وخاصة على هامشية الساحلين شرقا وغيربا ، ثم حلقة مدن مصب جنوب ايطاليا ( الصقليتين ) ، ثم حلقة مدن المبو ، واخيرا حلقة مدن مصب الراين • فسواء في تعاصر أو تتابع زمنى ، كانت هذه معا محور المدن أو « خط استواء المدن » في المعالم القديم • ولكن مع الكشف كانت جغيرافية العالم تتغير ، وفيما عبدا القطب الشمالي لهذا المحبور اصبح هنذا الخط « خط النمود المدنى » نسبيا •



١ ـ كما في خريطة بطليموس



ب ـ بعد الكشوف الجغرافية شكل ٢٤ ـ تطور موقع بريطانيا

# الباب الثاليث

ايكولوجية المدن الأقليمية

### ايكولوجية المدن الاقليمية

بعد دراسة الوظائف والترزيع ، تضيق بؤرتنا أكثر واكثر لننظر الى « المدينة فى الاقليم » ، كيما نتعرف على الدور الاقليمي للمدينة • واذا كان الاجتماعيون الأمريكيون قد أطلقوا على دراسة تركيب المدينة الداخليسة اسم ايكولوجية المدن ، فيحسن أن نميز بين هذه الايكولوجية المصلية وبين « ايكولوجية اقليمية » تختص بعلاقات المدينة في اطارها المخارجي الاقليمي • وينقسم هذا الموضوع الى عنصرين : « اقليم المدينة » أي المنطقة التسابعة لها وما يجرى بينهما من علاقات تسريدي الى مبددا هام ( مبدا الاقليمية ) ، وهو أن تنظيم المجتمع الصديث يتم على الساس اقليمي ، وبوجه خاص اقاليم المدن • وهذا يؤلف العنصر الثاني من الموضوع وهو الاقليمية والمدن •

والموضوع بعد هذا له اهميته القصوى من الناحية التطبيقية • فهو احد عنصرين فى جغرافية المدن يدخلان مباشرة فى الجغرافيا التطبيقية • فكما ترتبط دراسة تركيب المدينة الداخلية ارتباطا وثيقا بتخطيط المدن ، فكذلك يرتبط القليم المدينة والاقليمية بتخطيط الاقاليم • ولهذا فان الباب ينتهى بدراسة فى التخطيط الاقليمي من الجانب المدنى •

# الفبض لالعايشر

## اقليم المدينة الوظيفة الاقليمية للمدينة

راينا في دراسة الوظائف ان مبرر وجود المدينة ليس موضعيا ، وانها؛ لا يمكن أن تعيش في « فراغ » • « فالمدن لا تظهر من نفسسها • بل يقيمها الريف لمتقوم باعمال لابد أن تؤدى في أماكن مركزية » كما قال جفرسون • فجوهر فكرة المدينة هو أنها تخدم منطقة تابعة ، والأصل في وظيفتها هو الجائب أو العنصر الاقليمي regional component • ومن هنا يكون فهم المحدينة ناقصا الا اذا درسانا الاقليمية مسع ريفها المحيط • فهناك المنتق بين المدينة وريفها يتكون من مجموعة من الأفعال وردرد الأفعال المتبادلة تنتهي في الواقع بخلق مركب اقليمي متميز بكل معنى المكلمة • وهذه العلاقة الجوهرية تاريخية ، ولكنها تطورت على العصور •

### تطبور المعبلاقة

فقديما كانت العالقة بين الدينة والريف ضاعيفة نسابيا ، رغام ان الدينة كانت تعتمد على الريف اعتمادا كليا • فلقد كان الاكتفاء الذاتى الا تتجير المحاصيل هو اساس زراعة الريف ، وكانت الصاجات الصاناعية المتواضعة يقدمها الحرفيون artisanat المقيمون في المقرى وليس بالمضرورة في المدن • ولازالت أجزاء كثيرة من المعالم الموسمي تعيش في هذه المرحلة ، حيث معظم الحرفيين ريفيون وحيث تتخصص كل قارية غالبا في صاناعة معينة بجانب الزراعة • من هنا دور التجار الجائلين والاسواق الدورياة ، المتقد في قلب الريف لا في القارى • لهذا تقال المدن ويضامحل دورها.

غالبا حتى لا تزيد عن أن تكون شكلا للتنظيم السياسى ، متر رتيس عشيرة أو « الماندرين mandain » . تعيش طفيليسة على الريف المذى تعتص خيراته فى صورة خبرانب منتظمة ، أو قد يكون دورها هاو تداول الفائض القليل من المحصول الزراعى آى دور مدن الأسواق المحلية ،

وفى كلتا المحالتين يعتمد كيان الدينة على الريف تماما ، لأن تأخر المواصلات كان يمنع أن تكون للمدينة علاقات هامة بعيدة الدى ويفرض عليها الاعتماد على ريفها المبائر ، فلم تكن المدينة فى الريف فقط ، ولمكنها كانت منه كذلك ، ومن هذه الزاوية كانت خاضعة للريف فى أصلها وتحت وصايته ، ولمكن مع ضعف الناتض الزرادى لدى المفلاح ، فانه يقترض من المدينة مما أخذته من قبل من خرائب ، فلا تلبث المدينسة أن تضمع يدها فى النهاية على الريف وأراضيه ، وتصبح المدينة الى حمد كبير نتيجة للملكية الغيابية « والمزارعة metayage » ، كما كان فى كثير من مدن الشرق الأوسط ، هذا الوضع المطفيلي يفسر المتناقضة الوظيفية الواضحة فى مدينة تبدأ وظيفيا تحت وحمداية الريف ، ولمكنها تنتهى عمليما بوضع يدها عليما وطبع يدها

ولقد تعدلت المعلاقة بين المدينة والريف مع عصر المتجارة (الميركانتلزم) . اذ زادت كمية المتجارة والمتبادل ، وزاد بالتالى دور المدن · ومن خصائص هذه الفترة في أوربا أن الوسيط المدني كان بعد الحرفيين الريفيين بالمادة الضام لتصنيعها ثم يستردها ليسوقها . وكان هدذا التنظيم اسماس نشاط كثير من المدن مثل لميون وسانت ايتين · واخيرا مع الانقلاب الصناعي تغيرت العلاقة بين المدينة والاقليم الريفي تغيرا جوهريا · فصع تطور المواصلات المخطير وتعدد أفاق النشاط الاقتصادي المصحيث ، أمكن المدينة أن تعتمد على علاقات اقتصادية بعيدة المدى جدا ، وخرجت عن نطاق الريف المباشر

( م ۲۱ م جغرافية المدن )

ووصايته ، بل ومع ظهور مجموعة الخدمات المحضارية المديثة أصبحت الدينسة ضرورة للاقليم الريفى « وولى أمسر » الريف فى أكثر من معنى • فالعلاقة بين المدينة والريف الآن لم تقطع ولكنها تعدلت كثيرا •

### العنص الاقليمي في التركيب الوظيفي

العنصر الاقليمي للمدينة اذن بعد أساسي من أبعسادها الوظيفية ، بل الأساسي وعلى هسذا يمكن تصنيف وظائف المدينة من وجهسة النظر الكانية الى اثنتين ، وظائف « محلية » ووظائف « اقليمية » ! فالمحليسة يقصد بها خدمة سكان وكيان المدينة نفسها مبساشرة ، أما الاقليمية فهي التي توجه الى خسدمة سكان الريف المحيط وليس من السسهل بطبيعة المحال المفصل بينهما ، فكثير من المؤسسات والمرافق أو اغلبها تعصل لخدمة سكان المدينة وروادها في الاقليم التابع معا ولكن التمييز بين الفئتين هام من حيث المبدأ المجغرافي و فالوظائف الاقليمية هي تلك التي تتم فوق ، وزيادة عن ، القطاع المحلي البحت ، ومعرفتها تبين مدى تكامل المدينة في الاطار الريفي أو مدى التنافر بينهما ، ومن ثم سسسلامة أو ضعف التركيب الوظيفي للمدينة وكفاية أو نقص الكيان الحضاري للريف و بمعنى آخر ، التمييز بين وظائف المدينة المحلية والاقليمية أهمية كبرى عملية في التخطيط الاقليمي وهنا يجب الانخلط بين التصنيف المكاني والتصنيف الوظيفي بالمباشر والمعنى المباشر والمعني المباشر والمعني المباشر والمعني المباشر والمعني المباشر والمعني المباشر والمعني المباشر والمعنية المباشر والمعنية المباشر والمعنية المبلغة والمعنية المباشر والمعنية والمباشر والمعنية المباشر والمعنية والمباشر والم

فمثلا يقسم أوروسسو المتركيب الوظيفى للمدن الى فئتين أساسيتين من الوظائف ، أولية وثانوية • الأولية هى أصل وجسود ومبرر قيام الدينة ، فلا يتوقف وجودها على غيرها ، بل على المعكس يتوقف وجود غيرها عليها • والثانوية هى تلك التى تختص بخدمة أصحاب الحرف الأولية السلاقة ، ويتوقف وجسودها على ، وتقديم حاجاتهم ورفاهيتهم وترفيههم الخاصة . ويتوقف وجسودها على

الوظائف الأولية ، وكلما زادت الأولى حجما زادت الثانية ، بنسبة اشببه ما تكون بالربح المركب •

كذلك لا يختلف تصنيف ماكارتى H. H. Mccarty عن هذا كثيرا حين يتكلم عن هرم الحرف «occupational pyramid» فقاعدة الهرم هى تلك الوظائف التى لا تتوقف أو تترتب على غيرها ، يعنى « الحرف القاعدية basic industries » وقد تكون الخدمات المركزية احيانا من هذه الحرف القاعدية • كما فى المدن الادارية الحكومية أو مدن الجامعات • • • الغ ، ولكن الأغلب أن الحسرف القاعدية تتناول عامة تداول السلع أكثر من الخدمات • وتمتاز الوظائف القاعدية بأنها « تصدر » الى خارج المدينة ، المنا بقية الهسرم فوظائف تقوم على التخديم للحرف القاعدية ، وهى للذلك صناعات وخدمات تسوق محليا أو موضعيا •

وسيلاحظ في تصنيف كل من أوروسو ومكارتي أنه لا يهتم بالتوجيه المكاني لوظائف المدينة بقدر ما يهتم بتتابعها الفني و فكل من الوظائف الأولية والثانوية ، أو القاعدية والتكميلية ، تتعدى أحيانا أو في المغالب حسدود المدينة الادارية الى الاقليم الريفي المحيط و فالعنصر الاقليمي في وظائف المدينة يشمل القطاعين الأولى والثانوي و ولا شسك أن اشسعاع المدينة في الريف فيه انعكاس لتخصصها الوظيفي ، ولكن المهم أن هنساك قاسما حشتركا من النشاط بين كل المدن يهدف الى خدمة السوق الريفية مهما كان ذلك المتخصص و والمشكلة هي صسعوبة تحديده احصائيا أو بوضوح و

وقد حاول كريستالر أن يحدد القطاع الاقليمي في وظيفسة المدينة بالتليفونات ، ولمسكنه أسماس غير واف كما رأينا • كذلك حماول بريسي أن. يحدد العنصر الريفي في المركزية rural component of centrality ويقدر

هانز بوبك Bobek أن نصو ١/ أو على الأكثر في سكان المدينة يعمسل خاصة في خدمة منطقة سوق أو اقليم المدينة • وربعا كانت النسبة أعلى ما تكون في المدن الكبرى : ٧ر٠٠ ، ٢ر١١ ، ٣ر٢١ ، ٧ر٢١ ٪ في شتتجارت وفرنكفورت وميونيخ وكارلسروه على الترتيب • وهي تشسمل المشتغلين في التجارة والادارة والخدمة العامة والمهن الحرة •

ومن الثابت أن الدينة لا يمكنها بوجه عام أن تعيش على الوظائف المحلية • فلو كانت المدينة تعيش لذاتها بلا وظيفة اقليمية ، لوجب أن تكفى نفسها بنفسها من حيث الخام والطعام والانسان ، ولكانت بدلك مجرد وحدة سكنية بحتة أو خلية اكتفائية ، وهذا عكس الواقع ونقيض فكرة المدينة في أبسط صورها • ولهذا لا يمكن أن نتصور الريف بلا مدينة أو المدينة بلا ريف • واذا كنا نقابل الآن مدنا شيطانية بلا قاعدة اقليمية واسعة ، فهدذا ليس الا طفرة حديثة جدا في تاريخ المدنية ، فهي شاذة ونادرة وأكثر من هذا عابرة أساسا •

فمنذ الانقلاب الصناعى تكاثرت المراكز الصناعية كالطفيح المدنى عضوية وxcrescence على صفحة الاقليم ، غالبا بدون أدنى علاقة عضوية مع الريف المحيط ، ليست هذه مدنا بقدر ما هى رقيع مدنية urban tract كذلك انتشرت مدن المصايف والفنادق التي تعيش في قوقعتها الخاصة دون تفاعل وظيفي مع ريفها المباشر ، ومع ذلك لا تلبث كل هذه الأنماط المدنية أن تكتسب الصفة الاقليمية ولو بقدر ، فتنمى الخدمات الاقليمية وتصبح من مراكز الخدمات ،

كذلك في المناطق الجديدة وجبهات الريادة قد تسببق المدينة الريف الى الظهور ، كما في أمريكا والبرازيل ، وتنقلب بذلك القاعدة الأولية ، فقد كانت المدن هي نواة فتح الاقاليم الجديدة ، حتى اذا استقر التعمير « ظهر » الريف الزراعي ، ولكن حتى هذه الحالة الخاصة عابرة ، اذ لا

تلبث المدينة بعد نعو المريف أن ترتبط به وظيفيا ارتباطا اقليميا · كسا أن كثيرا من هذه المدن الشيطانية تظل فاقدة للتربة الريفية اللازمة فلا تلبث أن تموت ، وتجربة المبرازيل مليئة بالمدن التي بنيت أولا عملي نطاق ضغم . تدفعه المضاربات ولكنها الآن مهجورة تماما ·

#### طبيعسة العسالقة

لابد اذن أن ننتهى الى أن السدور الاقسليمى للمدينة دور أسساسى وغم كل التحفظات ، وهسو العسلامة المميزة للمدينة الحقة ، فالأصسل في المدينة الخدمات المركزية الاقليمية ، أو فسكرة المركزية كما عبر كريستالر ، أن تسكون قساعدة اقسليم zentral-Ort ، chief-licu ، عاصسمة اقليميسة وتعديد و capital regional centre ، مركسن خسمات rervice centre ، مركسن خسمات responsible ، أو مدينة أم سمتروبوليس ، بل أن أسم المدينة في العسريية ليسدل على التوجيه الاقليمي كأساس في نشائها : فالمدينة مشستقة من الدين بمعنى خدم .

والأصل أن العلاقة بين المدينة والريف عالقة تكاملية : المدينة تاب الاقليم بمثل ما أن الوسط التجارى في المدينة قلبها ، والمدينة " نواة " الاقليم الريفي الذي يتبلور حولها ، أو كما يقول راؤول بلانشار . المدينة هي الرأس والاقليم هو الجسام • والواقع أن الدور الاقليمي للمدينة لا يتصاد بالملاقات مع الريف المجاور فقط ، وانما علاقات هذا الريف بالمدن والاقاليم الاخسري البعيدة : " فالمدينة تمد يدا الى الريف التابع واليد الأخسري الى مدن الاقاليم وأقاليم المدن الأخسري " • بمعنى آخسر ليست المدينة رأس الاقليم فحسب ، ولكنها ولى أمره كذلك •

وتبدو العلاقة متبادلة وليست فقط من جانب واحد فى أن رخاء المدينة غالبا من رخاء ريفها ، ويستطيع المرء أن يحكم على حالة محصول القطن أو الكروم فى الريف من درجة النشاط أو الكساد فى محلات المدينة - فالمدينة

انعكاس لريفها ، ولكنها في نفس الوقت تتحكم في تطوره . والاقليم الريفي بدوره يلائم نفسه لحاجات وذوق المدينة وتشعد هذه العلاقة كلما تطعور الريف ومناطق الزراعة الواحدة تحتاج الى المدن اشد مما تحتاج مناطق الزراعة المنوعة حيث قدر من الكفاية الذاتية وحيث ينتج الفلاح وقليلا من كل شيء ، بينما زارع الكروم في شمبانيا أو لانجدوك أو مزارع الغرب. الأوسط الأمريكي يبيع الغالبية العظمي من انتاجه ليشتري الاغلبية العظمي من حاجاته . ليس فقط خبزه ولحمه ، وانما أيضا خضراواته .

واذا كانت المدينة تغيزو الريف بحضيارتها ونفوذها وتعميل عملى « تعدين » الريف بالتدريج ، فيان المريف أشره على المدينة ، فالمهاجرون، يحملون معهم طريقة حياتهم فترة طويلة ، فهنياك عميلية « تبرييف. ruralisation » للمدينة ، والواقع أن زواج المدينة والريف حضاريا خيلق نعطا جيديدا هو النطاق الانتقالي rurban fringe كما سيماه جالبن، Galpin.

# العلاقة بين المدينة والريف

يمكن أن نقسم علقات المدينة - الريف الى اربعة اقسمام رئيسمية : ادارية ، ثقافية ، سكانية ، اقتصمادية ، وربعما كانت اهمياتها تتزايد بحسب، هذا الترتيب ،

### العسلاقات الادارية والثقافية

ا ـ العلاقات الادارية • وظيفة المدينة الادارية هي بالمضرورة وظيفة: اقليمية لا محلية • فالمدينة قاعدة لوحدة ادارية صغرت أو كبرت • والدور الاداري من أقدم أدوار المدينة ، ولكن أهميته اليوم قلت • وليست سلطة. الدينة الادارية الاقليمية مطلقة ، بل هناك سلم متراتب من الخضوع

والسيادة حتى نصل الى العاصمة الوطنية • فالدينة هى الوسيط وهمازة الوصل بين السلطة المركزية وبين « الكومونات » أو « النواحى » الريفية المبعثرة الواسعة • وهناك هيراركية كاملة من المؤسسات والمرافق الادارية والمحاكم تتوزع بحسب الهمية مدنها • وربما كانت حدود اقليم المدينة من ناحية دورها الادارى هى الوحيدة المحددة بصرامة وبخطوط معاومة •

والمدينة بعد هذا هي المسرح ودار السيينما ومدينة المسلاهي والنادي ، فكل هذه خدمات يصعب أن تقوم في القيرى ، وأذا قامت فيان القيرية كحيلة . نووية تبكرن قيد لعبت بذلك دور مركز الخدمات الاقليمي وليكن هنده المحاجات الترفيبية بطبيعتها تحتياج الي سيعة الاختيار والتنوع ، ومن ثم . فهي في الأغلب في المدينة وقد وجيد أن رواد هنده الضدمات من الريف ، يجمعون بينها وبين أغراض العمل أو الشراء والتسوق shopping في رحلة واحدة إلى المدينة وإذا كانت رحيلات العمل من الريف الى المدينة

تتم صياحا فرحلات التسلية والسهر تتم مساء ، ويدكن قياسها من حسركة سيارات الأوتوبيس الليلية في المدن الأوربية ·

أخيرا نجد أن المدينة هي مركز الصحافة المحلية التي يستمد منها الريف التابع الترجيه ويجد فيها التعبير • فالمدينة كحلة نروية مضطرمة ، وكمركز ثقافي لنخبة مفكرة ، تمثل صلب الرأى العام في الاقليم وأداة للتوحيد الفكرى للاقليم بما تقدم من أخبار واعلان وآراء اقليمية • كما أنها أهم لسان حال للاقليم ازاء المدولة ، مما يجعل المدينة ينبوع الرأى في الاقليم font of opinion • واذا كان لسون الصحافة المصلية يعصكس لون الاتسليم الجغرافي ، فان حدود توزيعها تعبر عادة عن آقصي حدود آقليم المدينة ، لأنها أخف سلعة من ناحية ، ولأن أحدا لن يقرآها الا من كان لسه اهتمام بالاقليم •

وقد كان ماكنزى من أول من استخدم مجال توزيع الصحافة المحلية لتحديد اقليم المدينة وذلك فى دراسته لشيكاغو ومنذ ذلك الرقت اتسسعت الدراسات الاقليمية المعتمدة على انتشار الصحافة الاقليمية وقد وجد بارك كالتقليمية لاقليم شيكاغو الصحفى أن سكان المدن المحيطة يتحولون باطراد الى صحف شيكاغو بعكس سكان القرى والريف ، واند حول شيكاغو فى حدود نحو ٥٠ ميلا لا تقرأ الا صحفها هى وحدها او بالاضافة الى الصحف المحلية ، ثم تنخفض النسبة مع البعد عن المدينة ٠ بالاضافة الى الصحف المحلية ، ثم تنخفض النسبة مع البعد عن المدينة ٠

واذا كان الحصول على التفاصيل الكاملة الدقيقة لتوزيع صحيفة ما نمرا متعذرا أو غير اقتصادى ، فقد أمكن الاستعاضة بأسلوب غير مباشر ولكنه لا يقل كفاءة ، وهو تصديد تلك القرى التى تظهر فى الاعلانات والأخبار فى الجريدة المحلية ٠٠ ولكن لا ننس فى كل ذلك أن دور المدينة كمقر الصحافة المحلية رهن بالمستوى الحضارى للبلد ، فاذا كانت معظم

المدن الاقليمية فى الغرب تمتاز بجريدة محلية أو أكثر ، فانها لم تعرف بدرجة كافية فى أجزاء كثيرة من العالم ·

هذا هى الدور الثقافى الحضارى للمدينة فى اقليمها : مصدر اشعاع : Le Lannou . وخميرة الحياة الاقليمية كما يقول لى لانو الدينية اذا كانت ferment de la viereg ionale . والواقسيع أن الدينية اذا كانت في الغرب معمل الحضارة الحديثة الى حد بعيد ، فهى فى الشرق ومناطق الاحتكاك الحضارى موطن وبؤرة هذا الاحتكاك ومركز الانتشار الحضارى .

### العسلاقات السسكانية

بين المدينة والريف المحيط عسلاقة حيوية أولية ، فالمدينة في الاتسليم تعمل كالقطب المغنطيسي السدى يتجاذب اليه سسكان الريف المحيط و وتكاد بتكون هذه ظاهرة عالمية بحيث يمكن أن نتصسور المعمور في العالم سمس الفارق طبعا للهاد من الكهارب التي تدور في فلكها الذرات ويمكن أن نميز في هذه العسلاقة السكانية بين حركتين وجسرة دائمة من الريف الي المدينة أو المخسروج من الريف عدما الدينة أو المخسروج من الريف الي المعمل والسكن أو الرحلة الى العمل . The journey to work

۱ ـ الخررج الريفى ۱۰ ـ المتطور ۱۰ ليس الخروج الريفى ظاهرة جديدة ، فالمدينة استمدت سكانها دائما من الريف الدى كان ولا زان «بدرة الأمة ومشتلها seed-bed of the nation » ولكن الخروج الريفى اصبح ظاهرة عامة حقا منذ الانقالاب الصناعى . وهى لا زالت في أوجها في بعض للبلد ، وربما أمكن أن نعدها أكبر وأشيع صورة من الموجات المدية البشرية في الوقت الحالي بعد أن انتهى عصر الانتقالات المحرة بالجملة بين الأقطار ، مثلا في الولايات المتصدة يقدر أن الخروج الريفي في العقد ۲۰ ـ ۱۹۳۰ انتظم نحوا من ۲ ملايين نسمة ،

واذا كانت مدن العصر الصناعى تدين بنتاتها للهجرة الريفية . نان استمرارها وتزايدها يدين لها أكثر وأكثر · فالدينة كما سنرى لاتحفظ عددها اذا تركت للنمو المحلى بل تتناقص ، فهى تستمد السكان من الريف تم لا تلبث أن « تعقمهم » ، ولهذا كان لابد لها من امداد متجدد مستمد من هذا الغذاء البشرى · من هنا سميت المدن « أكلة الانسان mangeuses هذا الغذاء البشرى · من هنا سميت المدن « أكلة الانسان des hommes أيضا · وكقاعدة عامة ، فان الغزان البشرى المدنى تسحب منه المدينة هو اقليمها المباشر ، فالعملية اقليمية أساسا · وتكاد لا توجد أسرة ريفية ليس لها ممثل في المدينة المجاورة ·

ب ـ الأسباب وقد تناولت دراسات عديدة اسباب الهجرة مسن الريف الى المدينة و قمشلا حاول بيير فرومون Fromont نظرية عامة فى المخروج الريفى كظاهرة عالمية أولية وأساس النظرية هو تقدم كفاءة الفن النزراعى مما يحرر فائض السكان من الريف والمهم أن نحدر التعليل بعامل واحد و فقد جاءت الصناعة الحديثة لتئد الصناعات الريفية الحرة وكما أن الآلات الحديثة التى تقدمها للزراعة قد سلبت الريف كثيرا من عمله الزراعى الشيتوى (آلات الحسارث) وكذلك الصيفى (آلات الحصاد) وهناك ضغط وافراط سكان الريف صدالة الملكية وما يترتب عليه من عوامل الفقير المادى كضالة الملكية مستوى المعيشة ومشكلة المساكن الكالحة ورتابة الخيلة وانخفاض مستوى المعيشة ومشكلة المساكن الكالحة ورتابة الحياة الملة وفذه عوامل طرد من ناحية الريف و

وهناك عوامل جذب فى المدن - والمسالة نسبية - كارتفاع مستوى الأجور والمعيشة « وأنسوار المدينة » ، والطلب على العمل خاصة فى الصناعة ، ولكن بما فى ذلك عمل الخدمة الشخصية عند بورجوازية المدن والخدمات.

البلدية كعمال السكك الحديدية والبوليس · وهناك عوامل جانبية ؛ الخدمة العسكرية تتم غالبا في المدن ، وهناك أسباب كثيرة تدعو المسرحين الى الاستقرار نهائيا في المدينة · وبالمثل التعليم · وهناك طموح شبان الريف أو تبرمهم بحياة العزلة الريفية خاصة في مناطق السكني المبعثرة لا النووية ، وغالبا دفع زوجاتهم الصغيرات · وقد كان في تقدم المواصلات دفعة كبرى للخروج الريفي · في فرنسا مثلا وجدت علاقة ارتباط قوية بين . دفعة كبرى الريف العام بعد ١٨٥٠ وبين انتشار السكك الحديدية ·

هكذا تصبح الدينة في النهاية قطبا للجاذبية كما سماها لابوج sphère d'attraction sphère d'attraction ويرى البعض أن هذا الوضع من طرد في الريف وجدب في الدينة انما يرحع الى النظام الرأسمالي الذي يجعل الريف في وضع منحط خاضع لاستعلال اقتصاد المدينة وقد انتهت لجنة سكوت الخاصة باستثمار الأرض في بريطانيا الى أن الخسروج الريفي سببه اقتصادى وليس لحب عميق من الانسان لمتع المدينة هذا ولابد أن نذكر أن هناك تيارا عائدا من الدينة الى اليون في للدينة ويشمل الشيوخ المعتزلة ولكن أبناءهم يظلون في المدينة ويشمل التيار حركة توسع ضواحي الدينة الى خارج نطاقها الاداري - الكردون عندنا - هربا من الغلاء والعوائد ولكن هذا التيار صعير عموما وصعير عموما و

ج - النتائج • هل الخروج الريقي ظاهرة شاذة ضارة أم طبيعية صحية ؟ يرى فرومون وكذلك جوتكند أن الخروج الريفي أصلا ظاهرة طبيعية سليمة ، لأنها دليل على تقدم الفن الزراعي وسبيل الى التقدم المخاري الذي لا يتم الا في المدن • بل يذهب الأول الى أن انعدام الخروج الريفي دليل على الخمول والمرض الحضاري • على أن هناك نقطة بعدها يصبح الخروج الريفي داء لا دواء ، ذلك حين يؤدي الى اقفار وافقار الريف

من القوة البشرية · rural depop ، ويترك الأرض بورا خربة كما حدث للريف البريطانى · وتتفاقم المشكلة اذا أصبيب الريف كالمدينة بضبط النسلل وتناقص المواليد خصطنانا كما حدث للريف الفرنسى ، وذلك لأن الريف هو المورد الأخير للمدينة سكانيا ·

لهذا أصبحت المدينة عامة عنصر تفكيك وتضريب للحياة الريفية المحيطة و فاتفار القرى يتركها غير قادرة على أن تعيش ككائن صحى و فلا تستطيع أن تعول أيا من الخدمات الاجتماعية ولا أن تدفع تكاليف الخدمات اللبلدية من شبكة مجارى ومياه وانارة ولا تقوم بها التسهيلات التجارية الكافية أو وسائل الترفيه الضرورية كالأندية والملاعب و الني وليندا كله ينبغى ضبط ظاهرة الخروج الريفى وفي النظام الاشتراكي حدث خروج ريفي كبير ولكنه كان مقننا موجها بحيث لا يهدد الريف ولم يعدد الخروج الريفى «هروبا» من بيئة منحطة مستغلة الى بيئة سيدة مستغلة و

ولكن اذا كان الأثر الرئيسي للمدينة على الريف هو أنها «عامل تعرية » سكانية ، فان هناك بعض حالات استثنائية محدودة جدا وليست دائما في الاقليم الريفي الباشر كانت الدينة فيها عاملا بناء ديمرغرافيا بالنسبة للريف • هذا نجده في حالتين ، سكان الجبال وسكان الشواطيء • فان غزو سكان الدن للجبال والمشواطيء للترفيه والسياحة بانتظام قسد نفث الحياة في بعض أجرائها بعد أن كانت تقفر من سكانها بسرعة وتعانى من تناقص السكان mountain depop فأوقفت مكاسب النشاط السياحي مذا الاتجاد وعاد النمو من جديد في بعض الحالات • مثلا في الألب الفرنسية اعتصدل التناقص في شابليه Chablais وتارنتيز Tarentaise. وفي منطقة مون بالان وساموني توقف وبدأ النمو ، لأن الاهتمام هنا بالسياحة الجبلية كان كبيرا ، هذا بينما في أوازان Oisan يستمر التناقص لانعدام

السياحة • أما بالنسبة للشواطىء فاثر السياحة المدنية مختلف فهي تتبيتى عالبا • ومع ذلك فهى التى بعثت ديفون ورفعت كثافة « ريفيرا انجلترا » هده •

وعدا الأثر الكمى السابق ، فان للخصروج الريفى آثاره الكيفية على سكان الريف ، فالهجرة الى المدينة انتخابية وداعتان ، بحيث تترك في السكان المتخلفين في الريف خصائص ديموغرافية معينة ، وقد قام برنر و كولب Brunner and Kolb في هذا المجال بدراسة تفصيلية ثاقبة لتحديد آثار المدينة على الريف احصائيا في اطار الوحدات الادارية الصغرى في الولايات المتحدة ، وهي دراسة سنشير اليها مرارا فيما بعد .

وأساس الدراسة كان اختيار ١٨ مدينة في الولايات المتحدة تتراوح حجما بين ٣٠ الفا ونصف مليون ، مستبعدة بذلك مجمعات المدن الضخمة حتى لا تتداخل خصائص ضواحيها في خصائص الاقليم الريفي بمعناه الصحيح واعتبرت كونتية المدينة وحدة واحدة ، ثم حددت الكونتيات المحيطة بكونتية المدينة ، فسميت اول حلقة منها ملاصقة لها بالصف الأول المحيطة بكونتية المدينة ، فسميت اللاصقة للصف الأول بالصف الثاني Tier One وهكذا الى المحن الرابع وكان متوسط حدود هذه الحدفرف عند حدود درنتية المدينة هي على الترتيب ٢ ، ١٢ ، ١٨ ، ٢٤ ميسلا تقريبا وغطت المدراسة بذلك نحو ١٠ ٪ من مجموع سكان الولايات المتحدة ٠

وفى هذه الاطارات قيست مئات من المقاييس الحضارية المختلفة فكانت الظاهرة العالمية الرئيسية هى انصدار gradient مطرد مع المسافة من المدينة الى الريف بصورة تعبر تماما عن قوة المدينة كعامل فى تشكيل التركيب البشرى فى اقليمها الريفى • ويعنينا هنا مقياسان . نسبة الطفال فى السكان ، وتركيب فئات السن • والجدول يبين نسبة الصغار

- ١٠ سنسوات الى النساء فى سن الصمل ٢٠ - ٥٥ سنة ، أى معمدل الخصوبة ، ثم نسبة فئات السن - ١٠ ، ٢٠ - ٥٥ فى السكان الريفيين فى ١٩٣٠ ، (شكل ٢٥) ٠

| -                 | . 11   | 19511  |       | 1       | 1                      |
|-------------------|--------|--------|-------|---------|------------------------|
| . الاقليم المريفي |        |        |       |         |                        |
| الصف              | الصف   | الصف   | الصف  | كونتية  | القياس ٪               |
| المرابع           | التالث | الثاني | الأول | الدينـة |                        |
|                   |        |        |       |         | الصغار ـ ١٠ الى النساء |
| ەر ۱۳۶            | 3,771  | 7777   | ٨١٢١  | 3,771   | ٤٥ _ ٢٠                |
|                   |        |        |       |         | الصفار ـ ١٠ المي مجموع |
| 777               | ۸ر۲۱   | ۷۱٫۷۲  | ۱ر۲۱  | ۲۱٫۰    | السكان                 |
|                   |        |        |       |         | نئة السسن ٢١ : ٤٥ الى  |
| ۲۲٫۲۲             | ۳۱٫۳   | ۲۱٫۰   | ۳۱٫۳  | 76,37   | مجموع السكان           |

قالمقياس الأول يزداد كلما ابتعدنا عن المدينة ثم ينعكس فى الصف الرابع ، وهذا التدرج يرجع الى دور الامداد الذى يقدوم به الريف المجاور مباشرة للمدينة • وبالمثل بتزايد المقياس الثانى كلما بعدنا عن المدينة . وهدذا أيضا نفس الحدركة بالنسبة لفئة السسن ١٠ - ٢٠ ولو بدرجة أقل نظرا لأن هذه هى المجموعة السنية التى تهاجر الى المدينة أكثر • أما فئة السسن ٢٠ - ٥٥ فتمثل انقلابا فى الانحدار • وبعود الريف فيمتاز بنسب أعلى من المدينة فى مجوعات السن + ٥٥ • أى أن سحب المدينة للعناصر الشابة يترك سكان الريف تمتاز بتركيب سنى « هامشى » أى ترتفع فيه نسبة الصغار - ١٠ ، والكبار + ٥٥ ، والمعكس فى المجموعة الوسطى الوظيفية • ومن مغزى هذا أن الريف يخسر دائما فهو بعد أن يتكلف نفقات تعليم ابنائه الصغار تأخذهم المدينة بالمجان • أى أن الجاذبية الانتخابية للمدينة تترك الريف مثقلا بنسبة أكبر من غير المنتجين والعيال dependents .

٢ ــ الرحلة الى العمل • كثير ممن يعمل فى المدينة يسلكن خارجها فى
 الاقليم الريفى ، ولكن هناك بعضما ممن يسكن فى المدينة وبعمل خارجها ،



شكل ٢٥ \_ معدلات الخصوبة في منطقة دى موان ( عن كولب وبرنر )

وانما بنسبة اقل دائما · فهناك رحلة يومية الى العمل تجعل من اقليم المدينة ما يسمى commuter's zone · ورغم أن هذا يطلق أيضا على الحركة اليومية الى العمل داخل المدينة بين قلبها وأطرافها ، فان الحركة الاقليمية ظاهرة أساسية في المعللة بين المدينة والريف · والسكنى الريفية مع العمل في المدينة تأتى من وفرة فرص العمل عادة في المدينة خاصة في المصناعة مع مشكلة قلة المساكن والفلاء فيها ، وقد تكون هربا من جو وضوضاء المدينة وحياتها غير الشخصية impersonal · وكثير من الوظائف المدينة يستدعى بطبيعته الرحلة : كالصناعة اذا أقيمت خارج المدن ، والتعدين حيث تقع المناجم خارج المحلة ، والصيد وقطع الاخشاب بالضرورة ، وبناء السفن وحرف البناء والنقل ·

والرحلة الى العسل تعظم تياراتها كلما كانت الدينة كبيرة الأدميسة والمحجم ولكن تقدم المواصلات خارج المدينة شرط أسساسى وكلما سسهلت وتطورت كلما اتسع مدى المرحلة وكذا أصبح النبض الميومى بين المدينة والريف حقيقة كبرى تجعل اقليم المدينة اقليم حركة region of circulation وأصبحت المحركة والسسيولة الاقليمية «regional mobility» من خصائص مجتمع اقليم المدينة المحديث التى تجعله سوقا واحدة للعمل وهذه المحركة عامل فعال فى تجانس الاقليم وترحيده والتقريب حضاريا بين المدينة والريف وايجاد مزيد من التفاهم والتكامل الاجتماعى وايجاد مزيد من التفاهم والتكامل الاجتماعى والبحاد مزيد من التفاهم والتكامل الاجتماعى

ودراسة الرحلة الى العمل ليست سهلة • فالمصلومات الاحصائية الدقيقة مشكلة ، لأن الاحصاءات الحكومية لا يمكن أن تتعرض لها الا نادرا ( بلجيكا وهولنده وسويسره مثلا ) • وأما المنشات والمؤسسات الخاصة فغالبا ترفض اعطاء معلومات ( كما فعل ستروين ورينو ) • وحيث يمكن الحصول على المعلومات نجد أن تيسارات الحركة قد تتقاطع كثيرا اذا تعددت المدن المتجاورة وتتعقد الصورة كما وضح هارتكه Hartke في فرنكفورت • وأذا كان الأوتوبيس والسيارة قد اصبحت أهم اليوم في حركة اقليم المدينة من القطار ، كما أن شبكتها أكثر تصويرا الحقائق والتوجيهات الطبيعية من القطار كما ثبت في هضبة فرنسا الوسطى ، فانها للأسف أقبل قابلية للحصر والاحصاء من القطار • ومع ذلك فيمكن الاستعاضة عن اعداد التذاكر بجداول المواعيد في دراسة المصركة • والاشتراكات تبدل عامة على حركة يومية منتظمة الى العمل بعكس التذاكر المومية •

على أن من الممكن رغم هذه الصعوبات أن نحقق المسادىء السابقة من دراسسة حديثة لديكنسسون عن جغرافية الرحسلة الى العمسل في هولنسده وبلجيكا • فصغر المساحة مع كثرة المدن لل سسيما بوجه خاص جدا ني

سبيكا - جعل سبه سدد الظاهرة . تسى ما مر حسم المستار سبوع من يعمل في غير الوحدة الادارية الصعرى التي يسبكن فيها يمثل من مجموع السكان العاملين ٤٠ / في بلجيكا - اعلى حسركة اقليمية في العمالم الرور - روا / في هولنده اضد ١٢ / في سويسره الروا / النطقة الرور - ستقاليا وأغلب هدنه النسب يمثل مسافرين منتظمين يوميا وتعتبسر النظاهرة أعرق ما تكون في بلجيكا حيث بدأت مند منتصف القرن الماضي عضل سياسة السكاد الديدية من تخفيض للعمال المتى اصبحت ظاهرة الجمع بين مسكر ابراه مطعة أرض زراعية من ناحية العمال المبلجيكا والسفر اليومي من الناحية الأخسري من أخص خصائص العامل البلجيكا ولا تكاد تخلو منه اي «كومون » •

|                  | الحركة | الغارجة     | لحركة الد | الداخلة  |
|------------------|--------|-------------|-----------|----------|
| ررثردام لد شيدام | , 2    | ئنا.        | ۲۲ الفا   | لفا      |
| لاهاى            | ۳.     | الفا        | ۲۲ الفا   | لفا      |
| fz               | 77     | الفا        | ۲۸ الفا   | لفا      |
| وترخت            | ٩      | 111.        | LC, 14    | <br>سامد |
|                  |        | 1 m 2 m 2 m | يد- أشد   | ٠        |

ومصدر الحركة الداخلة هو الاقليم المحيط بطبيعة الحال ، ولبذا فمن الطبيعي أن يضعف تيارها كلما زادت المسافة ، ففي امستردام تاتي م/١٠ الحركة الداخلة من منطقة قطرها ٣٠ كم ، ٣٠ ٪ في قطر ١٢ كم ، ٥ر٢ ٪ نيما بين قطر ١٢ ، ١٨ كم ، والواقع أن الخط الثقيل في الخريطة (شكل نيما بين قطر ١٢ ، ١٨ كم ، والواقع أن الخط الثقيل في الخريطة (شكل ٢٦ ) الذي يحمد الوحدات الادارية التي تخرج منها الي امستردام نسبة أكبر مما يخرج الي أي مدينة أخرى ، هذا الخط يضم بداخله ٧٥ ٪ من كل الحمركة الداخلة الي امستردام ، وفي بروكسل تأتي الحركة الداخلة من كل انصاء بلجيكا ، ولكن ١٤٠٪ من بين ٢٠ الي من حدود ٢٥ كم ، ٢٠٪ من بين ٢٠ الي ٠٠ كم ، ١٣ ٪ من بعد هذا (شكل ٢٧ ) ،

والمواقع أن عامل المسافة مهم ، ففي هولنده أغلبية المسافرين الي العمل لا يتجاوزون نصف ساعة في الجهة المواحدة ، ولكن سفر ساعة أمر شائع ، أما أكثر من ذلك فغير مرغوب فيه بطبيعة الحال ، ولذلك فهناك عادة هبوط فجائي في شدة تيار الحركة بعد ١٥ كم ، وفي مصنع فيليبس الضخم في آيندهوفن حيث يعمل نحو ٣٠ الفا ، ٨٥٠٠ عامل مسافر ، يقسوم أسطول من الأوتوبيسات يزيد عن المائة بنقل العمال في حدود ٤٥ كم ، والعامل أذا أنتقل في وسائل أخرى لا يعطيه المصنع بدل أو عالموة أنتقال الا بعد الكيلو ٩ ، على أساس أن هداً هو المدى الطبيعي للحركة الى العمل ، وقد أضطر المصنع الى نقال عمال مسافة در٢ ساعة مرتين في



شكل ٢٦ ـ الحركة الداخلة الى امستردام من الوحدات التى يعمل منها أكثر من ١٠ عمال ذكور في العاصمة معبرا عنها كنسبة مئوية من مجموع الذكور الخارجين من الوحدة (عن ديكنسون)

اليوم بنصارة فادحة فتوقف عن ذلك وبدأ في انشاء فروع جديدة .

اما عن وسائل الحركة فتختلف بحسب الاقاليم · ففى هولنده ينتنال ٢و٢٥ ٪ من كل مجموع الحركة بالدراجة ، ٢و١٦ ٪ بالقطار ، ٢و١٤ ٪ بالاوتوبيس ، ٢و٧ ٪ باللارام ، ١و٤ ٪ بالسيارة ، ولكن القطار هـو أهم وسيلة على الاطلاق في بلجيكا · أما حول الدينة الراحدة فتختلف وسيلة الحركة الى العمل بحسب مداها أى بحسب المسافة · هـذا يتمثل في الحركة الداخطة الى امستردام · ففى قطر ١٢ كم يأتى نصف الحركة بالدراجات ، ١٥ ١٠ ٪ فقط بالقطار ، والباقى موزع بين الوسائل الاخرى · وفيما بين قطر ١٢ ، ١٨ كم يأتى نصف الحركة ونسبة ضئيلة جدا بالوسائل الباقية · وفيما بين قطر ١٨ ، ٢٤ كم يأتى ونسف كل رئيسة ضئيلة جدا بالوسائل الباقية · وفيما بين قطر ١٨ ، ٢٤ كم يأتى الحركة هي بالقطار ، ولكن نسبتها تزيد مع المسافة ، فتسود الدراجة كل حدود ١٢ كم ، ويستعمل الترام في المسافات بين ١٢ ، ٢٤ كم ، وبعد هـذا سبود القطار تماما ·

### العلاقات الاقتصادية

هذه أهم العلاقات المتبادلة بين المدينة والريف ، وفيها يتضبح السدور القيادى والتوجيهى الذى تلعبه المدينة فى اقليمها • ولكن هذا لا ينفى أن العلاقة متبادلة أساسا ، حتى ليمكن أن تسمى كما قيل « زواجا اقتصاديا » •

### ١ ـ المزراعــة

قد يمكن أن ننظر الى الدينة كمخلوق شاذ monstre كما يقول شابو : فهاهنا آلاف من الناس لا يسعون البتة الى أساس الحياة \_ البحث عن الطعام وانتاج الغذاء ! ولكن ريف الدينة هو « مطعمها » الفسيح · فأقليم ألدينة القليم تغذية وتموين · فالمدينة سوق استهلاكية غذائية ضخعة



شكل ۲۷ ــ الحركة الداخلة الى بروكسل كنسبة مئوية من مجسوع المنتقلين من كل « كومون » (عن ديكنسون )

ومسن ثم تفسرض نفسودها في توجيسه الانتساج البزراعي في الريف المحيط ، بل في دفعه وتشكيله وتحديد خصائصه ، والواقع أن اثر الحينة الخلاق على الزراعة الاقليمية أثر عالى ، ويمكن أن نقصدت بجدارة عن « زراعات المدن » كمركب زراعي متخصص واضح الشخصية جدا ، أو قل « زراعات الضواحي agriculture suburbaine » فالاستهلاك هنا أهم ضابط يحدد الانتاج والتوزيع ، والواقع أنه حول المدن الكبرى والصغرى تخضع الجغرافيا الزراعية تماما لجغرافية المدن ، وقد دفعت المدن الزراعة الى التطور الى حرفة عصرية آلية تجرى على تنظيم الصناعة الى حد بعيد من حيث ظهور شركات استثمار ومقاولين وأرباح الخ . . .

والمدينة الحديثة تؤثر على زراعة الاقليم بعاملين : الطلب فيها

كسوق ، بما يعنى ذلك من اعتبار المسافة والنقال ، وتانيا اثر نصو الدينة على سعر الأرض ، فنمو المدينة ان اجلا أو عاجلا سيبتلع الأرض الزراعيسة الملاصقة مباشرة للمنطقة المبنية حاليا ، ولهذا يرتفع سعرها مقدما ، مصايحتم على الزراعة فيها أن تكون كثيفة جدا لتنتزع منها أكبر عائد ممكن واذا كان خطر البناء مباشرا فقد تترك هذه الأرض بورا في أيدي مضاربي أراضي: البناء في انتظار المسترى ، مما يرفع ساعر الأرض الزراعيسة التالية ويؤدي إلى نفس النتيجة وأما من ناحية النقل إلى المدينسة فواضع أن تكالميفه تُرتفع كلما ابتعدنا عن المدينة ، أي أن الأرض الأبعد تعاني من مدد المناحية ويترتب على هذه الضوابط عدة « انحدارات » gradients مترابطة في الآلية وهناك دراسات مترابطة في المن هنه الزراعي ، محورها المسافة من المدينة وهناك دراسات مناطقة توضع كلا من قلة الانتصدارات التي سنعرض لها تباعا

قاما عن سعر الأرض فصحيح أن أسعار الأرض متفاوتة جدا بحسب الخصوبة ، لكن عامل المسافة يتغلب • فكل ميل من البعد عن الدينة يسلب من الإرض عن طريق تكاليف النقل خرج لمن ميزة المخصوبة ، ولهذا تقال أسلعال الأرض عن طريق تكاليف النقل خرج لمن ميزة المخصوبة ، ولهذا تقال أسلعال الأرض كلما البتعدا هن المدينة وذلك مع قصاوى المجودة • ولهدا فان سنلوك سنعر الأرض يرسم شكل مخروط قمته قلب الدينة ولكنه يستمر خارجها في الأقليم المريقي ويمكن تحقيق هذا بخرائط لواقع أسعار الأرض حول المدن ، كما توضع خريطة لنوردهورن واخرى لشتتجارت في المانيسا (شكل ۲۸ ، ۲۹ ) •

أما كثافة الانتاج فتقل مع سعر الأرض كلما ابتعدنا عن المدينة . بل وعن القرية النووية • ففى دراسة لقرية بيركنفلد Birkenfeld وجد فيلله نطاقين من كثافة الانتاج : نطاق قرب القرية ، ونطاق بعيد عنها • فالنطاق



شكل ۲۸ ـ قيم الأراضى الزراعية حول شنتجارت وهايلبرون سنة ١٩٣٥ بالماركات الألمانية للبكتار ·

الداخلى يمتاز بدورة زراعية ثلاثية واستعمال غزير للأسعدة المفضراء والحيوانية وما النطاق الخارجي فدورته خماسية ومداسية ويختني منها البنجر الثقيل تماما ويحل محله الشوفان والبرسيم وكلادعا أقل عائدا وقد رسم حيللر فيلله خطوط أزمان متساوية للتسميد manure—isochrones فوجد أن أبعدها في النطاق الداخلي حوالي ساعة ، بينما هن سلماتان في النطاق الخارجي ، أي أن من المكن نقل حملين من السلماد الي الأول مقابل كل حمل الي الثاني و من هنا أصبح التسميد أكثر تعذرا في النطاق الخارجي ، ومن ثم كانت الدورة خماسية لا تحتاج الي كثير من التسميد (شكل ٣٠) ومعنى كثافة الانتاج أن تكاليفه العامة ونسب تكاليف التسميد تزيد كلما القربنا من الدينة ونسب تكاليف التسميد تزيد كلما

ومن الطريف أن نلاحظ في الصحين أن « المتربة الليلية المواهم الفضلات ) التي تستعمل في المتسميد تكثر حول المدن خاصة باعتبارها مراكز لأعداد كبيرة من السكان • ولهذا تحاط كل مدينة بحلقة من التربة الأكثـر خصبا وانتاجا ، وتمتد الى مدى ما يمكن لرجل أن يذهب بالحمل ويعود في اليوم • واستعمال هذه الكميات الغزيرة من السماد الليلي قد يحول الأرض الى تربة غنية سوداء غامقة كالتشرنوزم • ويعكن لراكب القطار في سمهل الصين الشحالي قبل حصاد القمح أن يقرر أن القطار يقترب من مدينة كبيرة من تحسن المحصول ، فكلما اقتربنا من محطة سكة حديدية كلما زاد غني السنابل • وفي مصر وجد هيوز والادجم أن الزراعة حول مواقع المدن القديمة تتأثر حلقيا بالسماد الكفرى الذي يستعد من اطلال هذه المدن والمدني يمتاز بنسبة عالية من المفسفور والبوتاس • وكلما كانت المدينة القديمة أغنى كلما كانت المزراعة اليوم أفضل ، مثلا كنا حول سخا •

وقيمة الانتاج ترتبط بكثافته ، فتقل كلما ابتعدنا عن المدينة ٠ ففي



شكل ٢٩ ـ قيم الأرض الزراعية حول نوردهورن سنة ٦ ـ ١٩٢٩ ( عن لوش )

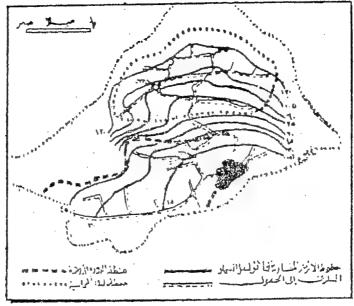

شكل ٣٠ ـ الدورة الزراعية وتأثرها بالمسافة من القرية ـ بيركنفلد

دراسة كولمب وبرنر التي اشير اليها سابقا وجد ان قيدة انتاج الفدان مسن كل المحاصيل معا ومن انتاج الالبان على حدة تقسل مع المسافة عن المدينة . كما يوضح الجدول بالدولارات لكل المحاصيل •

| الرابع | الثالث | الثاني | المصف الأول | كونتية المدينة | السنة |
|--------|--------|--------|-------------|----------------|-------|
| ٢٠٠١   | ٤٧٥.   | ۱۹و٠   | 7701        | 1107           | 191-  |
| ٣.٠٣   | ٥٦و٢   | ٠٠و٣   | ٧٠و٤        | 370            | 197-  |

كذلك فى دراسة على لويفيل وجد أن رياح المحصول للقدان على مسافة الميال من المدينة يعادل المثال ريعه على مسافة ١٦ ميلا ، وكان لهاذا صداد فى قيم الايجارات وسعر الأرض .

ويتأثر حجم المزرعة بالمسافة من الدينة ، وهـ و مظهر اكثافة الانتساج الوسعر الارض • فيزداد حجم المزرعة كلما بعدنا عن المدينة • هـذا اتضـح في دراسة كولب وبرنر ، كما وجده زييفريد Seyfried في فيرتمبرج •

وهناك انحدارات بشرية تتمشى مع الانحدارات الافتصادية السابقة فأجرة العامل تقل كلما ابتعدنا عن المدبنة ، كما أن كثافة السكان العامة تقال (حول شتتجارت مثالا) ، هذا بينما تزيد نسبة زراعة الملاك بأطاراد ، اما قرب المدينة فهناك نسبة أعلى من الزراعة بالايجار لأن الانتاج يأخذ تاكلا تجاريا أكثر يعتمد على الرهونات والائتمان ، ومع البعد عن المدينة تازداد نسبة الاستدانة بين الفلاحين لضعف الانتاجية .

أما عن نوع المحاصيل اخيرا فهنا نجد ان ضوابط الطلب وسعر الأرض وتكاليف الانتاج مع طبيعة المحصول من حيث الوزن والقابلية المتلف لها توجيه واحد مشترك • فالمحاصيل العالية القيمة ، السريعة التلف . التى تطلب طازجة تحتال القارب أرض الى المدينة ، أما المحاصيل الثقياة القليلة القيمة التى تعيش طويلا فتقذف بعيدا عن المدينة • ومن هنا يظهر تخصص



شكل ٣١ ـ قيمة محصول الفدان في منطقة دى موان بالدولار سنة ١٩٣٠ (عن كوليب وبرنز)

فى المركب الزراعى بحسب المسافة مَنْ سَوْق الدينة بِيلَى بَيْضِيدِ الاحاصيل في نطاقات واضحة •

ولقد كان فون تينين أول من عبير اعن متذو للجبورة بشيكل حاسم في أوائل القرن ١٩ في « الدولة المنعزلة وعلاقتها بالزراعية والاقتصاد للقرس » فهو يفترض أولا مدينة كبيرة وحددة في وسط الدولة السياية التجانسة تربة ومناخا ، وأن هذه الدولة تحيط بها صحراء تعزلها تماما عن العالم ، ففي هذه المصالة سيتصدد استثمار الأرض use بعامل السافة الاقتصادي بالنسبة للمدينة ـ سيوق الاستهلاك ، وسيتنافس المحاصيل على الأرض ، وسيحتل الأرض ذلك المحصول الذي يمكنه أن يدفع أعلى أيجار لها ، أي ذلك الذي سيكون أربح محصول بعيد حساب تكاليف الانتاج والنقل ، وهيذا

العامل من تسانه أن ينضد المحاصيل في نطاقات متعاقبة بالنسبة للقسرب ألى البعد من المدينة ولما كان الاقليم سهلا متجانبا ، فهذه النطاقات تحسبت حلقبة بالضرورة • concentric وقد ميز تينن بين ٦ حلقات ابتداء حسن المدينة :

١ - نطاق صغير خارج المدينة مباشرة ينتج المحاصيل القابلة للتلف السريع ، والتي لا تتحمل النقل البعيد كالألبان والخضروات ٠

٢ ـ نطاق ضايق من الغابات ، حيث أن الخشاب كان يستعمل فى
 ذلك المصر السابق للصناعة كوقود ومادة بناء ، وحيث أنه ثقيل ضخم
 باهظ النقل .

- ٣ \_ نطاق لزراعة الحبوب بالدورة الزراعية •
- غ للم نطاق زراعة اقل كثافة مع المراعى والشراقى
- م نطاق واسم من المزراعة على نظام الشلاثة حقول three-field .
   وهو النظام الذي كان سائدا في غرب أوربا حتى نهاية القرن ١٨ .

## ٦ \_ نطاق أخير من تربية الماشية والصيد -

وفي تقدير تينن أن زراعـة المحبوب تتوقف على بعد در ٣١ ميـل مـن الدينة وتصبح غير اقتصادية وتحل محلها الخضروات و لا شبك أن كثيرا من تفاصيل النظرية تحتاج الآن الى تعـديل ، ولكن الجوهر سليم كما انتبى ديكن Decken في مراجعتـه للنظـرية عـلى همبـورج التى بـدا تينن عليها بحثه و فكل المدن المكبرى والصغرى يحيط بها سوار من فسلاحة البساتين vegeculture والمفواكه truck farming : المضروات arboriculture والمفواكه والزمـور floriculture ، والزمـور floriculture ، واللبن الطازج . وذلك لارتفـاع اسعار الأرض وقصر عمر هـذه المحاصـيل ووفـرة السـوق المباشرة ، كل ذلك بصرف النظر عن المربة والمناخ وبالرغم منهما و ومـكن

للمسافر غالبا أن يتنب بمدينة قبل الوصول اليها من تغير استثمار الأرض وظهور فلاحة البساتين الكثيفة بصورة ملحوظة •

وقد كانت الفترة المصديثة في غرب اوربا حول المدن تعثيل عملية تراجع سريع للحبوب تحت غيرو محاصيل البساتين، وأحيانا تغير وجه اللاندسكيب كنتيجة لهذا الزحف، ففي حالة لندن ادت الحاجة الى الالبسان الى اسستثمار المناطق المحيطة في الويلد رغم شدة فقرها الطبيعي، وفي فرنسيا اصبح كل حرض باريس هو « اقبليم اللبن « milk shed région laitière كل حرض باريس هو « اقبليم اللبن « Moman Campagna للعاصمة وندو روما هو البدي غير منطقة Roman Campagna وندو القاهرة شكل اقتصاد المجيزة والقليوبية الزراعي تماما الى الخضروات والفراكه ، واقتصاد المنزفية الى الألبان وبالمثل وجمه نمو الاستكندرية اقتصاد البحيرة وبل ان نمو بورسعيد ومدن القباة خلق رقعا مستترسع من الفواكه والخضروات انتزعتها من الرمال والخضروات انتزعتها من الرمال والمناه والخضروات انتزعتها من الرمال والمناه والمنصورات انتزعتها من الرمال والمناه والمنصورات انتزعتها من الرمال والمناه والمنصورات انتزعتها من الرمال والمناه والمن

وقد وجد برنر وكولب أن نسبة المخضروات كانت عالية جدا في كونتيات المدينة في ١٩١٩ ، ولكنها زحفت وتوسعت حتى الصف الثاني من الكونتيات في ١٩٣٠ ، وقد لاحظا أن نسبة ارتفاع نسبة الخضروات ومنتجات الالبان وكسذلك البيض والدجال بين هنين التاريخين كانت أعلى في الصفوف للخارجية ، ربما لأن اللوري والسيارة قد قللت الآن من ميزات الصفوف الداخلية نسبيا ، ومحاصيل المدن » هي كبقعاة الزيت ، تنتشر سريعا وبعيدا ، وقد وسعت وسائل الحفظ والتبريد وسيارات التبريد دائرة جمسع الألبان والأسماد وغيرها حول المدن ،

وتبدو صورة التخصص النطاقي في دراسمة لويفيل التي ذكرت · ففي حمدود ٨ أميال من سوق المدينة كانت المحاصميل المبستانية والبطاطس مسؤولة عن ١٨ ٪ من دخل المزرعة ، بينما تهبط الي ٢٠ ٪ فقط عملي بعمد

۱۵ میلا من سوق المدینة ، وذلك رغم أن الأرض المسالحة لهده المحاصدیل تستمر علی طول النهدر مسافة ۲۰ میدلا و وعلی بعد ۱۵ میدلا من المسوف كان انتاج الألبان والزراعة العامة یحل محل المحاصیل الكثیفة وقد وجد فی الولایات المتحدة اتجاه الی تـکوین نطاقات حلقیة حول المدن عسلی التتابع الآتی : انتاج اللبن ، ثم حبوب العلف ، الخبز ، ثم رعی الماشیة ranching .

على أن أحسن صورة مفصلة للنظام الحلقى هى دراسسة يوناسسن على غرب أوربا • فحول مدنها الكبرى يجد المتابع السباعى الآتى :

-- فلاحة البساتين •

منطقة ١٠ المدينة ، الصوبات الزجاجية والزهور ٠

منطقة ٢ ٠ محاصيل البساتين ، الفواكه ، اليطاطس ، الطباق ٠

الزراعة الكثيفة مع انتاج الألبان الكثيف ·

منطقة ٣٠ منتجات الألبان ، ماشية اللحيوم ، أغنام الضان ، محاصيل العلف ، الشوفان والكتان ٠

منطقة ٤ • الزراعة المعامة - المحبوب ، الدبس ، والماشية •

--- المزراعة الواسعة •

منطقة ٥ ٠ حبوب الخبز ، والكتان للزيت ٠

ــ المراعى الواسعة ٠

منطقة ٦٠ الماشية ، والخيسل ، والغنم ، اللحسوم المدخنة والمبردة والمعلمة ، المعظام والجلود والدهن ٠

-- الغابات •

منطقة V · أبعد المناطق ، الغابات ·

والمتتابع الحلقى للمحاصيل حول المدن لا يمكن الا أن يؤثر على تركيب السكان · فيجد كولب وبرنر علاقة وثيقة بين نوع المحدول وكتافة السكان .

قالصف الأول الذي تسوده فلاحة البساتين يعنى مجتمعات ملمومة بدرجة أكبر ، وكثافات سكانية أعلى ، واحتكاكا واتصالات أكثر مع المدينة بينسا زراعة المحبوب في الصفوف الخارجية تعنى كثافة سكان أقل وحسول شتتجارت ، العاصمة المطلقة للاندسكيب اقتصادى ، تقل كثافة السكان العامة كلما ابتعدنا عنها •

وفي دراسة دوناك بوج Bogue الشهيرة عن السيادة والانحدار المتروبوليتاني التي اجراها على ٧٦ مدينة كبرى في الولايات المتحددة ، وجد أن كثافة السيكان تقيل كلما ابتعدنا عن المدينة المتروبوليس فكانت هذه الكثافة عالية في النطاق الأول ( - ٢٥ ميلا ) ، ولكنها تنخفض بشدة بعدها فكانت الكثافة تعادل ٧ أمثال ما هي عليه لكل ظهير المدينة . بينما كانت في النطاق الخارجي ( + ١٦٥ ميلا ) لا تعادل الا في كثافة الفهير عامة • كذلك وجدد أن سيكان المدن والريف غير الزراعيين nonfarm كانوا أكثر تركزا قيرب المدينة من السكان الزراعيين • وكذلك كانت المدن الكبرى ( + ١٠٠ الف ) تمتاز بكثافات أعلى على كل الأبعاد من المدن الأصغر •

وحول طنطا وجد المؤلف علاقة قدوية بين زراعة الخضروات والنواكه وكثرة الأولاد في السكان ، فهذه الزراعة تحتاج الى عمل غزير بصور اكثر من المحاصيل العامة ، ومن الأفضل من العمل الصغير - الأولاد - ليسرق بين المحصول دون أن يصيبه ، فالخضروات - كالقطن - لها انتضاب سنى معين يشجع عملى ارتفاع المواليد ، والجدول يعطى النسب المئوية لفئة السن - ١٥ لكل النواحي التي تقع في حدود ١٠ كم من طنطا ، والمجموعة (أ) هي المنتجة للخضروات ، وفيها ترتفع نسبة الصغار ، بعكس المجموعة (ب) التي لا تنتج الخضروات بنسبة غير عادية ، ولما كانت اقرب القرى القرى

عى الدينة هى اكثرها المصرافا التى المخضروت الله هناك على المسلمة بين المسلمة ما بين المقدرية والمدينة (المنكسورة بين الاقواس) وبين نسسبة الصنغار في المسكان في المجموعة (1) •

| عة ( ب )                                                                                                                    | الجموعة (1)                                                            |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فیشاسلیم(°و۳) ۰ ر ۳۸<br>کفرسبطاس(°و۳) ۰ و ۲۸<br>خرسیت (۳) ۶ و ۲۸<br>مملةمرحوم(°و۳) ۹ و ۲۸<br>سبطاس (°و٤) ۹ و ۲۸<br>نواج (۸) | الجوهرية (٣) ٨و٢٣<br>ميت حبيش (٤) ١و٣٦<br>المتبلية<br>اختاواي (٤) ٨و٢٦ | میتحبیش(۱۰۵) کو۲۹<br>البحریة<br>کفر الحما (۲) ۹و۲۹<br>سیربای (۳) کو۰۶<br>اشناوای (۲و۵) کو۳۹<br>الرجدیة (دو۲) او۲۹ |



شكر ٣٦ مصنفة زراعة الخضر والفاكهة حول طنطا

واذا كان النظام المحلقى بارزا للعيان حول المدينة الواحدة ، فحيث تتعدد المدن وتتقارب فى شكل أقاليم مدن متصلة يمكن أن نتكشف هذا النظام حولها على نطاق اقليمى كبير أو شبه قارى ، فغى غرب اوربا يمكن اعتبار مولنده والدنمرك حلقة فسلاحة البساتين والمضروات والألبان لبريطانيا ، تحيط بها حلقة خارجية للحبوب فى شرق القارة ، فكما يقول تريكار أن هولنده والدنمرك همسا «banlieue d'élevage de la Grande Bretagne».

وبالمثال يمكن اعتبار شامال شرق الولايات المتحدة صورة معكوسة في المسراة penantio-morph بالسراة penantio-morph المسراة penantio-morph المسروة بالسراة penantio-morph المسروة من الواقع حتى ليمكن اعتبار هذه الشريحة من القالم الأمريكية بمثابة «أوربا الصغرى» فالنواة المدنية في النطاق الصاعي تقابل بريطانيا ، ثم تاتى منطقة الفواكه والمفضروات حول البحيرات (نطاق الفاكهة) ، ثم نطاق الدبس ومراعى الألبان معتدا حتى نهاية البحيرات ، ثم أخيرا نطاق القمع الربيعي في المبراري وفي داخل نطاق مراعى الألبان معتدا مني المالية البحيرات ، ثم مناك ميل الى المتخصص المكانى – وان يكن غير صارم أو تام – أما في انتاج اللبن الطازج أو الزبد أو الجبن فلضرورة سرعة نقل اللبن الطازج الى المحبن في الشرق ، كان القطاع الأقرب من النطاق يبرز في انتاجه ، أما نقل الجبن فليس مستعجلا ، ولذلك يسود في غرب النطاق خاصة وسكونسين أكبر منتج ، ثما الزبد فهو بطبيعته بين بين ، ولذا يسود في الوسط وكل هاذا الترتيب الكاني للانتاج الزراعي والرعوى من المثرق الى الغرب يتحدد تحت ضبط عامل حاسم هو تكدس الحياة المتروبوليتانية في الشرق .

ولمكن اثر الدينة القوى على تشكيل الزراعة لا يقتصر على ما حسول المدينة الواحدة ال مناطق المدينة المتصلة ، بل ان المدن تؤثر كسناك على الزراعة في مناطق بعيدة تماما عنيسا ولا تحف بها ، وتشجع على نشأة اقاليم (م ٢٣ ـ جغرافية المدن)

متخصصة لا تنتج لسوق مدينة معينة وانسا لسوق وطنية تمتاز بضخامة استهلاكها للخضروات والفواكه والأزهار ، مثال ذلك فى فرنسا : سساحل بريتانى ، الجيروند ، الجارون الأوسط ، الرون الأوسط والأدنى ، بروفانس والريفييرا ، كلها تحولت الى زراعات المدن منذ ي قرن ، ولقد كان أسساس اقتصاد فوكليز Vaucluse حتى بداية القرن ١٩ هو الحبوب وقليل من المعلف والكروم والتوت ، ولكن منذ السكة الصديدية انقلبت الى المضروات سوق باريس حتى وأدت خضروات صوباتها الزجاجية ، ويؤدى ندى المدن الى تغير أنواع المخصروات فى مثل هذه الأقاليم ، مثلا أصبحت الطماطم تحتل المرتبعة الأولى بعد أن كانت للأسبارجس asperges ، ويمتعد اثر سوق المدن الفرنسية الى سهل متيجة بالجزائر والى الواجهة الأطلسية للمغرب ، وفى مصر يمتد أثر سوق القاهرة الى فواكه وخضروات البرلس شمالا ،

#### ٢ ـ الصـــناعة

نظرا لأن التخصص غالب في الصناعة ، فان معظم علاقاتها هي مع جهات بعيدة قد تتخطى حدود اقليمها دون أن تمسه ، والصناعة كذلك وظيفة حديثة لم يطل بها الموقت لتضرب بجذورها وفروعها في اقليم المدينة ، لهدذا كان الدور الاقليمي في الصناعة محدودا وفي بعض الأحيان فاقدا ، ولسكن هدذه الحقيقة بولغ في تصويرها ، وقد رأينا ديكنسون يصر على السدور الاقليمي للصناعة ، والصناعة قد تبدأ في مدن متخصصة ، كسا حدث في بريطانيا ، فتبدأ بلا علاقة عضوبة مع ريفها ، وقد كان حدثا نتبحة لظهورها على حقول الفحم : وشهع على تخصصها الكامل صعفر مساحة الجهزيرة على حقول الفحم : وشهع على تخصصها الكامل صعفر مساحة الجهزيرة على حقول الفحم : وشهع على تخصصها الكامل عدد "وعكن لانصراف عما جعل تباعد المدن عسفيرا سيفها الى الصناعة واعتماد ريفها في خدماته الاقليمية على مدينية اذري

مجاورة · ولكن مع توطد المدينة الصناعية مع الزمن . لا تلبث أن تنمى علاقات القليمية بدرجة أو بالفرى مع ريفها · أ

وقد أدى حيل الصناعة الآن الى الانتقال من المدينة الى أطرافها الريفية المافادة من سعة المكان وانخفاض الضرائب وسعر الأرض ، أدى هـــذا الى. جذب المدينة الصــناعية المتخصصة باطـراد الى الاطــار الاقليمي والريفي وتقوية علاقاتهما المتبـادلة ، ونحن نعرف أن ليون قـــد أحالت صناعاتها ومصانعها الى ريفها ومدن ريفها المحيط حتى خلقت شبكة من المــلاقات الاقتصادية بينها وبين ريفها ترقى الى خلق اقليم اقتصـادى كامل يرادف اقليم المدينة ، وكما يقول بيير جورج أن ليون هي التى خلقت اقليمهـا وليس المكس :

«C'est Lyon qui a construit sa région.. Ce n'est pas la région qui c'est donné une capitale.»

والراقع أنه في كثير من المناطق الصناعية المتخصصة بدأ التخصص. يأخذ شكلا اقليميا على أساس «خط التجميع assembly-line basis » كما في صناعة السيارات في دترويت • فاجـزاء السيارة المختلفة تصنع في محدن. مختلفة مبعثرة في ولايات متشجن ، انديانا ، أوهايو ، والينوى ، ثم بفضل المواصلات الدقيقة تنقل الى دترويت للتجميع • أي أصبحت المدن المختلفة في هذا المنظام الاقليمي كالأقسام في المصنع الواحد سابقا ، وشرايين المواصلات بينها مثل « السير المتحرك belt ونطاقها المباشر تبلغ نحو ضعف مترسط بوج أن قيمة الصناعات في المدينة ونطاقها المباشر تبلغ نحو ضعف مترسط قيمتها في بقية أجزاء ظبيرها •

هذا عن المدن المتخصيصة • ولكن في حالات اخرى قد تبدا الصناعة من مدينة وطيدة تلعب من قديم دور المركز الاقليمي وعاصيمة الخدمات ، فبنا

لا يمكن للصناعة أن تتجاهل وظيفتها الاقليمية • مثال ذلك ألمانيا حيث كانت غاصة بالمدن التاريخية والعواصم الاقتصادية والسياسية قبل التصنيع ، فلما دخلتها الصناعة كان التوجيه الاقليمي للصناعة شيئا طبيعيا كما في شتتجارت وميونيخ وكولوني وليبزج •

كذلك في الغرب الأوسط الأمريكي كان نمو الصناعة يصدر عن الاطار الاقليمي و فقد مرت مدن هذا النطاق كجبهة ريادة وتعمير في ثلاث مراحل عرصلة النشأة في القرن ١٩ على الأنهار حيث جذبت اليها السكك الحديدية ولعبت دور مراكز الجمع والتوزيع لأقاليمها الريفية كوسيط بينها وبين الشرق مركز الأساس والنواة ، مرحلة الصناعة منذ أواخر القرن حين بدأت تنمي صناعاتها الخاصة بعد أن كانت تستورد مصنوعات الشرق لاقليمها ، وقد قام هدذا الدور أساسا في الاطار الاقليمي وساعد عليه انفساح القارة الكبير مما باعد بين المدن بمئات الأميال ، أما الدور الشالث فبدأ منذ القرن الحالي وفيه نضجت هذه المدن الى عواصم اقليمية متروبوليتانية حقيقيسة واستقلت ماليا عن مدن الشرق ، ولكن ظل الدور الاقليمي في صناعاتها ميزة وإضحة و

هكذا ، فيما عدا المدن المتخصصة جدا ، تلعب اغلب المدن دور المصنع لاقليمها الريفى • ولقد قسمنا هذا الدور الى ما قبسل المزرعة وما بعدها ، أى على الترتيب تصنيع خامات مستوردة من مراكز اخرى لتوزيعها على الاقليم الريفى ، وتصنيع خامات الريف المزراعية للاسستهلاك المصلى او التصدير • وفي كلتا المرحلتين لا يمكن لصناعة المدينة ان تفلت من اثر التوجيه الريفى الاقليمى • فخامات الريف وحاجاته تحدد شخصية المدينة صناعيا • مثلا دسوق في صناعة السواقي انما تستمد الخام من ريف الدلتا الشعالى وتنتج لمسوقه الذي يحتاج الى رفع المياه لعدم كفاية الري بالراحة دائما •

وبالمثل صناعات التربينات ذات القرة المعالية في جرينويل ، هي تحت توجيه المحاجة اليها في محطات الالب الكهربائية ( السنترالات ) • وصناعات الزيوت ، في طنطا وكفر الزيات انعكاس لخام الاقليم الريفي ، البدرة •

فالخلاصة أنه رغم أن الصناعة لا تلعب دورا كبيرا في تنظيم وتحديد المدن . للاقاليم الريفية ، الا أنه لا ينبغي أن نهمله أو ألا نقدره حق قدره .

### ٣ ـ التجــارة

التجارة بلا ريب أهم أوجه للعالقة الوظيفية بين المدينة والاقليم ولما كان من المستحيل ماديا واقتصاديا أن تتعامل كل نقطة على سلطح الاقليم مع كل نقطة أخرى وتتصل بها مباشرة ، فقد أصبح التركيز ضرورة ، فالمدينة هي وسيط الاتصال والتعامل بين أجزاء الريف المشتت المترامي بعضها البعض ، وبينها وبين الاقاليم الريفية الأخرى ومدنها ، فالدور التجاري المدينة هو الذي يجعلها بصورة مباشرة «أداة تكامل » الاقليم الريفي ، ويجعله « اقليما وظيفيا runctional region » بالمعنى المباشر ، والجمع والتوزيع هما أوجه هذا النشاط الاقليمي ، ولكن ربما كان التوزيع همو الأهم والأشيع ، ويمكن أن نصدد تجارة المدينة الاقليمية في ثلاثة أدوار : دور المستودع أو سوق المتجر أو سوق التجزئة ، ودور سوق الماشية ، ودور المستودع أو سوق المجملة ،

(۱) سوق التجزئة: فاما دور المتجر أو سوق التجزئة فمحلى أكتسر منه اقليميا أصلا ولكن سكان الريف الأقرب لا يجدون كل حاجاتهم الشرائية أفى القرية، ولذا يستكملون الأهم منها برحلة يومية أو فترية الى المدينسة وكثير من محلات المدينة يتلقى طلبات المتجزئة من سسكان الريف المجساور ويوصلها الى المنسازل بالسيارات وبالعكس يفضل كثير من الريفيين بيع

منتجاتهم خاصة من الألبان والزبد والخضروات الى المستهلك في الدينة مباشرة. في رحلة يومية ،

ولكن تجارة التجزئة هذه لابد أن تكون محدودة في كميتها ومداها . بحكم عامل المسافة والزمن والتكاليف والمجهود ولهذا فان هذه التجارة لا تنصرف الى المضروريات اليومية الدائمة والعاجلة والتسهيلات الرخيصة التي تختص بها كل القرري بجانب المدن فهي اذن تقتصر على السلع الأكثر كمالية والأثمن قيمة ، وكلما كانت السلعة أغلى واثمن كلما كان مدى الحركة اليها أكبر ولهذا فمع زيادة المسافة عن المدينة لا يأتي المشراء الا الأغنياء نسبيا ، وكلما كان العميل أغني كلما انتقل الي المدن الأكبر والأبعد للشراء أي أن سوق القطاعي للمدينة تزداد مع زيادة حجم هذه المدينة ولكن يلاحظ أن كثافة هذه السوق تقل كلما بعدنا عن المدينة حتى تقتصر على ولكن يلاحظ أن كثافة هذه السوق تقل كلما بعدنا عن المدينة حتى تقتصر على نقط مبعثرة تمثل القادرين على التكلفة أو المشقة الإضافية وقد وجد بوئ أن تجارة المدينة المتروبوليس في التجرئة تزيد عنها في النطاقين الأولين المحيطين بها من ظهيرها بنسبة ٥٠٪ ، وتعادل ضعف مبيعاتها في النطاقين الخارجين من المطيد والمسافة ،

وقد حاول البعض وضع قانون اقتصادى يعبر عن هده الحقيقة • فوضع ريلى Reilly « قانون جانبية القطاعى » • وهو أنه « تمد مدينتان حلة أصغر بنسبة سكانهما وبنسبة عكسية مع مربع المسافة » • وهناك قانون وضعه شوى Scheu ولكنه بدائى نوعا ، ومؤداه أن بيع السلع من منطقسة انتاج يتناقص بنسبة مكعب المسافة •

وهذا يدل على حقيقة هامة وهي أن تداخل مناطق نفوذ المدن أقل مسا نتصور عادة • وعلى العموم فكنتيجة لتخلخل كثافة وحدة السوق مع المسافة مقكثيرا ما تجد البيوت والمحلات التجارية في المدينة أن قبول مثل هـده الطلبات يمثل عملية خاسرة غير اقتصادية لندرتها وتطوحها ، برغم رفع .أجرة التوصيل و ولهذا اتبعت بعض محلات المدينة سياسة رفض هذه الطلبات، .بمعنى آخر « لم » منطقة نشاطها ، فارتفعت الأرباح

وهذا بدورد يدل على أن حدود منطقة نفرذ المدينة في تجارة التجزئة لا يمكن أن تنفسح بلا ضابط ولهذا فنطاق التجزئة حول الدينة من أغييق النطاقات: نحو ١٠ ـ ٢٥ كم جول أورياك Aurillac في هضبة فرنسا الوسطى ، ٢٠ ـ ٣٠ حول ليدز ، ٥٠ حول سولت ليك سيتي في الفسرب الأمريكي ولكن من الناحية الأخرى يعوض هذا التحديد ، أن نفوذ المدينة نيه يكاد يكون مطلقا طاغيا ، وليس هناك أي وجه لمنافسة مدينة آخرى لها نيه .

(ب) سوق الحيوان: أما عن دور سوق الحياوان، فالاقليم الريفى كان عادة يجد فى مدينته مجال تصريف فائضه الحياوانى، وكانت أسواق الماشية التقليدية تقام فى المدينة ولكن مدى الجمع لهذه السوق محدود عامة لا يزيد عن مدى سوق التجزئة الا قليالا ويشبه تسويق الجبن فى هذا تسويق الحيوان ومع السيارة، أصبح تجار الحيوان وسماسرته الآن ينتقلون الى القرى رأسا لشراء وجمع الحيوانات لاستهلاك المدينة وبهذا أخذت أسواق الحيوان تختفى من المدن، الا فى مناطق الاقتصاد القديم وتمثل شيكاغو حالة خاصة متخصصة ، فقد اثبتت الدراسة أن نظاقا اقليميا واسعا يسوق اكثر من ٥٠٪ من أبقاره وخنازيره فى الدينة والدينة و

(ج) تجارة الجملة : أما تجارة الجملة فهى بلا شك أهم وظيفة اقليمية . محسارية للمدينسة ، وبفضلها تلعب المدينسسة د، ر مكتب الأعمسال

bureau d'affaires. bureau d'affaires d'affaires. bureau d'affaires d'affaires d'alures d'alures

ويمكن أن نحدد نطاق نفوذ المدينة فيه بمقاييس عدة منها مدى حركة التجار الجائلين والمندوبين أو بمدى الخدمات المصرفية التى تقوم بها المدينة. لسكان الاقليم • ويمتاز هدا النطاق بانه واسع جدا اذا قيس بنطاق تجدارة التجزئة مثلا • فهو في ليدز • • كم ، ولكنه يصل في المناطق المخلخلة السكان القليلة المدن الى آفاق أبعد : • ٢٥٠ كم في أورياك ، • • • كم في سولت ليك سيتى •

وهنا تبدو حقيقة هامة : بينما يقل مدى الاختلاف في امتداد نطاق نفوت الدينة في تجارة التجزئة ، يشتد هذا الفارق جدا في تجارة الجملة • أي انه كلما ارتقت المخدمة في المستوى الفني والحضاري وكانت اعلى وأكثسر. تعقدا ، كانت اختلافات مداها بين المدن المختلفة اشد واكبر • ولكن اذا كان مجال نفوذ الجملة واسعا الى هذا الحد ، فانه بعيد عن أن يكون مطلقا ،

بل تتنازعه المدن المتجاورة فيما بينها بشدة ، وتقل قبضة المدينة على أطرافه مع المسافة ·

فالدراسات التى أجريت على تجارة الجملة لمؤسسة أدوات كهربيسة وأخرى لمركز لتجارة البيض والدواجن في لويفيل كنتكى تبين بوضوح أن تركز الزبائن، ومجموع الطلبات، وعددها، كلها تقل مع للسافة عن المدينة \_ ولكن على المحكس يزداد حجم الطلب الواحد • كـــذلك أثبتت دراسة فوائد وأرباح السلفيات التي تقاضتها البنوك من عملائها في الولايات المتحدة في ١٩٢٨ أنها كانت تتناسب تناسبا عكسيا مع حجم المدينة، ثم طرديا مع الســـافة عن المدينة •

# تركيب اقليم المدينة

في دراستنا للعلاقات بين المدينة والريف كانت هناك دائما فكرة موجهة ، وهي أن لمكل مدينة صغرت أو كبرت مساحة من الريف تتبعها أو تخدمها و تخدمها و للمرابق تتبعها أو تخدمها و المربق تتبعها أو المدينة والمجال المدينة والمجال المدينة والمجال المدينة والمجال الله والمدينة والمحال المدينة والمحال المدينة والمدينة وال

ومن ناحيــة اخـرى يستعمل البعض كلمة ظهير - هنتـرلاند -

كعرادف لاقليم المدينة • على أن البعض الآخر يقصر كلمة هنترلاند على اقليم، الميناء • ولكن فان كليف الذى درس مشكلة اسم الهنترلاند يرى فى هسدا القصر قصورا ، وأن فكرة الجبهسة المائية ليست بضرورية له ويمكن أن ينصرف الى المواقع الداخلية أيضا • أما السنين يقصرون الهنترلاند على الموانى ، فيضطرون الى استخدام لفظة أخسرى لاقليم المدينة الداخلية • فيطلق عليسه الميكس، الكلمة الألمانية الأرملاند .hampan ( الأرض المتى حول ) • وقسد كان هو أول جغرافي يستخدم هذه الكلمة في الكتابة المجغرافية ، ولو أنه لم يكن أول من ابتدعها • ولكن يشعر كثير من المجغرافيين أن الاوملاند نطساق أضيق كثيرا من اقليم المدينة بالمعنى الكامل ، وأنه ليس الا الشريط الريقي الحيط مباشرة بالمدينة ، أي « ظاهر » المدينة كما في العربية • فظساهر المدينسة راملاند ) وحدة أقل بكثير من ظهيرها ( الهنترلاند ) •

وأيا كان نكلمة اقليم المدينية من الدينة الوظيفى • وينبغى لنسا الآن واستقرت كمنطقة نفوذ المدينة ، كاقليم المدينة الوظيفى • وينبغى لنسا الآن مزيد من المتفصيل في عناصر أربعة في تركيبه : طبيعته ، شكله ، حسدوده ، اقسامه •

### طبيع الاقليم

اقليم المدينة مركب يتألف من عدة طبقات متراصة فوق ــ أو داخــل ــ بعضها المبعض ، كل طبقة تمثل خدمة أو نشــاطا أو علاقة ممـــا يتصل بين المدينة وريفها ، وليس من الضرورى ــ أو الممكن ــ أن تتفق حدود كل طبقــة مع الأخرى ، بل هناك تفاوت كبير في الاحتداد والاتجاه ، فدن حيث الامتداد ، رأينا أن أبعدها مدى هي حركة انتشار الصحف المحلية خاصة الميرميــــة ، وربما أتت الخدمات الادارية والمثقافية بعـد.

ذلك ، أما نطاق سوق المحيوان وسوق التجزئة فاقل بكثير ويمثل عادة أصعر المتداد .

أما من حيث الاتجاه فليس ضروريا أن تتواقع هـــده الطبقات أو أن بتنفق محاورها dissymétrie فمثلا حدود نطاق توزيع الصحافة وتجارة الجدلة حول أورياك تجنح كلية نحو المغرب والجنوب الغربى حتى تصل الى الجيروند واللوت والتارن ، بينما هي ضيقة مختنقة نحو الشـــمال والشرق • هذا بينما الخدمات الأخرى أقرب الى الانتظام • ولا ننتظر أن منطقة خدمة المرسة الثانوية تتفق تماما مع منطقة خدمة المستشفى أو منطقــة . التجزئة •

ومعنى ذلك أن منطقة نفوذ كل خدمة أو سلعة ينبغى أن تحقق وتحدد على حدة والمجموع العام لها هو اقليم المدينة ، نحصل عليه بأن ناخصنا المتوسط العام ، لهذه الآفاق المتفاوتة وذلك بالتقريب على الورق التنفاف . أى أن اقليم المدينة لا يحدد بصرامة ، وفيه لابد قدر من العشوائية ومع ذلك فمن الحقيقة أن حدود هذه الآفاق المختلفة كثيرا ما تتفق في الراقغ . والسبب في هذا قد يكون ببساطة ترابط بعض خدمات أو سلع معينة كترابط الشراء والمتسوق والمترفيه والاستشارات الطبية أو القضائية ، فيقوم بها المرء مرة واحدة في رحلة واحدة ومع ذلك فهناك وظائف أقل ترابطا كالتعليم والشراء ولكنها تبدئ كثيرا من الاتفاق في حدود نفوذها ، وهنا يرجع كالتعليم والشراء ولكنها تبدئ كثيرا من الاتفاق في حدود نفوذها ، وهنا يرجع السبب الى اشتراكهما في أسس عامة من المواصلات وظروف التناساس أن المتجاورة وبالمثل يجد ريلي Reilly في دراسة عن تكسساس أن توزيع الصحف من المدن يميل الى التناقص بنفس معسدل تناقص تجسارة التجرئة .

هذا واخيرا قد يقع اقلبم مدينة « أولى » برمته في منطقسة نفوذ ، في

ظل اقليم مدينة أخرى أعظم ، أى فى اقليمها « الثانوى » · وربعا تكون هذه بدورها فى ظل الاقليم الثانوى لمدينة أعظم وأعظم ، وهكذا · فاقليم المدينة لا يشمل بالضرورة ريفا فقط وانصا مجموعة من المصدن الأصغر على مختلف المستويات ، فيها تبدو المدينة الكبرى « كملكة بين المدن » ·

#### الشيكل

الما شكلا فاقليم المدينة عند تينن دائرى نظريا ، ولكنه يتحسول المى سداسى عند كريستالر سايضا نظريا ، على انه فى الواقع يبتعد كثيسرا عن ذلك بتاثير التضاريس والمواصلات وتداخل اقاليم المدن المتجاورة ، فالعقبات الطبيعية يمكنها أن تعزل وتبعد مناطق تقع قريبا من المدينة نسبيا ، فالأودية والجبال تشكله تطويلا أو تعريضا ، مثلا فى كاليفورنيا الطولية ( ١٢٥٠ ميلا ) تتفلطح اقاليم اسراق المدن على المحور الطولى وتنبعج على العرضى ، ولو كانت الولاية اكثر عرضا لتقلص السوق من الشمال والجنوب ، بالمثل فى فلوريدا : فمدينة اتلانتا عاصمة جورجيا هى مدينة السوق لفلوريدا ، ولهذا بأخذ اقليمها شكلا مستطيلا ،

اما شرايين المواصلات فغالبا ما تمد نفوذ المدينة على طولها الى ابعاد خاصة ، كاشرطة ضيقة في حالة الطرق ، او كبقع منفصلة حسول المحطات في حالة السكك الحديدية ، وصورة المسكك الحديدية حول المدينة اقرب عادة الى شكل تروس العجلة منها الى الشبكة بمعنى الكلمة ، وكثيرا عادة الى شكل تروس العجلة منها الى الشبكة بمعنى الكلمة ، وكثيرا عايكون وجود كوبرى او عدمه سببا في ترسيع أو كبت نطاق نفوذ المدينة في هذا الاتجاه أو ذاك ، مثال ذلك : عدم وفرة الكبارى على نهر التيز جعل اقليم مدينة مدلزبره يقع جنوب النهر ، بينما مناطق قريبة جدا من المدينة لا تدخل فيه لأنها على الضفة الأخرى .

الما تداخس الله الله المختلفة ، فإن الصراع بين المدن المتجسساورة

يعيد تشكيل حدود اقاليمها • فمثلا كسان لسانت لويس اقليم متروبوليتانى واسع ، ثم تضاءل بعد أن اقتطعت أجزاء منه بظهور مدن جديدة مثال شيكاغو وكانساس سيتى • كذلك قد يشاطر اقليم المدينة الواحسدة الى اقليمين منفصلين • وقد ميز فان كليف بالفعال بين نوعين من الظهيار : المتصل والمنقطع discontinuous • فالمنقطع يوجد حيث يكون لاقليم عسلاقة وثيقة بمدينة ولكن يعترضه قطاع ليس له اهتمام بثلك المدينة • مثلا كولبس ، اوهايو ، هى فى المظهير المنقطع لمدينة نيويورك • كذلك مدن شرق الولايات المتحدة لمها سوق فى كاليفورنيا بفضل قناة بنما ، ولكنها مطرودة من الغرب الأوسط باقاليم مدنه المباشرة • فاقليم المدينة هنا ممزق مشطور قاريا • وهكذا نرى ان العوامل الجغرافية تؤثر فى شكل الاقنيم المتروبوليتانى ولو أنه أساسا ظاهرة حضارية •

### حدود الاقليم

أما عن حدود اقليم المدينة وابعاده فمتفاوتة جدا بحسب الهمية المدينة ، وطبيعة المنطقة وتطور المواصلات ، فمع المتحفظات الخاصة بالحجم ، كلما كبرت المدينة كلما كان نطاق نفوذها اكبر بوجه عام ، وهيراركية أقدار المدن تقابلها الى حد كبير هيراركية في أحجام اقاليمها الوظيفية ، فمثلا في أكثر من معنى قد يمكن أن نعد فرنسا برمتها ضاحية لباريس !

«.. de certains points de vue, toute la France peut apparaître un peu comme la banlieue de Paris».

الما طبيعة المنطقة فالتضاريس وكثافة السكان قـد تفرض على اقليم المدينة اتساعا خاصا ، فمثلا بصورة عامة تمتاز المدن في فرنسا وغرب أوربا باقاليم أضيق منها في المريكا لاختلاف القياس المقاري وتاريخ المعمران بينهما ، وفي داخال المولايات المتحدة نفسها نجدد اقاليم المدن

البشرقية أضيق مساحة من الغربية رغم ضالة المراكن الغربية النسبية ولكنها تخدم عددا أكبر من السكان ، والسبب هو تكديس المدن في المشرق وتخلخلها وتباعدها في الغرب مما يعلى عليها أن تخدم مناطق فسيحة جدا وأن يكن بكفاءة منقوصة • خذ دنفر مثلا : فهي تتبعها منطقة واسعة جدا لأنها واحدة من قلة معدودة من المدن في الغرب • أو قارن سولت ليك: سيتى المسائلة بأي مدينة في بريطانيا : فيقدر تشونسي هاريس مساحة اقليم همذه المدينة بنصو ١٨٥ ألف ميل في يوتاه وجنوب ايداهو وشرق نيفادا وجنوب غرب ويومنج ويضم من السكان • ٩٨ ألفا فقط ، بينما مساحة انجلترا كلها ١٥ ألف ميل٢ وسكانها • ٤ مليونا • وغالبا ما تمتاز أقاليم المدن المكدسة بالتداخل ، أي يصبح أمام سكان الريف المتنازع عليه أكثر من مجال للتوجه ، بينما بين أقاليم المدن المنساحة جدا. توجد مناطق فراغ لا تجدد خدمة من هدده المدينة أو تلك •

اما عن المواصلات فهى العامل الحاسم فى تحديد مدى السلط rayon de service rayon de service الدينة وللمواصلات جانبان ، الموقت والتكاليف ، والأول أهم فى حركة الأشخاص ، والثانية فى حركة البضائع الثقيلة خاصة المواد الأولية وعنصر الوقت أهم عامة لأنه الذى يضبط المحركة اليومية بين المدينة وريفها : الانتقالات الى المدينة للتسويق والشراء والمعمل اليومي والمتردد على الجامعة أو المدرسة وعلى الملاهى ، وانتشار الصحف ، وزيادة الاطباء ٠٠٠ الخ والمهم فى كل هذا ليست مواصلات المسافات البعيدة ولكن مسافات المدى القصير التى تخدم المدينة وريفها فعلا ٠

ولهذا فلكى نحدد مدى نفوذ الدينة في تاريخ معين ، ينبغى ان نرسم لها خريطة لخطوط الأزمان المتساوية isochrones ، أى النسقط التي يمكن الموسول اليها من المدينة في زمن معلوم ، وهسنده هي الطريقسة التي

ابتدعها وطورها تابر وقد تطورت خريطة الايسوكرون مع تطور وسائل النقل فقى عصر الخيل والعربات كانت خطوط الازمان المتساوية ترسم حول المدن دوائر حلقية تقريبا ، اذ كانت الحركة موزعة فى كل الاتجاهات بنفس الكفاءة - أو البطء - الاحيت تعترض عقبات ارضية او مائية ولم يكن يشذ الا المحلرق الكبرى - طرق البريد - المخصصة للاتصالات بين المدن وبعضها البعض ، ومن ثم كانت قليلة الأهمية فى تحديد المدى الاقليمى ومع القطار انقلبت الصورة تماما : فقد المترت خطوط الأزمان التساوية على شكل أطران الاخطبوط على طول الخطوط نفسها ، ثم تتحلل فى كل اتجاه الى مجموعة اصغر وأصغر من الدوائر حول المحطات وكل دائرة تمثل الرحلة بالسكة الحديدية الى المحطة ، مضافا اليها الرحلة على الاقدام أو بالعربة ابتداء من المحطة ، أما السيارة فقد أعادت خطوط الأزمان المتساوية الى شكلها القديم المثبه دائرى ، فبفضل تعدد شبكة الطرق يمكن المسير فى اتجاهات لم يكن يصلها القطار ، وهكذا عاد الوقت المطلوب مرة اخرى وظيفة للمسافة - على الأقل فى البلاد القديمة حيث شبكة الطرق كثيفة بما فيه الكفاية ،

وهكذا تصبح خريطة الأيسوكرون وثيقة اقليعية هامة حتى صارت الداة اساسية في التخطيط الاقليمي وطريقة انشائها تكون بالاستعانة بجدول مواعيد الخطوط الحديدية والسيارات التي تخدم المسافات القصيرة ونحدد نقط الوقوف على بعد نصف ساعة وساعة وساعتين والمن النخ من المدينة ونرسم مناطق حول نقط الوقوف هذه تحدد الزمن اللازم للوحسول اليبا بحساب سرعة عكم في الساعة للراجل ١٢٠ كم لراكب الدراجة ولكن المحصول على المعلومات اللازمة لخريطة الإيسوكرون ليس سبلا دانسا ولبذا قد تستعين بخرائط لخطوط الاتصال المتساوية أو أجسور الرحسلات ولبنا قد تستعين بخرائط لخطوط الاتصال المتساوية أو أجسور الرحسلات التساوية facilité d'acces, de prix de trajets egaux التساوية الأوهود النوساوية الأوهود المناوية التساوية الأوهود المناوية المتساوية المتساوية المتساوية المتعاومة المتساوية المتساوية المتعاومة المتساوية المتعاومة الم

وذلك بربط أزمان الرحلة مع عدد القطارات أو السيارات الخارج من الدينة الى اقليمها • ويمكن توضيح أهمية الحركة بخطوط مختلفة السمك أما الخطوط الطوالى » فلا قيمة اقليمية لها •



- شكل ٣٣ ـ خطوط الأيسوكرون حول ديجون ( عن شابو )

### اقسام اقليم المدينة

لا يمتد نفوذ الدينة على اقليمها كما حددنا حدوده بصورة متجانسة ثم ينتهى فجأة عند تلك الحدود ، بل اهم حقيقة رأيناها في تركيبه هي تناقص هذا النفوذ وتقلصه كلما بعدنا عن الدينة ، ونفوذ الدينة غالباطاغ على الريف المباشر ثم يقل بالبعد ، والواقع أنه حول كل مدينة معقولة الحجم ، منطقة داخلية لا منافس لسيادة المدينة عليها ولا بديل لسكانها عنها ، ثم حولها بانقطاع فجأئي نوعا منطقة خارجية يقل فيها نفوذ المدينة ويتطلع سكانها اليها والى غيرها على السواء من أجل خدماتهم المركزية ، وفي المدن الصغرى قد لا يوجد نطاق السيادة الداخلي اطلاقا ، وتشعر المدينسة

جمنافسة المدن الأخرى فى جميع اجزاء اقليمها الريفى حتى ابوابها نفسها ، ولكن الغالب هو أن الصفة الأساسية فى اقليم المدينسة هى الانسسدار gradient .

لهذا يقع اقليم المدينة في عدة اقسام أو نطاقات ــ أقاليم الاقليم ان شئت ــ متمايزة بدرجة أو بأخرى • ولكن كلا من هذه الأقاليم الدائرية ينقسم ايضا الى قطاعات مختلفة • ولهذا يمكن أن نميز بين التقسيم الحلقى وتقسيم القطاعات •

السبت التقسيم الحلقى : هنا كان تقسيم شابو من أول وأنجح المحاولات ، وليست التقسيمات الأخرى الا تعديلا له ، ولكنها تختلف فى تحديد أين تنتهى المدينة بالمعنى الصحيح وأين يبدأ اقليم المدينة ، كما يبين الخط الفاصل فى المجدول وعلى العموم فالصورة نظرية ، والحدود ليست واضحة تمساما وليست ثابتة ، بل هى تتوسع بنمو المدينة ، كما أنها تتفاوت فى أقطارها بحسب ضخامة المدينة ، ويحسب نوع الحضارة ، فمثلا نجسد مدى رحلة أصحاب الاشتراكات فى السكة الحديدية حول المدن أوسع فى الولايات المتحدة منه فى فرنسا ، وفوق هذا فبعض المدن الصغرى ليس لها هسذه الاطارات . تقريبا ، وهكذا ،

| ديكنسوڻ<br>Urban tract.<br>المدينة                         | سور<br>Agglomeration urbaine<br>المدينة | شابو<br>المدينة حتى الفوبورج                                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rural-urban fringe. City settlement area. City trade area. | Proche banlieue<br>Moyenne banlieue     | Banlieue immediate<br>Banlieue moyenne.<br>Grande banlieue. |
|                                                            | Zone interne.<br>Zone externe.          | Same barriege.                                              |

(م ٢٤ ـ جغرافية المدن)

ا \_ الضاحية القريبة . «Le faubourg, c'est encore la ville» . ولكن بعد ذلك تمتد منطقة ليست تماما جزءا من الدينسة بالمعنى الصحيح ، اذ تنفصل عنها باماكن فضاء وحقول • وربما اعتبرنا هذا هو الريف من عدة نواحى ، ومع ذلك فالسكان تحيا الى حد بعيد حياة المدينة ، فاليهسا يذهبون لأعمالهم اليومية • فساكن الضاحية « الضواحلى banlieusard» يعيش حول المدن الكبرى حياة خاصة جدا ، فيغادر منزله في الصباح ولا يعود. اليه للغداء •

والمشكلة هى تحديد الاقليم، لأن على الهراف المدن تتحول المنطقة ما المنبية built—up area منتة والمحل هو ان الساس التحديد يتحول من التماسك والاستمرار الى الوظيفة والاتصال accessibility ويمكن الاستعانة بدلالة كثافة السكان فى التحديد، ولو انها لا تصلح كاساس كامل والمساحة البريطانية تتخذ ١٤٠٠ نسمة فى الميل، كحدود الرقع المدنية، وكان جيفرسون قد اقترح للمدن الأمريكية فى الميل، كحدود الرقع المدنية، وكان جيفرسون قد اقترح للمدن الأمريكية كالحد النهائي لنفوذ المدينة ضد الريف، ١٢٥٠ كحسد الرقعية المدنية المومة والدراسات الألمانية تشمير الى ان الكثافة فى المناطق المدنية الحقة فى ضواحى المدن وقد يمكن تحديد هذا النطاق بصسفة عامة بانه المحد المنواحى المتصلة والضواحى المنفصلة من المنطقة المبنية والمنواحى المتصلة والضواحى المنفصلة من المنطقة المبنية والمنواحى المتصلة والمضواحى المنفصلة من المنطقة المبنية والمنواحى المنفون والمنواحى المنفون والمنواحى المنفون والمنواحى المنواحى المنفون والمنواحى المنون والمنواحى المنفون والمنواحى المنون والمنواحى والم

والملامح الوظيفية للنطاق واضحة • ففيه لا توجد محلات أو مخسازن. كبرى ، لأن من السهل الشراء من المدينة لشدة قربها ، ولأننسا أصلا ننتقال الميها يوميا • وهذه الضاحية تمتد باستمرار الى آفاق أبعد ، فهى طلائع المدينة في زحفها • وكثيرا ما تبنى مبانيها بناء مؤقتا بمنتيطا ، ثم لا تلبث أن.

نتزال وتحسل محلها مبان حقه دائمة مع تقدم الدينة ومن الناحية الديموغرافية ، تتبع الضاحية القريبة حركة سكان المدينة ، فتتزايد بالهجرة ، بينما الريف المجاور يقفر باطراد والجيوب الريفية التي تتبقى في تضاعيف الضاحية القريبة تمثل ريفا متأثرا قويا بالمدينة ، فتسوده زراعات المخمر والفواكه والزهور ، ويعطى الحقل محله للحديقة ، والمزرعة للفيلا • حتى التربة الأولية تتحول : « تصنع » التربة صنعا بواسطة المخصبات المستمدة من المدينة • وهكذا فان ظروف الحياة اصطناعية بالنسبة للمزروعات كما هي بالنسبة للسكان •

ب ـ الضاحية الوسطى ، أو منطقة سكنى المدينة ، بعد الضاحية القريبة تبدأ منطقة لا تعد جرزءا من المدينة ، ولكنها تعتمد عليها اعتمادا مباشرا ، وهى تمتد بقدر ما تسمح وسائل المواصلات ، وتعدد رحلة ساعة الحد الرئيسي للسفر اليومي لعمال المدينة ، وتقع ضواحي النسوم dormitory على المخطوط المحديدية الرئيسية ضارج المدن الكبرى في حدود ٢٠ ميلا ، والرحلة الى المدينة ليست يومية ، ولكنها على فترات منتظمة ، يذهب فيها السكان لقضاء حاجاتهم الأكثر أهمية ويرتبون مواعيدهم بحيث يمكنهم قضاء الميوم كله في المدينة ، وتقرم بيوت المدينة الكبيسرة بالتوزيع اليومي في هذه المنطقة ، وتنافس بذلك محالاتها المحلية الصعيرة منافسة شديدة .

ولكن هذه المنطقة ليست مجرد منطقة سكنى صناعية وسكنية ، بال هى تمد المدينة بالالبان والخضروات وهى أيضا مجال نزهة سكان الدينة في نهاية الاسبوع لقربها ، وتنتعش فنادقها ومطاعمها بهم في الصيف خاصة واحيانا يطرد « السياح » الزراع كما في نيوانجلند حيث تتصول الزارع باطراد الى نزل للضيافة ، والمنطقة كلها هي بحق « منطقة الجوار

zone de voisinage» كمسا يسميها شسابى • وينفرد سسور بأن يجعسك اقليم المدينة يبدأ بهذا النطاق ، أما ما سبقه فجزء من المدينة ، فهنسا يبدأ المسكن المدين المدينة وينتهى المسكن المدنى •

جـ الضاحية البعيدة ، أو منطقة حركة أو تجارة الدينة • هنا تضعف قوة المدينة كثيرا ، وهي منطقة واسعة ، والحركة من والي المدينة طارئة ، في الصالات الهامة الخطرة كالاستشارة الطبية مثلا • أما الجزء الأكبر من الحركة والانتقال هنا فيتجه الى المدن المصلية الصغرى التي تأخذ بوضوح في الظهور • وفيما عدا الطرق الرئيسية ، لا نظهر الحركة على خريطة الطرق الا بعد أن تتجمع خيوطها قرب المدينة نفسها • والحدود الخارجية لمنطقة الحركة هذه ليست واضحة ، ولكنها تمتد على مدى سهولة المواصلات بالنسبة لوجود مدن رئيسية مماثلة تقدم نفس الخدمات • والمدينة نفسها هي مركز الأعمال ، ومجال الفرص • منها تاتي الصحف ، واليها يهاجر الشبان أحيانا ، وفيها تعمل الفتيات كخادمات ، والشبان كعمال ، وهي مجال نشاط مندوبي موردي الجملة من المدينة • « فالمدينة ليست غائبة البتة ، ولكنها تظل بعيدة » ، ولذا فالاتصال ليس يوميا ولا هو مباشر •

لهذا كان من ابرز ملامح هذا النطاق ظهور المدن المحلية التى تلعب فى الواقع دور نقط التتابع والمدن التسوابع على المدينة فى القليمها ، ولو ان كلمة المدن التوابع غامضة لأنها تطلق على نوبات تبلور اطراف المنطقة المبنية فى الضواحى ، على العموم هنا تظهر المدن المحلية كمراكز اقليمية من الدرجة الشانية او الشالثة ، هذا واذا كان اسم المماحية المبعيدة يطلق أحيانا على هذا النطاق ، فان سور ينتقده على أنه قد يوحى بانتماء الى المدينة اكثر منه الى اقليم المدينة ،

٢ - تقسيم القطاعات • واذا كان التقسيم السابق حلقيا أو « افقيا ه .

فقد قسم بوج اقليم المدينة تقسيما آخر « رأسيا » على شكل قطاعات sectors

« والواقع أننا سنجد أن هدنين التقسيمين هما امتداد اقليمي وتكبير للتقسيم الحلقي ( برجس ) والتقسيم القطاعي (هويت) لداخل المدينة على الترتيب • فعلى اساس تقسيم اقليم المدينة الى ١٢ قطاعا تمتد من المدينة الى هوامش الاقليم ، أمكن لبوج أن يمين ٣ أنواع رئيسية من القطاعات : intermetropolitan وهي التي تختطها المطرق والمراصلات الرئيسية واصلة بين المدن المركزية ؛ subdominant وهي التي تشمل مدنا كبيرة نسبيا ( + ١٠ ألفا ) تقع قريبا من المدينة المركزية ( + ١٠ أميال )؛ المدن وهي من مساحة اقليم المدينة ٠

وقد وجد بوج أن كشافة السكان سواء سكان المدن أو الريف غير الزراعيين أو الزراعيين أعلى ما تكون في النوعين الأولين من القطاعات ، بينما انفسردت القطاعات « المحلية » بأقل الكثافات • كذلك وجد أن مؤسسات تجسارة الجملة تتركز غالبيتها في القطاعات « ما بين المتروبوليتانية » قرب طرق المواصلات الرئيسية ، ثم تليها القطاعات « المتابعة » • ولكن وجد أن المساعة أكثر تركيزا في القطاعات التسابعة منها في القطاعات بين المتروبوليتانية ، ربما لأن عوامل جغرافية مختلفة تتغلب عملى اعتبارات المواصلات والنقل في توقيعها • واخيرا وجد أن نشاط التجسزئة بواقع الفرد من المبيعات أكبر في القطاعات ما بين المتروبوليتانية منه في القطاعات المتلية ، وأن نمط المفدمات العامة بتبم نمط تجارة التجزئة •



شكل ٣٤ ــ اقليم مدينة ممفيس المتروبوليتاني ( عن بوج )

# رابعا - اقليم المدينة في الجغرافيا

اصبح لاقليم المدينة الهمية كبيرة في الدراسة الجغرافية وبه تقترب جغرافية المدن اقترابا شديدا من الجغرافيا الاقليمية والراقع أن اقليم المدينة نوع جديد من الاقاليم يضاف الى ما نعرف في الجغرافيا من اقاليم ولكنه يختلف عن الاقليم التضاريسي أو المناخي في أنه اقليم وخليفي لا تركيبي اقليم « منظم organised» من صحنع الانسان ، كما يختلف عنها في أنه ليس ثابتا بل يتغير على العصور وبحسب المواصلات وهمو بهذا اقرب الى الاقليم الاقتصادي الذي يتحدد بالانتاج والتوزيع والمحركة وبل ان

اقليم المدينة يقترب خاصة من الاقليم الاقتصادى حتى ليلزم ان ندرس بالضبط العلاقة بينهما • فكما يوضح لى لانو ، ليست الاقليم الاقتصادية احيانا الا تكبيرا وتوسيعا لاقليم المدينة ، والمثل المواضح ليون ، فهى تشمل مجالات نفوذ عدة مدن أخرى محيطة ومناطق ريفية تمتد من الألب الى المهضبة الوسطى • فاقاليم المدن قد تخلق الاقاليم الاقتصادية • ولكن النالب أن أقاليم المدن هى التى تنبثق من الاقساليم الاقتصادية ، وتكون جنوءا منها •

وقد احتفال كثير من الجغرافيين باقايم المدينة وراى البعض ان القليم المدينة يبدو اليوم أكثر أشكال التقسيمات الجغرافية منطقية وتعقالا فلا المظاهرات والتراكيب الجيولوجية ولا البقايا الثاريخية بالموحتى العلاقات الزراعية أو الصناعية لا تعطى كائنات عضوية متماسكة واقعية كاقليم المدينة وعلى هذا الأساس اخدوا يقسمون بلادهم الى أقاليم صدن مرتكزة على بؤرات تكاملها وهي العواصم الاقليمية الكبرى وقد

ولا شك أن هناك شيئا جذابا في فكرة اقليم مرتبط بمدينته العاصمة والفكرة قيمة ومنطقية ولكن ينتقد البعض المغالاة فيها وفاولا هي تحمل معها بذور خطأ كبير الهيس اقاليم الدينة الكناعضويا المخصويا المغضلة المقوانين البيولوجية ولا المدينة مركز تبلور المصالحات الاساتعارة لكن المخطر الأكبر اذا ادعت الحاركة أنها تقدم الحل لمشكلة الاقليم المجغرافي المهي ليست المجدرة الساماء المجغرافيا الاقليمية فان الاكتفاء بتقسيم البند الى أقاليم مدن سواء للوصف الجغرافي أو للدراسة المتخطيطية يكون أمرا السائحا غير متزن يجب أن يحذره من السكرتهم خمرة الاقليمية الجديدة المانجا غير متزن يجب أن يحذره من السكرتهم خمرة الاقليمية الجديدة المسانحا

فمن الناحية العملية لازالت عملية التكامل المدنى جديدة ولم تتم بعد في اي مكان • وحتى اذا حاولناها فلن تكون التقسيمات الناتجة محددة واضحة الحدود ، كما أن الاقاليم مختلفة جدا في طبيعتها وحجمها وعدد

سكانها ، ثم اللها لن تغطى كل المساحة المعطاة بل ستترك مناطق وفجوات بينية ، مناطق فضلات relict وفي الجزء الأكبر من المعالم كقلب أمريكا الجنوبية وافريقيا لن يمكن التقسيم الى اقاليم مدن على الاطلاق ، أى لن يمكننا أن ننظم كل سلطح الأرض في أقاليم مدن تميزها بسؤرات متروبوليتانية حقة على الساس موحد .

فالمخلاصة اذن أن أقاليم المدن لا تغنى عن بقية أنواع الأقاليم المجغرافية من طبيعية ومورفولوجيه واقاليم تربة ونبات ١٠٠٠ الخ ، لا سايما اذا كان الباحث من مدرسة اللاندسكيب ، فلن يجد اقليم المدينة مرئيا أو ملموسا في منطقته كتلك الأقاليم الأغرى ، فالطريق الاقليمي ليس طريقا واحدا : هناك أقاليم متنوعة كالصناعية والطبيعية والادارية ١٠٠ الخ ، سنحتاج في دراسة اقليم المدينة الى الاقاليم الأخرى : فأقليم المدينة قد يشمل رقعا متباينة من التكوينات الجيولوجية والتضاريسية والنباتية أو التربة ١٠٠٠ الخ ، وكل عنصر من هذه العناصر يمكن أن يساهم في تجميع وضم الاقليم حول المدينة ٠

# الفبضال المحادي شرا

# الاقليمية والمدن ماهية الاقليمية وتطورها

### أصول الاقسليمية

الدول الحديثة والأقاليم ومقاطعات شتى في القدرون الأخيرة وكان كل من مسنده الأقاليم يمثل الي حدد كبير وحدة طبيعية جغرافية حقيقية ، يشعر الهلها بانها اقليم له شخصية تاريخية مستقلة ، ويشعرون نحوه بولاء محلى متوطن قديم • كما كان هنذا الاقليم المقاطعة يمتاز بشخصية حضارية متميزة تبدو في طابعه المحلى وفي الهجته وربما في مثله الأدبية والفوكلورية • والي جانب هذا كان يؤلف وحدة اقتصادية يسودها قدر معين من الكفاية الذاتية • وكان طبيعيا أن يتوج هذا الاستقلال في نواحي الحياة المادية وفي الأفكار والمثل باستقلال في الكيان كان مقاطعة تمثل وحدة سياسية مستقلة • وقد السياسي • وهكذا كانت كل مقاطعة تمثل وحدة سياسية مستقلة • وقد تأخر المواصدات المتي حدث من مدى الحبركة والاتصالات والاحتكاكات تأخر المواصدات المتي حدث من مدى الحبركة والاتصالات والاحتكاكات والبشرية حتى سادت حياة المعزلة المحلية فجمدت الانماط المحلية في ترطن والموسائية ومقوقع حضاري على قوالب متنافرة •

ولكن مسع تطور المواصلات واتسساع مدى ونفس الحسركة البشرية بسدا الاتصال يحسل محل المعسزلة ، وامكن للمقاطعات والأقاليم الأقوى ان

توسيع نطاق ضغطها على المقاطعات الأخيرى وتضمها ، حتى اكتملت كل المقاطعات الأقارب في الدولة الوطنية المحديثية ، ومع الاحتكاك والاتصال كانت المطوابع المحلية والملامح المتوطنية قد بدأت تذوب وتتخلط بالتدريج ، كما كان الاستقلال المسياسي قد انتهى ،

ولكن هم المحدولة الحديثة الأكبر بعد التوحيد ، كان تدعيم الوحدة الجديدة ، وصهر الوحدات المتباينة والقوالب المتنافرة القديمة في كل متجانس ، وكانت الوسيلة هي تشديد قبضتها من عاصمتها القدومية المجديدة التي هي غالبا عاصمة المقاطعة الكبرى التي قامت بالتوحيد وبمحاولة التحديد من هذه الطوابع والفروق الاقليمية وكبتها ، من هنا كان طبيعيا اتجاه الدولة الحديثة الى التنميط standardisation والمتجانس ، وكان معنى هذا التنميط في الحقيقة هي فرض نمط اقبليم مقاطعة العاصمة الجديدة على كل المقاطعات الاخرى ،

وتتمثل هذه المحاولة باقوى صورها فى فرنسسا منذ ريشسيليو حيث بدأت المركزية الادارية طاغية جدا ، الى ان جاءت المثورة وحاولت المزيد من المركزية فألغت الأقسام الادارية القديمة التى كانت هى الوحدات الطبيعية القديمة التاريخية ومزقتها الى وحدات جديدة اصطناعية بقصد واد روح الانفصالية والحد من حالات الولاء الاقليمي القديمة ، وما حدث في فرنسا تكرر بدرجة أو بأخرى في غيرها من الدول الحديثة ،

هكذا اذن بدأت الدولة اتجاه الركزية العنيفة في الادارة والحكم والنفوذ ، فجمعت السلطات كلها في نقطة واحدة هي العاصدمة بعد أن سلبتها من مواطنها المتعددة السابقة في عواصدم المقاطعات الاقليمية ولكي تحقق الدولة مركزيتها الشديدة ، أخذت تركز شدبكة المواصلات والنقل ختى تتجمع في العاصدمة وتتشدع منها ، فاخذت هذه بطبيعة

الحال تجذب اليها عناصر السكان الاقليمية وتساعد على ننزح وصرف الشروات والمواهب من الاقاليم وصبها في العاصمة • وهكذا اختنت الدولة تكتل وتكدس المثروة المادية والمتراث الحضاري والمضدمات العامة في العاصمة لمتجعلها من القسوة بحيث ترقى فرق مستوى الطماع المقاطعات الانفصالية •

ومن ناحية أخسرى عمال المولون والرأساليون الجدد في نفس الاتجاه الاتجاه اللاتجاه اللي تركيز النفوذ الاقتصادي في العاصمة الوطنية وبدعوى مصلحة الصناعة القومية استغل هؤلاء الاحتكاريون من أصحاب الأعمال هذا التركيز لتوسيع نطاق انتاجهم وتسويقهم ليشمل الدولة كلها وليقضوا على منافسة المصناعات المحليسة في الأقاليم ويرثونا كذلك أخذت الحكومة المركزية تعمل بكل الوسائل والتشريعات على توحيد وتجنيس النمط الحضاري والثقافي في الدولة ، بعدم تشهيع التعليم باللهجات المحلية وتحقير الفنون والآداب المحلية والاستخفاف بالعادات والتقاليد الشعبية والمثل المحلية التي تؤكد شخصية مستقلة للاقاليم و

وقد اتت وسائل المواصلات المكانية واللامكانية الحديثة لتعمل في صف الحكومة نحو التنميط ، فقد اخدت شدة الاتصالات وتواتر الحدركة بين جميع المبرزاء الدولة تمحو كثيرا من الخصائص الاقليمية القديمة وتذيبها ، واغرقت وسائل الاعلان والاذاعة الحضارات الحلية الفوكلورية وفرضت عليها مركبا جديدا متجانسا ، وهكذا أصبح المطلوب هو تحديل الدولة الى « ضاحية ضخمة للعاصمة » د أو يكاد ، فأخدت الاقاليم تقفز في ثرواتها البشرية والاقتصادية وتهجر وتهمل مصالحها وتنخفض في مستوياتها وتعداني حدن نقص خطير في الخدمات والمرافق والمحصلة الحضارية ، كما تحطمت حضاراتها المتوطنة القديمة وذبات ،

"There is much substance in the charge that most of the fruits of civilization are being hoarded away from the rural dwellers."

وسنلاحظ أن فترة نمو الدولة الوطنية الحديثة هي فترة ظهور العاصمة ظهورا طاغيا على ما عداها من المدن في الحجم والسكان، وهو تضخم لعبت فيه الهجرة من الاقاليم الدور الاكبر وهكذا حققت الدولة الموحدة الحديثة هدفها من تدعيم الوحدة واخضاع المقاطعات الاقليمية الى الأبد ودمجها في جسم الدولة المتجانس ولكن كان هذا عملي حساب حياة الإقاليم، فكان مجد العاصمة ورخماؤها هو افقار الاقاليم وأحيانا يبدو الانتقال ممن العاصمة الى الأقاليم المجاورة مباشرة كالانتقال من قارة الى قارة المقادة الانحدار الحضاري بينهما ٠٠٠

۲ ـ مراحل الاقليمية • وقد ترتب على هذا الوضع غير المتزن رد فعل شديد في الاقاليم • فعم الاستياء من الغاء شخصية وكيان الاقاليم ازاء العاصمة • وظهر اتجاه قوي الى تأكيد وجودها في وجه تنميط العاصمة ومركزيتها الطاغية • وبدا شعور اقاليمي باللذات ووعى اقليمي regional consciousness ينمو • وكان هدف هذا الوعى الاقليمي أن يؤكد قيمة الاقاليم في الدولة ، لا كذيل في جسم الدولة ولكن كعضو حيوى • وكان هدا مولد حركة « اقليمية regionalism » كاحتجاج على طغيان وتنميط العاصمة •

ولم تبدأ الاقليمية كمبدأ كامل ، ولـكن تطورت عـلى مراحل · فكانت المرحـلة الأولى هى « الاقليميـة الحضـارية مالانها الدين فكان أول من بدأها ونبه الانهان اليها هم الأدباء والشعراء والقصاص ، الذين كانوا سباقين الى اعلاء القيم الاقليمية في صورة محاولة المحافظة على اللهجات والآداب المحـلية وتشجيع واحترام المتراث والعـادات الفوكلورية الاقـليمية

والتفاخر بها وعدم المخجل منها · وقد كان أول مظهر للاقليمية الحضارية حسركة الفيليبريجست Félibrigistes في جنسوب فرنسا في بروفانس في منتصف القرن ١٩ كحركة أدبية عاطفية تدعو الى الاهتمام باقليم متبيز عريق المشخصية في فرنسا · وقد كان أول خلق لكلمة « الريجيونالزم ، هسو في فرنسا ، وهو أمر طبيعي لأن سسيادة الماصمة بلغت منتهاها في باريس بالذات لأسباب جغرافية وتاريخية ·

ولكن الاقليمية منذ بدأت كفكرة لم تقف عند الحد الحضارى المعاطفى ، بل سرعان ما أخذت أشكالا متعددة • فبدأت مرحلة « الاقليمية الاقتصادية economic regionalism » ، وهى تستهدف اعدادة الحيدة المداية المداية اللي الأقاليم وتدعيم مواردها واستغلالها امكانياتها محليا حتى تحقق لنفسها التوازن والاستقلال الاقتصادى عن تبعية العاصمة •

وكان طبيعيا بعد هذا ان تتطور الحركة الى اعلى مراحلها وهى الاقليمية السلسياسية political regionalism ، وهى التى تسعى اللى تحقيق الحكم المذاتى للأقساليم وتطالب بعملية ادالمة الدالمة في السلطة والحكم من العاصمة المركزية الى اقاليم الدولة · وقد اخذت اقاليم الاقليمية السياسية في حالات صورا خاصة مثل provincialism أو sectionalism في الولايات المتحدة حيث انفقت الميول الحضارية مع المصالح الاقتصادية والفروق الجغرافية الطبيعية في الترجيه نصو الطالبة بدرجة عالية من الحكم المحلى ·

تلك درجات ثلاث من الاقليمية ، ولكنها جميعا لا تستهدف الخررج عن نطاق وكيان الدولة السياسى • فالاقليمية ليست حركة انفصالية وثورية على المحكومة المركزية ، بل هي صور من اعادة التنظيم الاقليمي داخل الاطار القومي القائم • أما أذا ظهرت حركات انفصالية تصاما عن جسم الدولة ، فهي

ليست حركة اقليمية بالمعنى الصحيح ، بل تخرج عن نطاق ومفهوم الاقليمية والاقليمية السياسية اذا تطرفت الى الشكل الانفصالي تصبح عدودا الى دول. الدن البائدة •

### ماهية الإقليمية

السندت فصارت ميلا، ثم أصبحت نظرية سياسية كاملة ، نظرية سياسية الشندت فصارت ميلا، ثم أصبحت نظرية سياسية كاملة ، نظرية سياسية في توزيع الاثقال والقيم البشرية داخل الاجزاء المختلفة لمدولة الواحدة في تمثل الجانب الجغرافي للعلم السياسي ، أو الجانب السياسي للعلم الجغرافي ، ويلتقى فيها لذلك الجغرافي والعالم السياسي على أرض مشتركة ، فهي على التحقيق تعد « فلسفة المكان السياسية » ، هي بجدارة « علم الشريعة الجغرافية » أو « اخلاقيات الملكان السياسية ، مهي بجدارة كما قد نقول ، أي هي التي تحاول تحديد المبادئء السياسية التي نسترشد. بها في معاملة الرقع الجغرافية المختلفة التي تؤلف نسيج الدولة ،

وكما يحدد جلبرت ، فان الاقليمية كموضوع فى الجغرافيا تعنى مبيلسية مبيلة مبيلة مبيلة مبيلة السياسية « الداخليسة » : micro-political geog ما يمكن أن يسمى « بالجغرافيا الادارية ، micro-political geog « administrative geog » فالواقع أن التنظيم الداخلى لأجرزاء الدولة بالنسبة لبعضها البعض لا يمكن أن يتم الا على ضوء مبدأ الاقليمية • فالدولة تتالف عادة من أقياليم عدة مختلفة طبيعيا أو بشريا أو حضاريا أو اقتصاديا • • • الخ ، ويندر حقا أن تتألف الدولة من اقليم واحد متجانس تماما الا اذا كانت دولة ضئيلة القدر جدا • وهذه الأقاليم المتفاوته فى أحجامها وتركيبها ومواردها وميولها يجب أن تكون أعضاء فعالة متكاملة فى كيان الدولة وقى الجسم السياسى • ووظيفة الدولة أن تناسق بينها

وتحفظ المتوازن بينها بما يضمن العدالة السياسية والمادية الكاملة · فلا يطغى اقليم على غيره أو تضحى بمصالح اقليم في سببيل آخر ، أو يعيز اقليم عن غيره ، بل على الدولة أن تعصل على خلق شبكة من القيم والرفاهية الاقليمية المتكافئة بقدر الامكان ، وذلك بضبط وتنظيم توزيع الأوزان والاثقال الحضارية والبشرية بين أقاليم الدولة المختلفة ، وبذلك تكفل « الديمقراطية المكانية » ·

ولكن ليس معنى ذلك تحقيق المساواة المادية والحضارية المطلقة بين جبيع الاقاليم بصرف النظر عن مواهبها الجغرافية الاصيلة التي لا يسكن أن تتساوى مطلقا بطبيعة المحال ، فان هذا لا يكون مستحيلا فحسب ولكنه يسكون خطأ في النظرية السياسية ، وانما المقصود هو الا تترك للعوامل العارضة السطحية أو القوى المتحيزة العاطفية أو الاقتصادية السياسية أو الاندفاع الناريخي الميكانيكي أن يؤدي الى فروق مصطنعة متسورمة أو امتيازات غير جمديرة في مستويات المعيشة والدخل والخدمات والتسمهيلات الحضارية المادية وذلك بين اقاليم الدولة المختلفة ، فعملي الدولة أن تتدخل في هذه الحالات لتستبعد هذه العوامل التعييزية المزيفة وتعيد التوازن بين حقيقة الاقاليم المختلفة ،

وبهذا يصبح المبدأ الاقليمي الذي ستسترشد به الدولة في تنظيم العداقة بين أقاليمها المتباينة هو تحقيق تكافؤ الفرص للاقاليم لتحقق مواهبها المجغرانية الكامنة وامكانياتها الأصيلة مهما كانت وتنمي شخصياتها المحلية وثقافتها وحضارتها الخاصة حتى يمكن دعم الشخصيات الاقليمية وعملية بناء الاقاليم وهكذا يتاح لكل مواطن فرد كما لمجتمعه الاقليمي نفس الفرص الحضارية ـ أو أكبر قدر ممكن من نفس الفرص الحضارية ـ وذلك بصرف النظر عن مكان وقوعه من الدولة .

هدف الاقليمية اذن هو العدالة الاقليمية وهذه لا يمكن أن تتحقق بأن تحشد الدولة الثروات والمواهب والفرص في نقطة أو منطقة أو أن تفسرض مباديء ومصالح هذه النقطة على بقية الاقاليم واي أن التخطيط لا التنميط هو الأسساس ونضيف: التخطيط الاقليمي لا التنميط العماصمي ولأن أكثر حالات عدم العدالة الاقليمية الصارخة شيوعا تتركز في العاصمة دائما وفاعدالة الاقليمية أصبيحت هدف المجغرافيا التطبيقية والتخطيط الاقليمي هو الوسيلة وعلى هذا فان تنظيم الدولة يجب أن يكون اقليميا لا عاصميا والاقليمية والمتروبوليتانية هما طرفا نقيض و

٢ ـ الاقليمية والاشتراكية • ولابد أن يكون قد اتضم الآن أن الاقليمية بكل معنى الكلمة هي « اشتراكية المكان » ، هي الترجمة المكانية الجغسرافية للنظرية الاشتراكية السياسية • وليس من الصدفة أن الذي تكلم في النظرية الاقليمية الجغرافية من علماء السياسية هم مفكرون اشتراكيون مثل كول G.D.H. Cole وممفررد وجدين وسيدني و ب والفسابيين · واذا كانت الاقليمية هي اشتراكية المكان ، فإن العاصمية والتركيز ـ اللا اقليمية irregionalism كما سماها معفورد معى تماما الراسمالية والاقطاع المكانى ، الذي فيه تحتبكر مساحة قليلة أو رقعة محدودة أكبر قدر من ثمرات المضارة ومرفهاتها • وليس من المصدفة كذلك أن انطلاق المركزية العاصمية صحب فترة انفجار الراسمالية في الدولة المحديثة • ولهذا وصفت اللا اقليمية الصارخة بانها « نظام الطبقات استلقى على الأرض » • أما طغيان العاصمة وامتصاصها لموارد الأقاليم فأنه وضع يجعلها كضيعة العاصمة ، ولا يمكن الا أن يذكر بالدولة الاستعمارية بالنسبة لأجهزاء المبراطوريتها علقط في داخسيل حيدود الدولة الوحيدة ٠ أي أنه يمكن أن يعيد في جوهره استعمارا داخليا أو وطنيا ، « والامبراطورية الوطنية » أن صبح القول تعد بلا شك وصمة اسوا من الاستعمار الخارجي المعروف •

وقد أدرك ماكيندر بوضوح أن تنظيم الدولة الداخلى ليس له الا طريقان:
أما بالطبقات والمصالح في الدولة ككل ، أي أفقيا ، وهذا هو الأساس الرأسمالي الذي لا يعنى الا العمراع الاجتماعي من ناحيه وتدهور الأقاليم وانحدارها من ناحية أخسري ؛ وأما تنظيم الدولة بالأقاليم ، أي رأسيا ، وهذا هو الأساس الاشتراكي الذي يقطع أسباب وأسس الصراع الطبقي ويبنى أقاليم حية سليمة تأتلف في نظام فيديرالي يمتاز بديموقراطية المكان . وكما أن الرأسمالية تطالب بترك الأمور تجري في أعنتها - دعه يصر وكما أن الرأسمالية تطالب بترك الأمور تجري في أعنتها - دعه يصر «laissez—faire» وهي السمالية التركيزية التي تدخريب الاقاليم وتضغيم العاصمة ، نجد الاشتراكية تدعو الي تدخل الدولة والضبط الذي يؤدي الى الاقليمية والعدالة المكانية ، تدعو الى التخطيط الاقليمي .

### تقب الاقليمية

الى الدعوة الاقليمية والرجعية • كيف قوبلت الاقليمية ؟ لقد نظر التركيزيون. اللى الدعوة الاقليمية بتخصوف ، وهاجموها على أنها رجعية متعصبة وضيقة الأفق تضاد اتجاه العصر وتمثل رجعة تاريخية ونوعا من الردة السياسية يهدد كيان الدولة الموحدة • ولقد نتهم الاقليمية بالتسرع والمتطرف ، ولكن الحقيقة أن الاقليمية ضرورية لأنها تؤكد اتران الدولة عن طريق التوازن الاقليمي ، وتزيد في اشراء كيانها عن طريق التنصوع والتباين الصحى . وهي بعد لا تهدد الموحدة ، لأن التنوع الاقليمي لا يهدد كيان الدولة بل يزيد اثراءها وغناها بالمواهب والخبرات والانتاج والثقافات ، ويجدد الحياة المحلية مما يقوى الموحدة في الحقيقة .

والاقليمية التى تعارض المركزية العنيفة لا تــودى الى العــدالة الاقليمية بالنسبة للاقاليم فحسب ، ولكنها أيضا رحمـة بالعاصمة لأنها تخفف مـن ( م ــ ٢٥ جغرافية المدن )

ناعباء الدولة المركزية التى يشتد عليها الضغط حتى تنوء بالعبء وتفقد كثيرا من كفاءتها ويصبح جهازها غير اقتصادى عاجزا عن وظيفته وقد مشبه الرضع في ظل المركزية الصارمة بانفجار المشرايين في المراس والانيميا والمشلل في الأطراف •

«..apoplexy at the centre and paralysis at the extremities.»

اما الاقليمية فتنقل المسئولية الى حيث تنتمى والى حيث ينبغى ، وأبناء الاقاليم اقدر على تفهم ومعالجة مشاكل اقليمهم أكثر من الحسكومة المركزية المتباعدة المنجزلة ويمكن بذلك للحكومة المركزية أن تتفرغ لوظائفها العمامة والمخارجية دون أن ترهق بكل التفاصيل الاقليمية والمحلية ونمو نظمام مسن الحكومة الاقليمية يخلق روحا اقليمية صحية مفيدة ويغذى العزة لا النعمرة الاقليمية وهذا مبدأ مفيد جدا في السلم وفي الحسرب ، لأن العمدالة الاقليمية تضمن السلامة القومية وتتفق مع مبادئ الدفاع القومي حيث أنها تتفادي تركيز ثروة وقوة الدولة في نقطة واحدة أو أقليم واحد ، اذا أصيب أو سقط مل المرب غرقت معه الدولة برمتها و لكل هذا لا يمكن للاقليمية أن تهدد الوحدة القومية و

Y - الاقليمية والمستقبلية • هل هي بعد هذا لا تتفق مع اتجاه العصر ؟ يقول التركيزيون: اذا كان الاتجاه الي العاصمية الضخمة والمركزية هـو اتجاها عالميا كما نرى في المواقع ، افلا يكون هذا دليلا عـلى انه اتجاه طبيعي علقائي ؟ الا تكون الاقليمية بذلك حـركة اصطناعية مفروضة وضـد التطور ؟ المواقع أن تطـور حركة المجتمع واطار تفاعله المكاني قد اتجـه من الضيق الي الاتساع ، وذلك مع تطور المواصلات ووسائل النقل الي أبعاد أوسع ، مسن المحلية المحلية المواقعية • فبعد أن كانت وحـدة المجتمع الوسـيط المحلية الضيقة ، أصبح الاقليم الكبير هو أساس الحياة الحديثة ، واحتـل نفس المكانة التي كانت تحتلها الحلية في الماضي • فهل سيطرد التطور من

الاقليم الى الدولة ؟ ان تطور المراصلات مستسر متصل ، وكما أن السكة الحديدية والتليفون خلقت الاقليم بعد وفوق المحلية ، فكذلك الاختراعات الأحداث كالطيارة والمراديو أخذة في هدوء في تنظيم " أ ق كلها كوحدة مجتمعيه وظيفية ، وتحويل الأمة كلها الى مجتمعي وحد كما أن تنميط السلع مع الانتاج المضخم والمحلات المسلسلة chain-stores ثات مئات المفروع في كل انحساء الدولة ، والاذاعة المعدية المسارية - كل هذا بدأ يخلق تجانسا بين الاقاليم ويلاشي كثيرا من المفروق بينها ويزيد التفاعل والمتعامل بينها ، أي أن كل الاقاليم بدأت تنصهر في اقليم واحد، أكبر هو المدولة أو الأمة ، فهل بهذا تصبح الاقليمية والاقليم « موضة ، قديمة قاصرة ؟ ما الذي يمنع من أن تصبح الدولة كلها اقليما واحدا ضخما يدور حول الماصمة الوطنية مع تزايد تطور وسائل المصركة والاتصال وانكماش حول الماصمة الوطنية مع تزايد تطور وسائل المصركة والاتصال وانكماش المسافة ؟ ألا يدل تضخم ومركزية العواصم حاليا على أن هذا الاتجاد قد

نظريا ، يبدو هذا منطق المتطور حيث أن العمامل المحدد لحجم وحددت الحياة الجماعية كان قصور وسائل المراصلات ، وهو قصد استبعد الآن ولكن في الواقع أنه وقد استبعد هذا العامل الميكانيكي ، فقد بدأ يحمل مصله عامل محدد جديد ، العامل البشري العضوي ، عمامل اليسر في التعمامل والحركة للانسمان العمادي ، فان الدولة كاقليم واحمد ، كضاحية ساسعة للعاصمة ، تمثل كوحدة لحياة المجتمع أبعمادا أضخم بكثير من المتيماس البشري بحدوده وقصوره المادي ، وستظل وحدة الحياة البسرية والتناعل والتعامل الجماعي هي الاقليم مالا لا شك تعيش الدولة برمتها كاقليم وحيمد نواته العماصمة الوطنية ، وفيما عدا هذا فسيظل أساس الحياة اقليميا ، وتنظيم الدولة اقليميا لا عاصميا ، ولهذا لن تصبح الاقليمية نظرية بالية جمودية ، ولن يصبح الاقليم أبدا اطارا

مبتسرا مفتعلا أو « قفصا حديديا Procrustean bed » بالنسبة . التنظيم المجتمع الحديث •

## تطبيق الاقليمية

ا \_ اسس التقسيم الاقليمى • هكذا اتضح أن الاقليمية ، بسدل أن وتكون رجعية ، هى انما « تنتمى الى المستقبل وستكون عمل الأجيال المقبلة » كما يقول ممفورد • ولم يعد الأساس الاقليمى للحياة صورة أو تجريدا جغرافيا ، بل حقيقة واقعة لابد أن نحسن فهمها بالدراسة • ولم يعد الاهتمام بها اكاديميا أو قاصرا على الجغرافيين والاقتصاديين والسياسيين ، بل أصبحت موضوع الساعة الذي يشغل المواطن العادى والصحفي الخ • بل لقد أصبحت الاقليمية والاقليم من الكلمات المثيرة العالقة catchwords . التي أسرف في استعمالها ، كما أصبح التخطيط « حمى » ملتهبة • وقد ظهر الاهتمام بتطبيق الاقليمية في الحياة الواقعية ، سواء عن وعى أو تلقائيا وهتمام بتطبيق الاقليمية في الحياة الواقعية ، سواء عن وعى أو تلقائيا المهتمام القومية تقريبا • وان الاهتمام الذي يوليه الجمهور العادى \_ غير الجغرافي \_ لفكرة الاقليمية لدليل تلقائي على ضرورة ماسة في تركيب ونظيم المجتمع الحديث •

فان الحركة الشديدة والتعقيد الذي يميز المجتمع الحديث كان معناه الحاجة الى تقسيم جديد لكل مظاهر الحياة القومية وأغراضها المختلفة ، كتخطيط المدن والقرى والأقاليم ، تنمية الموارد ، نظم الحكم المحلى والادارة ، جمع الاحصاءات والمعلومات ، المخدمات العسامة كالصحة والاسسكان والمواصلات والبريد والقوى وتوزيع الصناعة ، استغلال الأرض ، المرافق العامة والمياه والمجارى ، الأمن العام ، والرفاهية ، المالية العامة ، المخدمات القضائية والمقانونية ، الخ وربما أمكن أن نصدد هذه المجالات في اربع

نفئات: الادارة أو الحكم المحلى ، الخدمات العامة ، الأعمال الحرة ، التخطيط الاقليمى • ففى كل هذه المجالات والأغراض لا يمكن التشريع والتنفيذ للدولة عكل واحد ، ولا بد من تقسيم الدولة الى وحدات مختلفة صالحة للتطبيق للابد من عملية « أقلمة أو regionalisation » وبوجه عام تعتمد أغلب هذه التقسيمات بصورة أو بأخرى على وحدات التقسيم الادارى المضاصة بالحكم المحلى • ومن هنا كان للتقسيم الادارى أهمية مضاعفة •

ولكن التقسيم الادارى وغيره من التقسيمات الموجودة هي غالبا ارث ماض طويل انتهى وسواء كانت هذه التقسيمات الاقليمية تتفق مع طروف الماضي أو لا تتفق و والحالة الأخيرة هي الأغلب و فانها على أي حال لم تعد تصلح كاطارات لحقائق الحياة الحديثة وعصر السيارة واطارات الجغرافيا الاجتماعية المعاصرة ومسافة الخلف اليوم كبيرة جدا بين الأقسام الادارية من ناحية و والاقاليم الاجتماعية أو التجمعات الاقتصادية والاجتماعية المحية الراهنة من ناحية اخصرى وهذا يقال كذلك عن أية تقاسيم اقليمية آخرى تعتمد مباشرة أو غير مباشرة على التقسيم الادارى والكل يشعر بأن الوحدات القديمة اصبحت أصغر مما يتطلبه النشاط الحديث والذي اتسع مجال مصالحه وحركته اليومية وانها لذلك تعوق مصالح ووظائف المجتمع .

ولهذا يطالب الكثيرون باحلال وحدات جديدة محل الوحدات الادارية الحالية ، وحدات ادارية « طبيعية » . آى حية فى الطبيعة ولها كيان ثابت كاقاليم تلقائية تنبثق من نفسها فى النسيج الجغرافى الطبيعى لمصالح المجتمع وتمثل الجوانب الجغرافية لحياة المجتمع الحديث الاقتصادية والاجتماعية وتنظيم حياتنا القومية • ففى كل مجالات حياة المجتمع وأقلمتها ،

نحجم والرتبة بين الناحية أو المحلية وبين الدولة: فلاتكون كالوحدة المحلية عنيرة جدا بحيث ينقصها التنوع ولا يمكنها أن تخطط أو تشرع ، بل تكون بيرة الحجم بحيث تتعدد مواردها ومواهبها ، ويمكنها أن تقف ازاء الوحدات لاخرى وازاء العاصمة القومية • لكنها كذلك يجب الا تكون ، كالدولة المركزية البيروقراطية ، كبيرة جدا لدرجة تحطم العلاقات الشخصية أو ترفع تكاليف الادارة وتقلل كفاءة التوزيع والاتصال • وبوجه عام يحسن أن تكون كل هذه الوحدات متكافئة في الحجم بقدر الامكان • وفي انجلترا تنبأ جديس مبكرا بنمو الاقليمية على مستوى أعلى من الكونتية وأقل من الدولة •

ولحن المسالة ليست مجرد تقسيم أو تقليم المحدات الجديدة على أساس حجم أنسب فحسب بل المطاوب أن تتفق هذه الوحدات الجديدة مع حقائق الحياة المجتمعية الحديثة ، وتنبثق تلقائيا من مجموع علاقاته وحركاته وارتباطاته ، فلا تعبأ بالتقاسيم الادارية الراهنة بل تتعداها وتقطعها الى أن تضم وحدات كاملة من الشعور الاجتماعي وتمثيل باختصار مناطق من « الحياة المشيتركة areas of common life » أو اتقاليم مجتمعية حيية فعالة community regions » وهذا يعني في الحقيقة أن تحون مناطق حياة وتفاعل بشرى ذي ضغط عال ، يجمعها في وحدة اقتصادية ومالية تاريخ وولاء محلي موحد ، وذلك في اطارات جغرافية واضيحة الحدود بقدر الامكان ، فالهدف المطلوب هي وحدات جغرافية تعد في واقعها وحدات اجتماعية متجانسة ، والاطارات الجديدة المطلوبة ليست مجرد رقع من الأرض محددة بصورة أو بأخسري ، وانما هي الاطارات التي تضم من الأرض محددة بصورة أو بأخسري ، وانما هي الاطارات التي تضم المنائق المكانية والبشرية ،

والتجانس المقصود هو في وعى الجماعة ، وفي تنظيمها واعتمادها

على بعضها البعض اذا ما قورنت بالأقاليم الأخرى ، لأن هدفنا هو أقاليم وحدة المصالح المشتركة والشعور المشترك والحياة العامة · فالأقيلم ينبغى أن يضمل مثلا قطاعا طبقيا كاملا لا يفصل كل طبقة عن الأخرى · كما ينبغى أن ان يشمل قدرا من التنوع في الانتاج والوارد · وكل هذه الفروق الداخلية هي في التركيب ، وهي مادامت مصدودة معقولة فانها تؤدى الى الترابط والتكامل الوظيفي الذي يعطى للاقليم تجانسه في المصالح والشعور · بعمنى أخر أن المقصود هو التجانس الوظيفي لا التركيبي · وهذا يقال بالمثل عن الوراء الجغرافي للاقليم : فليس شرطا أن يكون « الاناء » الجغرافي متجانسا تماما أو متفقا تماما في حدوده مع حدود الحقائق البشرية وحقائق المجتمع فان الحتم البيئي اذا أمكن في أنراع أخرى من الأقاليم فهو غير ممكن هذا لأنها أقاليم وظيفية لا تركيبية ·

الاقاليم التى نريدها موجودة اذن في الواقع وهي أصيلة في تركيب المجتمع الصديث والمطلوب منا لا يزيد عن أن نتعرف عليها بالضبط ، ثد خضع لها تقنيننا وتخطيطنا وادارتنا الواعية لكل مظاهر حياتنا المجتمعية بحيث يتفق الضبط والتوجيه والتنظيم معها ولا يعارضها أو يمزقها وله ذا يصبح السؤال هو : كيف نقيس هذه الاقاليم الواقعية ونصدها لنتخذ منها الاطارات الصالحة لتنظيم حياة المجتمع ومصالح الدولة ؟ أن الأسس الضرورية لاستقراء هذه الاقاليم هي مركب متعدد ومختلف من الظاهرات ، ولكنها كلها تهتم بمبدأ الترابط أو التجانس الوظيفي ويمكن أن نحصر منها : مناطق الزراعة والصناعة أو اقاليم الصرف بوجه عام ؛ مدى صدة التفاعل والتبادل الاقتصادي في السلع في الاقليم أي التجارة ومعدلاتها وأنماطها علاقات البنوك وعمليات التسليف ، والتوجيه الدني ، كمقياس للعلاقات الاقتصادية ؛ المواصلات والنقل في السلع أو الاشخاص وكثافاتها وأبعادها

وأنماطها أى الحركة mobility فى الاقليم وهى من أهم مقاييس أقساليم العلاقات الوظيفية ، العناصر الحضارية كالروابط الدينية المشتركة والعادات والتقاليد المتشابهة ومستويات المعيشة والخبرات والمشال والمعارف المشتركة ، وكلها مقاييس للتجانس الاقليمي فى الحضارة والانقسام أو الالتئسام السياسي ٠٠٠ الغ ٠

Y \_ اصحاب التقسيم الاقليمي · وسنرى مما سبق ان عملية الاقلمة السنة السنة التقسيمات الاقليمية لأغراض الحياة المختلفة هي عملية تستمد مادتها المفام من نفس المواد التي يتعامل فيها الجغرافي الاقليمي يوميا في دراسته · فهي يقرم بعملية تركيب جامع لكل عناصر المكان الطبيعية والبشرية في اطارات وانماط محددة · ولهذا فان الاقليمية الادارية هي الترجمة التطبيقية الهادفة للجغرافيا الاقليمية · والواقع أن دراسة اقليم المدينة والاقليمية قسد اقتربت كثيرا بجغرافية المدن من الجغرافيا الاقليمية · كما أن الاهتمام بحركة الاقليمية قد أعاد تأكيد أهمية الجغرافيا الاقليمية النظرية كنقطة البداية الأساسية لمحاولات أقلمة مظاهر حياة المجتمع ، كما أنه « أيقظ الجغرافيا من سباتها العميق ونفث الحياة في عظامها النخرة » كما يقول الاستان جلبرت ·

ولكن عملية الأقلمة والتقسيم الاقليمي لجوانب حياة المجتمع ومصالحه حكما يضيف جلبرت أيضا حكانت تتم في الماضي ، وحتى الآن غالبا ، على أيدى الرجال العمليين من الساسة والاداريين ، لانهم في تناول مشاكلهم واختصاصاتهم كانوا يجابهون بحاجة علمة الى تقسيمنا اقليميا ، فكانوا يقومون بهذه العملية كهواة لا كمحترفين ، فهم انما اننسردوا ببذه المهمة من قبيل الاسعاف الشخصى ، ولكن محاولاتهم كانت مبنية غالبا على معرفة ناقصة مبتورة ، ونظريات متسرعة فجة او خاطئة ، ولهذا أصحبت ضروريا أن تتقدم المجغرافيا لتتولى التبعة التعليقية لدراساتها النظريات .

وفى هذا يمكن للجغرافيين أن يؤدوا عملا جليلا بالتعاون مع رجال الادارة والسياسة ·

ولا شك أن من أول ماوجه بصورة ما الى هذا تأثير تعاليم لى بليى

Le Play

Le Play

مدرسته ، وامتدادها في حركة « المسلح الاقليمي ومدرسته ، وامتدادها في حركة « المسلح الاقليمي regional survey

ولكن سيظل عمل فوست الريادي Provinces of England علامة وعلما فردا في طريق الاقليمية ، ففيه أول محاولة مستفيضة لتقسيم انجلترا الى اقاليم سلياسية أو ادارية جديدة على اسس جغرافية واضحة لتتفق مع حقائق الحياة الطبيعية والمجتمعية وقد سار في نفس الطريق من بعد فوست جغرافيون مثل ايفاتيلور وجلبرت وديكنسون ، وغير جغرافيين مثل كول وفي فرنسا كان لابلاش أول من وجه الجغرافيا الى الاقليمية ، فكان أول من قلم فرنسا الى وحدات طبيعية ورأى انها لاتستخدم للادارة بينما ينبغي لها سعدم فرنسا الى وحدات طبيعية ورأى انها لاتستخدم للادارة بينما ينبغي لها معتورة وفي آمريكا انتشرت حسركة الاقليمية المتروبوليتانية metropolitan التي تستهدف وضع اطارات رسمية جديدة تنبئق من واقع مناطق نفوذ المدن العظمي ومناطق نفوذ المدن العظمي و المناطق المناطق

وللأسف لم يستخدم الاداريون بعد نتائج وأعمال الجغرافيين عامة ، ولكن في حالات معينة بدأت الحكومات تاخذ بنتائج وخطط الجغرافيين في تعديل التقسيم الاداري أو التخطيطي ١٠٠ الخ ٠ ففي البرتغال متالا يرأس استاذ الجغرافيا لجنة التقسيم الاداري للدولة ٠ ولكن مجال الساهمة مازال محدودا ٠

٣ ـ أغراض التقسيم الاقليمى • تملك هى الأسس والشروط العمامة اللازمة فى أى من عمليات «الاقلمة» في أى من مجالات الحياة القومية الحديثة • ولكن هناك الى جانبها أسسا وشروطا خاصة لابد من مراعاتها فى كل غرض

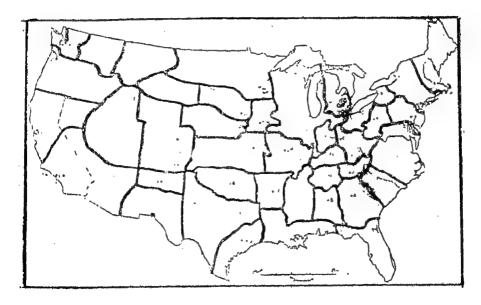

شكل ٣٥ ـ مناطق نفوذ المدن المتروبوليتانية على اساس توزيع الصحف في الولايات المتحدة (عن ماكنزي)

على حدة ، فالسؤال الأول يقول كسول هدو « نخطط لمساذا » ؟ فالمنطق والمتجربة توضع أن التقسيم الاقليمي لأغراض المدفاع المدنى مشلا يختلف عنه لأغراض السكان أو المجاري أو تسوزيع البريد ، ، ولقد كان. عدم وضوح هذه الحقيقة الأولى من أن الاقليمية أشياء لا شيء واحدد هدو السبب في اضطراب الفكرة وغموضها في الأذهان طويلا ، فرغم أن مدن المستحسن أن تتفق أقاليم كل غرض مع أقاليم الأغراض الأخرى بقدر الامكان، فأن هذا ليس ممكنا دائما ولا هو مفيد ، لأن من التعسيف أن نفرض حدود ومجالات نوع من النشاط على نوع آخر قد يختلف في طبيعته واحتياجاته ،

لهذا فهناك لكل غرض طاقم كامل خاص من الاقاليم · وقد تتفق حدود هذه التقسيمات اتفاقا جوهريا لاسيما حول المدن الكبرى ، ولكن هذا يكون أمرا تلقائنا منبثقا من طبيعة الاغراض المعنية · فليس المطلوب اذن طاقم واحد من التقسيمات والاقاليم مهما كانت كبيرة وشاملة ، بدل المطلوب

مجموعة كاملة من الأقاليم والتقاسيم للأغراض المختلفة · ليس هناك تقسيم واحد للبلد صالح لكل الاغراض ·

ولكن اذ كنا قد قبلنا أن يكون لكل غرض تخطيطى أو تقسيمى أقاليمه المخاصة ، فمن المتفق عليه أن من الضرورى أن يوجد طاقم ثابت من الوحدات المساحية الصغرى التى تبنى منها أقاليم الاغراض المختلفة ، فتكون بمثابة قوالب المطوب الموحدة التى تؤلف توليفاتها وتجميعاتها المختلفة أبنية مختلفة وهذه الوحدات المصغرى الثابتة هى عادة الأقسام الادارية الصغرى التى تخدم أغراض الحكم المحلى و ونستطيع بعد هذا أن نحدد من الأغراض الخاصة في عمليات الأقلمة مجالات شلائة : الادارة والحكم المحلى ، التخطيط الاتقليمى ، الأعمال الحرة والخدمات العامة ،

(۱) الادارة والحكم المحلى · عرفنا الأهمية القصوى للتقسيم الادارى باعتباره اساسا تبنى عليه كثير من اقاليم الأغراض الأخسرى · والواقع انه اهم جوانب قضية الاقليمية ، وكان أول مبرراتها · وهناك نظريتان فى هذا الصدد · الأولى ان الاقسام أو الأقاليم الادارية هى ، كوحدات ، شىء مفروض فرضا على تركيب المجتمع ، وبحدود اصطناعية ، ولكنها تؤدى اغراضها · الثانية أن الاقليم الادارى اصيل فى تركيب المجتمع ، وأنه منطقة من الارتباط المبشرى الانبثاقى ، نعلم بوجودها ، وان صعب تحديدها ·

ولا شك أن النظرية الأولى غير العضوية لم تعد صالحة ، فالاقليم الادارى المثالى على أى مستوى هو الذى يمتاز بأكبر عدد من المصالح المشتركة والذى يتفق مع حقائق الحياة البشرية لا الذى يتعامد عليها ويمزقها واتساع نطاق حركة السكان اليومية بسبب المواصلات الحديثة جعل من الضرورى توسيع الوحدات القديمة واخضاعها لانماط وتجمعات السكان ومصالحهم و اذ ليس هناك مبدأ مقرر في التنظيم السياسي كمبدأ اتفاق مناطق الادارة مع أقاليم الحركة اليومية و

وقد تنبأ ولز مبكرا بأن كل تقسيماتنا الادارية ستصبح بالية مع « الغاء ». المسافة والمكان • كذلك تميزت التقسيمات الادارية القديمة بالفصل الصارم بين المدن والريف ، فالمدينة تمثل وحدة ادارية مستقلة ( داخل الكردون ) ، بينما الريف المحيط يمثل وحدة أخرى • وهذه الثنائية الزائفة أصبحت خطا كبيرا بعد ان أصبح عدد كبير يسكن الريف ويعمل في المدينة ، كما أن نمو المدينة بجميع أجهزتها يتم أخيرا في الريف المجاور • لهذا لابد من توسيع. مناطق المحكم المحلي وتكامل المدن والريف اداريا •

كذلك ينبغى أن نميز بين اللامركزية في الحكومة القومية وبين اعادة تنظيم وتنمية الحكم المحلى في وحسدات أكبر · فللغرض الأول قد تصالح الأقاليم والتقسيمات الكبرى ، أما للثاني فالوحدات الصغرى مطلوبة لحسست أداء العمل في الادارة المحلية ، ويجب أن تسود فيها درجة عالية من الشعور والمصلحة المشتركة بين المواطنين · أي أن المطلوب نوعان من الوحسدات والأقاليم : وحدات على المستوى الكبير للامركزية ، وعالى المستوى الصغير للحكم المحلى ·

وقد لخص فوست أسس التقسيم الادارى للمقاطعات في سنة هي :

۱ ــ ينبغى الا تتدخل الحدود فى حركة السكان ونشاطهم اليومى ، فلا تفصل بين مكان العمل والسكن وتعطل بذلك نمو ولاء محالى مفيد ٠ لهذا ينبغى ان تتبع خطوط ال مناطق تخلخل السكان لاتكاثفهم ٠

٢ ــ ينبغى أن يكون لكل مقاطعة عاصمة حاسمة تكون مركزا للحياة
 الاقليمية ، كما ينبغى أن تتوسطها ليسهل الموصدول اليها مدن كل أجدزاء
 المقاطعة .

٣ - ينبغى لأصغر مقاطعة أن تكون من الحجم بحيث تبرر الحكم الذاتي ،

فيجب أن تشمل من الموارد والامكانيات والخبرات ما فيه الكفاية · وهدالا الحجم يُختلف طبعا بحسب حجم سكان الدولة ·

٤ - لا ينبغى لأى مقاطعة أن تكون من الضخامة في عدد سكانها بحيث.
 تسيطر على الاتحاد •

م ـ ينبغى للحدود أن تتبع خطوط تقسيم المياد لا مجارى الأنهار ولا يجوز أن تقطع الأودية • وحيث السطح مستو ينبغى على الأقل ألا تتعرج الحدود بلاداع أو بتعقيد •

٦ - ينبغى للتقسيم أن يحترم الرلاءات والتقاليد المحلية ٠

(ب) التخطيط الاقليمى · التخطيط هو تطبيق أحسس الطرق العلمية لتحقيق أحسن استغلال للموارد الطبيعية والبشرية · فالتخطيط على الابتد بذلك من أن يسبقه التشريح · ولا يمكنه الا أن يعتبر التركيب المكانى أو الجغرافى الأصيل للمجتمع لكى يحقق أغراضه · وقد استعملت كلمة التخطيط الاقليمى فى أكثر من معنى ، اهمها تخطيط المدن الاقليمى ، وتخطيط الموارد ·

تخطيط المدن الاقليمي ، أولا ، قصد به أسساس التخطيط الطبيعي المدن والقرى ، ثم وسع ليعنى توسيع تخطيط المدن في اقاليمها حتى سمى في فرنسا مثلا بالاقليمية المدنية régionalisme المدن في التخطيط مدن المجلترا ربما كان هذا هو اشسيع معنى التخطيط الاقليمي ، حيث بدأت أول محاولة لتحديد اقاليم تخطيط مدن بتجميع مجموعات متجاورة كيفما اتفق من الوحدات الادارية الصغرى بقصد اتمام تخطيط مدن مفردة بدل الوقوف عند حدودها الشكلية المباشرة .



شكل ٢٦ \_ اقاليم فوست المقترحة لانجلترا وويلز

فقد ظهرت بعد الحصرب الكبرى الأولى حركة تخطيط المدن الاقليدى regional town planning ، وبها تتفق كل مجمعوعة متجاورة من الوحدات الادارية الصغرى فيما بينها وبصورة غير رسعية على تنسيق أعمال تخطيط مدنها مادامت مترابطة ، وكانت هذه الوحدات المجمعة وحدات اصطناعية عشوائية بحتة ، فهى وان كانت أكبر من الوحدات الرسمية التي تعجز عن التخطيط الفعال لصغرها ، الا أنها غالبا تظل أصغر من أن تكون وحدة اقليمية صالحة ، كما أنها تقطع أحيانا عبد منساطق مترابطة جدا ، ولا تضم « أقاليم مشاكل ، كاملة ، كذلك كسانت الغيرة على الحدود والاستقلال الادارى سعبا في عدم ضمها نهائيا معا معا يعرقل تخطيط نمو المدن ،

فهذه الطريقة اذن قاصرة وضرورة لحظية ، ولكنها تدل على ضرورة اليجاد اطارات حقيقية دائمة صالحة لأغراضها • وقد تحقق تخطيط المدن الاقليمي بشكل فعال في حالة المرور ، حيث أنشىء « اتحاد التخطيط الاقليمي للرور » في ١٩٢١ ، يشمل نفوذه التشريعي كل المنطقة المترابطة طبيعيا وبشريا ويعالج كل العناصر المتشابكة مثل نعو المدن وتوزيع الصناعة والمواصلات والقنوات • • • اللغ •

تخطيط الموارد resources planning ، ثانيا ، هو المعنى الاعم المتخطيط الاقليمى ، فهناك الحاجة أيضا الى تحديد الوحدات الطبيعية المتجانسة الكبرى فى الدولة لتخدم كاطار لتنمية الموارد القومية فى الدى الطويل وللتخطيط الطبيعى والاقتصادى ، ومثل هذا الاقليم هدى الهدف النهائى للتخطيط الاقليمى ، ولقد برز بقوة فى ألمانيا والولايات المتحدة منذ: عقدين ، وفى انجلترا بعد الحرب الأخيرة ،

والهدف في كل الحالات هو تحديد عدة اقسام محددة في كل البدد ، 

: كبر من الوحدات المحلية القائمة ولكن على أساسها ، لأن تلك الوحدات 
المحلية أصغر جدا من أن ترتبط بحقائق الحياة الحديثة وحاجاتها وبالتخطيط 
الواسع المدى على النطاق القومى ، وبالنسبة للمخطط العملى ينبغى أن يكون 
الاقليم وسيلة لابقاء المشاكل والوظائف التخطيطية في حدود وأبعاد معقولة 
يمكن تناولها ، فالوطن القومى أكبر جدا وأكثر تنافرا من أن يمكن النظر اليه 
منظرة واحدة ، فالدولة لا تصلح كوحدة ، والمخطط محتاج الى وحدة أقل من 
الأمنة الأمنة المخطط أن يوجد لنفسه وحدة تشريع أو عجال واطار تنفيذ ، 
ومثل هذه الوحدة يجب أن تكون منطقة متجانسة طبيعيا واقتصاديا الى حد 
كبير ، وكذلك في الرأى العام ،

وهناك مبدأ ايكولوجي هام وهو أنه في منطقة متجانسة المدوارد . ينمو عادة تجانس اقتصادي اجتماعي ، وهذا أساس أقلمة الدولة ، بل أن هذا ليحدث بالفعل تلقائيا كما تدل الأسماء الاقليمية المتوطنة - مثل « الغرب الأوسط » « والجنوب العميق » · • النغ في الولايات المتحدة - وتمتاز عادة . بانها سهلة المتحديد ، كما تعبر عن ولاء أو وعي اقليمي يجب أن يعيه ويعتبره المخطط الاقليمي ، فيتخذها اطارات مرنة للامركزية المتخطيط القومي • « فاقليم المتخطيط » المثالي ينبغي أن يكون ملموما ، متلاصقا ، متجانسا ، يمثل وحدة وعلاقة تماسك عضوية ، ويشمل مجموعة كبيرة من الوارد أي . وحدة اقتصادية طبيعية ، ويضم « مناطق مشاكل » كاملة لا جزئية ، وأن يمتاز . بنمط حضاري ويتبع الوعي والمشاعر الاقليمية ، أي يكون له شخصية اقليمية . بنمط حضاري ويتبع الوعي والمشاعر الاقليمية ، أي يكون له شخصية اقليمية . كتلك الشخصيات التي تعبر عنها الأسماء الاقليمية المتوطنة • ومحك المتجانس . في تحديد الاقاليم لأي غرض هو نهائيا سلوك الناس ، في لا بد أن نبحث عن

التشابهات في عادات المحياة ومستويات المعيشمة والمثل والمخبرات والمهارات في حل المشاكل الاقتصادية ·

ولكن التخطيط الاقليمى للموارد يتعسرض لعناصر مختلفة جدا تشمل استغلال الأرض الزراعية ، السكان ، اعادة الاسكان ، الياه ، الصرف والمرى ، الملاحة ، النقل ، التشجير ، صيانة المصايد ، الصناعة والقوى ، الاصلاح الاجتماعى والاقتصادى ٠٠ الخ ٠ فهل ستنفق حدود التقسيم الاقليمى لكل هذه الأغسراض ؟ السرد هو أنه لن يمسكن تصديد الاقاليم قبسل التخطيط ، لأن كل غرض سيحتاج الى اقاليم خاصة ٠ والحسل هو أن نحدد تلك الأقاليم المتجانسة طبيعيا وبشريا والتي يوجد فيها تجمع كبير من الموارد التى تتفق مع شعور ووعى اقليمى متبلور ، فنقيم فيها مراكز هيئات التخطيط التي ستتركز فيها السلطة على الاقليم ، ولكن لا نحدد حدود الاقليم لكل الاغراض التخطيطية ، بل ستختلف هذه الحدود بحسب كل غسرض خاص ، ولو انها جميعا سترتكز على عاصمة متوسطة ٠ أى أن الحدود ستكون مرنة ومتعددة بحسب أغراضها ٠

حــ اقاليم الأغراض الخاصة أو العمالية وحدات الليمية صغيرة للأغراض regionalism كل البالا مقسمة الى وحدات اقليمية صغيرة للأغراض المختلفة في الحياة العملية ويمكن أن نميز بين مجموعتين : أغراض الخدمات العامة ، والهيئات المحرة الخاصة ، فادارات الدولة ومرافقها ومصالحها المختلفة تحتاج الى تقسيم الدولة الى اقاليم صالحة للعمل ولأغراضها المتباينة مثل الاذاعة والاحصاء وجمع التعدادات ، وتوزيع البريد ، والعمل ، والري والدفاع المدنى ، وتنظيم الصناعات ، والزراعة ، وتسبيل الاحصائيات الحيوية ، والضرائب ، المنع ، وأما الثانية فسان كل (م ٢٦ ـ جغرافية المدن)

المؤسسات الخاصة أو الشركات والهيئات التجارية التى لها نشاط قدومى وتوزيع يغطى الأمة ، تلجأ الى « أقلمة » نشاطها فتقسم الدولة لأغراضها الى وحدات وأقاليم • ويلاحظ أن رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية كانوا أسرع من رجال الحكم الى الاعتراف بعدور الاقليمية ، فالبنسوك والناشرون والمحلات التجارية والموزعون • • • الن تتم على أسس أقليمية • ولاشك أن السبب في تخلف الادارة بالنسبة الى الشركات هو أن التغيير السياسي أصعب وأبطأ من التغيير الاقتصادى •

وعموما فكل هذه التقسيمات العملية ضرورية لضمان كفاءة العمل واقتصاديته ويجب أن تكون الوحدات متوسطة الحجم فان شدة اتسماعها تضعف الضبط والتنظيم ، وشدة صغرها تجعلها تتكلف كثيرا في ادارتها وكثير من الشركات تحدد اقليمها بحسب كثافة السكان أحيانا ، وأحيانا بحسب قوة موظفيها ، وأحيانا بكمية الطلب أو المواصلات ١٠٠ الغ ، وغالبا تعتمد هذه المصالح والهيئات في تحديد اقاليمها الخاصة على شبكة الاقسمام الادارية الصغرى ( الادارة والحكم المحلى ) ولكن هذه التقاسيم تختلف عن بعضها البعض ، أحيانا اختلفا جذريا ، وكثيرا ما توجد فيها اخطاء وحماقات كثيرة ، ولكنها كثيرا ما تتفق الى حدد أو أخر ولا سيما حول الدن الكبيرة ،

وفى مثل هذه التقسيمات لا يمكن المطالبة بفرض نمط واحد صارم عليها جميعا ، لأنها تخدم اغراضا مختلفة ، ولكن حيثما امكن ذلك يحسسن اشتراكها فى الحدود والرقعة ، أو فى الرقعة مع تعديل الحدود التعديل اللازم لكل غرض ، وهذا التوحيد فى اعمال الأقلمه العملية يساعد فى اغراضها الخاصة وفى اغراض التخطيط والتنظيم العامة ، كما أنه يساعد على تبلور الروح الاقليمية الصحيحة ، فمثلا لا معنى لأن تكون للنواحى فى

مصر حدود مالية ، وأخرى صحية ، وثالثة « للضبط والربط ، ( الادارة ) ، وتخرج الاحصائيات مثلا من ثلاث فئات مما ينقدها قيمتها في المقارنة ويضاعف الجهد بلا جدوى • فلاشك أن نمط الجغرافيا الادارية للدولة يصبح شديد التعقيد بهذه الصورة ولا بد من تبسيطه •

# الاقليمية والمسدن

## دور المدينة في الاقليم

الدائنة نواة الاقليم و لقد عرضا حتى الآن اللقايمية فاسافة وتطبيقا بصورة عامة ولا بد الآن أن نتساءل عن دور الدينة فيها و من المناصح أن موضوع الاقليمية أكبر وأوساع من المتمامات جغرافية المدن وحدها و فالاقليمية باعتبارها الفلسافة التطبيقية للجغرافيا عامة هي أكثر اقترابا من الجغرافيا الاقليمية ولكن الواقع أن اقليم المدينة قد اقترب بجغرافية المدن من الجغرافية الاقليمية اقترابا شديدا من ناحية ومن ناحية أخرى فأن المدينة تعد محورا « ومسمارا محويا » حيويا وقاساما مشتركا أعظم في الاقليمية و

ففى كل محاولات « الاقليمية » التى عرضناها ترتكز وحدات التقسيم على حلة نووية مجمعة حمدينة غالبا حكنواة وقاعدة للاقليم التنظيمى • فكل خطط التقسيم الادارى والحكم المحلى على كل المستويات تبدأ من حلة نووية ، وكل وحدات التخطيط الاقليمي تدور حول مدينة مركزية مسيطرة ، وكل التقسيمات الاقليمية العملية التى لجأت اليبا المؤسسات التجارية واصحاب الأعمال الحرة أو الهيئات ومصالح الخدمات العامة تتخذ قواعدها الدن ، وخاصة الدن المتروبوليتانية أو العواصم الاقليمية •

فكل هذه الأقاليم التنظيمية المختلفة تتحلل في النهاية في عناصرها الأولية الى ثلاثة: مساحة أرضية متجانسة من حيث غرضها ، ونواة مركزية تتوسطها ، وشبكة هيكلية من المواصلات تجمعها • والمطلوب في هدنه الأقاليم التنظيمية هي أقاليم الدولة الفعالة ، أقاليم الحياة الجماعية المشتركة • وهذه الاقاليم قد ترتبط بالوحدات المورفولوجية أو الطبيعية القديمة ، ولكن ليس من الضروري ذلك ، كما أنها ليست أبدا الحدود الادارية الرسمية المبتسرة • انما هي أقاليم التفاعل البشرى الحية ، أقاليم وظيفية قبل أن تكون تركيبية • فأين وكيف نبحث عنها ؟

يرى معظم الكتاب أن نبحث عنها في اقليم الدينة ، فقديما \_ مند قرن تقريبا \_ كانت المدينة وحدها أو القرية وحدها هي وحدة الحياة المجتمعية الواعية ، ولكن تطور المواصلات وتعقد الحضارة بزيادة تعدد الخدمات الحديثة جدا أدى الى ضرورة تركيزها تركيزا محددا في مراكز كبرى قرب ووسط تجمعات السكان العظمي ، والى درجة لم تعرف من قبل اطلاقا ، بدأ سكان المناطق الريفية المحيطة يتطلعون الى المدن الكبرى ، ويسمعون الى خدماتها سواء بالانتقال المدومي أو الفترى أو بالعلاقات الدائمة معها ، والآن أكثر من أي وقت مضي أصبحت الحلة النووية أساس تنظيم المجتمع : فالريف يتطلع الى القرية ، والقرى الى المدين الى مدينة أم كبرى

هكذا على كل المستويات أصبحت المدينة هي أهم عوامل أقلمة الحياة الحديثة للمجتمع وهكذا نما وتطور التكامل المدنى للحياة المحديثة نموا بعيد المدى ، وزادت جدا سلطة ونفوذ المدن \_ المدن الكبرى خاصة \_ على أقاليمها وعلى حياة الأمة والمدينة باعتبارها بورة للنشاط البشرى ولتنظيم خدمة الاقاليم المجاورة وبقوتها اللاحمة كمركز ، بدأت تمنح الاقليم المحيط

وحدة وتجانسا فى المصالح والشعور ونعط الحياة ووعى الجماعة واصبحت هذه الحلات المجمعة الكبرى هى أساس توحيد الأقاليم فى أتاليم فعالة وفى تقسيم المجتمع مكانيا ، أى أصبحت المدينة أسساس الأقاليم ، والعامل الأساسى فى تكامل وترابط حياة وتنظيم المجتمع وبنك لم تعد القرية أو اقليم القرية أو المدينة وحدها هى وحدة تركيب المجتمع الحقيقية اليوم ، بل اقليم المدينة وبل يرى سميلز أنه فى بلد كبريطانيا يمكن أن نذهب البي حد أن نقترح أن الوحدة الحقيقية الأساسية فى التركيب المجغرافى لحياة المجتمع اليوم هى اقليم المدينة وفى الولايات المتحدة تلعب « الأقاليم المتروبوليتانية » دورا خطيرا فى تنظيم حياة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والتروبوليتانية » دورا خطيرا فى تنظيم حياة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والتروبوليتانية » دورا خطيرا فى تنظيم حياة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والتروبوليتانية »

ولا شك أن اقليم الدينة هو أهم عنصر وقوة منفسردة في تكوين التجمعات الكبرى الأساسية الأصيلة في المجتمع الحديث ، ولو آن العوامل الطبيعية والتأريخية والحضارية والاقتصادية لها أهميتها · نهو الوحدة المفعالة المفعلية de facto في تشكيل معظم نواحي النشاط المصديث ، كاطسار تلقائي انبثق من نفسه · وكل الدراسات الاجتماعية المحديثة تؤكد اقسليم المدينة كالوحدة الحقيقية في الحياة الصديثة ، وأنه سيبرز أكثر وأكثر كالتجميع الفعال للحياة الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية ، وسميكون وحدة النشاط والتخطيط الديمقراطي كما كانت « دولة المدينة » في الماخي ، وأنه منافس للمقاطعات داحمل الدولة ، وينبغي لذلك آن يمكون وريثا لها في التقسيم الاداري الجديد للدولة .

بمعنى آخر ينادى الكثيرون بأن تتخذ أقاليم المدن ، وخاصة المتروبوليتانية ، كأساس التقسيم الاقليمى للدولة لأغراض تنظيم المجتمع وتنضيده سواء في الادارة والحكم المحلى أو في التفطيط بأنواعمه أو في الاقتصاد والتجارة والخدمات الاجتماعية • فكان لابلاش من أول من قسم

فرنسا الى وحدات طبيعية ، كل وحدة حول مدينة اقليمية هي بمتسابة «العقدة الاقتصادية » المصلفة النقتها ورأى أنها ينبغى أن تستخدم في التقسيم الادارى ومن بعده كان بلانشار يدعو الى نفس المبدأ وفي انجلترا كان فوست سباقا الى تقديم خطته الاقليمية الجديدة التى تبدأ من تحديد العواصم الاقليمية الكبرى لتكون قواعد الاقاليم الجديدة وفكما نسعى الى التعرف على أقاليم «طبيعية » للمجتمع ، ينبغى أن نحدد عواصم «طبيعية » أيضا وفي الولايات المتحدة نادى البعض باتضاد الاقاليم المتروبوليتانية وحدات ادارية جديدة بدل الولايات ، كما اقترحوا اتضادها وحدات تخطيط ، هذا عدا أن الشركات والمؤسسات اتضدنها فعلا وحدات للتعامل والتسويق وتنظيم أعمالها وباختصار ، فعلى الرغم من الصعوبة العملية في تحديد اقليم المدينة ، فانه حكما يقول شابو حيدو اليوم أكثر العملية في تحديد اقليم المدينة ، فانه حكما يقول شابو حيدو اليوم أكثر

Y ـ نواة قاصرة ومع ذلك فهناك بعض اعتراضات على اقسليم المدينة كوحدة تنظيمية أو تخطيطية و فأولا ولا يوجد في كل المناطق والبسلاد عدد كاف من المدن الكبرى التي يمكن أن تغطى كل رقعة الدولة بمجالات نفوذها ولي لن يمكن أقلمة كل سسطح الأرض بصورة فعالة وليس هسذا الوضع قاصرا على المناطق المتخلفة أو المخلخلة من العسالم خارج غرب أوربا وشرق أمريكا والموسميات ولكنه يصدق على أجسزاء من غسرب أوربا نفسها ففي فرنسا وجد أن المدن الكبرى قليلة ولا تكفى لتحديد أقاليم شاملة على أساسها ولزم الاعتماد على المدن المتوسطة والصغيرة رغم عسدم كفاءتها تماما وقد اقترح البعض أنه بسدل أن يكون للاقليم أو المقاطعة عاصمة سائدة واحدة واحدة وأخرى ثقافية وأخرى ادارية وتجارية وتجارية وأخرى المختلفة وأخدى ادارية وتجارية وأخدى

الغ • ثانيا اذا اتخذنا اقليم المدينة وحدة تنظيمية ، فهل نفسر كل الأغراض والوظائف المختلفة في اطارها الموحد رغم أن الامتداد الطبيعي لبعض الأغراض يختلف عن البعض الآخر ؟ ثالثال أنه في أمريكا رفضت الأقاليم المتروبوليتانية في الدراسات الحديثة كوحددات تخطيط ، لأنها كوحدات اجتماعية ، تعتبر خاصة أو متخصصة أكثر مما ينبغي بالنسبة للحاجات والجوانب العديدة للتخطيط • فمثلا بالنسبة لأغراض الري أو الزراعة قد لا يعنى اقليم المدينة كثيرا • ولهذا يلزم الاعتماد على أسس أخرى غير المدن والمواصلات كمناطق أنواع الزراعة والصناعة • • • المغ • وعلى هذا فليس اقليم المدينة هو الأساس الوحيد لكل أنواع الأقلمة وان كان من أهمها •

#### أش الاقليمية على المدن

الدولة ؟ ان للاقليمية والاقليمية • ما مغزى الاقليمية على التركيب الدنى للدولة ؟ ان للاقليمية التى تستهدف العدالة الاقليمية الجغرافية انعكاسات خطيرة على مجتمع المدن فى الدولة . حيث أن المدينة هى ذلك « المسسمار المحوى » الحيوى فى التنظيم الاقليمي للمجتمع • فلكى نضمن شبكة من القيم والفرص الحضارية « وثمرات الحضارة » المتكافئة بقدر الامكان فى جميسع أجزاء الدولة ، لابد من توزيع أثقال المدن على مساحة الدولة بعسدالة • ومعنى هذا شبكة من « العواصم الاقليمية » الطبيعية من حجم كبير معقول لتكون القواعد الحضارية لاقاليم الدولة المختلفة • وستكون العاصمة القومية بالطبع أكبر حجما • ولكن الذي حدث غالبا أن متروبوليتانية العساصمة القومية ، بتحويل كل الاقاليم الى ضاحية لمها وتركيز كل مكاسبها فيها ، سلبت هذه العواصم الاقليمية امكانيات النمو وحطت دورها الى مرتبسة ضمئيلة • وقد كان كثير من هذه المدن الاقليمية عواصم قديمسة لقاطعاتها

المستقلة قبل التوحيد ، وجاءت الوحدة كتنزيل لمرتبتها demotion كما

وقد أدى ربط الاقاليم بعجلة العاصمة المركزية وتحويلها الى «تروس» اقتصادية لها الى أن هذه الأقاليم فقدت امكانيات اعالة مدينة اقليمية كبيرة ، كما أن هذه المدن الاقليمية فقدت كثيرا من حاجة اقليمها اليها ، كما فقدت هي بدورها القدرة على تقديم هذه الخدمات ، فحرم الاقليم من رأس كبير مفكر ومعبر عن شخصيته ومشاكله وحاجاته ، بعد أن تحول هذا الرأس الى تابع يستمد وحيه وتوجيهه وأفكاره من العاصمة المركزية ، وهكذا وقصع الاقليم والمدينة الاقليمية معا في حلقة مفسرغة : فلا المدينة قادرة على رفسع مستوى الاقليم لضعفها وعجزها المادي وذبولها المضاري ، ولا الاقليم هو قادر على تقوية مدينته وبعثها نظرا لأن فائضه وطاقاته المادية والبشرية تمتصها العاصمة المركزية الطاغية ، وبذلك يصبح تضخم العاصمة المركزية الطاغية ، وبذلك يصبح تضخم العاصمة مهو hypertrophy

وفي هذا الاطار اللااقليمي يشكل تركيب مدن الدولة نمطا مختلا معوجا يتألف من حجر ضخم أو أكثر monolith تكاد تسحق تحتها على معوجا يتألف من حجر ضخم أو أكثر monolith تكاد تسحق تحتها على كبيرا من الأعمدة الصغري المتهالكة . من «تراب الملدن المسمل وقد تشبه الصورة أيضا جسما ضئيلا لقزم ينوء بحمل رأس متضخم وقد يختل التناسب في حالات لدرجة تصلبح معها « العاصمة هي الدولة ، أو يكاد ، وتلك وصمة وطنية في الحقيقة ، ودائما يلكون مجتمع المدن في الدولة أبعد ما يكون في تركيبه عن الشكل الهلرمي المدرج المتزن الناضيج ، بل يصبح مفلطح القاعدة جدا ، حاد القمة جدا ، مختنقا في خاصرته وسطه اختناقا شديدا ، بمعنى آخر تعدم الدولة « الطبقة الوسطى » من الدن ، فلا تملك الا مدينة أو اثنتين طاغيتين في ناحية ، وقي ناحية الخسري

بضع عشرات أو مئات من المدن القزمية • « والطبقة الوسطى » فى مجتمع المدن ــ كما فى مجتمع الأفراد ؟ ـ هى العمود الفقرى للحياة الأقليمية المتزنة الرصينة • ويلاحظ أن شدة التركز وعنف التضخم فى مدينة أو اثنتين فى بعض الدول قد يدل على فقر الدولة حضاريا وتخلفها وعدم قدرتها عملى تنمية عدد معقول من الأحجام المعقولة ، ومشل هذا الموضع واضح الى حد كدر فى مصر •

٢ ـ المتنمية الاقليمية • والحل الاقليمي الوحيد لهذا الوضع هدو بعث المدن الاقليمية وتنميتها • وهذا ، بافتراض ثبات الطاقة المدنية العامة للدولة ، لا يمكن أن يتم الا على حساب المدن المتروبوليتانية المتورمة ، أو على الأقل في بعض الحالات بتثبيت أحجامها ومنعها من المزيد من النمسو ٠ وقد اضطر تقريبا كل من تعرض لدراسة هذه المشكلة الى النص على هذه المضرورة ، أي لا مفر من اعادة توزيع الأثقال المدنية في الدولة بالتخطيط الاقليمي الرشيد · واذا كانت اعادة توزيع السكان redistribution مبدأ أساسيا في التخطيط ، فإن اعدادة تدوزيع أحجام وأجدرام المدن جزء أساسي من هذا المبدأ • وهو مبدأ تكتسب به الصكومة - كمخطط الوطن ـ دور جغرافي الدولة الرسمى الذي يرسم لها خريطتها البشرية والعمرانية ويصحح تفاصيلها · ويعنى هذا الدور وضع « سعقف ، لحجم العاصمة أو المدن المتروبوليتانية من ناحيمة ، « وأرضية » لحجم المدن والعواصم الاقليمية من المناحية الأخرى • وفي أغلب الحالات يعنى هذا عملية « تصفية liquidation » لحجم العاصمة المرضى ، وغيرها من المدن المتضخمة مما يوصف و بالكبرى Creater ... و متل ني بريطانيا ٠٠٠ Greater Birmingham Greater Manchester

ولكن يجب أن يكون واضحا أن عملية التصفية هذه لا يتصد بها

تفتيت deurbanisation الميجالوبوليس او كبت حياة المدن واذابتها deurbanisation ، وانما يقصد بها اعادة تشكيلها reurbanisation ، وهي لا يقصد بها كذلك التبعثر وهي لا يقصد بها كذلك التبعثر واللامركيزية decentralisation وان كانت هدذه هي الكلمة المستعملة subcentralisation وان كانت هدد هي الكلمة المستعملة على مقياس متراتب معقول فالعملية المطلوبة اعادة توزيع ، أو كما يعبر معفورد : توقيع وظيفي « functional spotting » وهي بناء لاهدم ، ومن شانها أن تضلق منفعة وقيمة جديدة « place utility » اللحجام المنقولة بعد أن كانت أجهزة معتلة فاسدة في مواقعها القديمة وبطبيعة الحال لا ينتظر أن تقابل المدن المتضخمة مشروع التخلخل بالقبول ، فكل مجلس بلدي مصاب بجنون الضخامة ولا ينتظر منه أن يشرع لتخفيض بضعة مئات من الآلاف من سكانه ومثل هذا القرار لا يمكن الا أن يأتي من السلطة العليا ، من الدولة .

ولنذكر بعد هذا أن الفنون والتكنولوجيا الحديثة كالسيارة والكهربا ووسائل المواصلات اللامكانية قد قللت الحاجة الى التجمع والتركز ، وأنها جعلت كل مكان فى الاقليم مركزا ممكنا لنشاط ما ، وأنها أيضا تمكن للتبعثر واللامركزية ، والواقع أن التركز العنيف هو خاصية باليوتكنية أصبحت قديمة ، وأن الفن النيوتكنى الحديث يدعو بطبيعته الى ، ويمكن ، لنمط جديد من المدنية الصحية المتكافئة التوزيع ، نمط يسسميه ممفورد المدنية البيوتكنية biotechnic urbanism .

فالذى حدث فى الدن والعاصمة المتضخمة انها بمركزيتها المتطرفة انما نقلت السكان من مدن عضوية صحية متزنة فى الاقاليم ، ليتحولوا فيها الما اللي ضعاحى « الوست اند » • suburbia » و الى عشش « الايست اند » •

وعشش العاصمة هى دليل فقر وافسلاس الحياة الاقليمية • بينما ضواحيها دليل فشل حياتها هى كمدينة • فالمدينة الضخمة تلخص كل مساوىء تطرف الحجم والاتساع : فنمو الضواحى باشسكاله المختلفة مسن شريطى ribbon development ، أو مفتوح open ، أو مبعثر ، كله ياكل الأرض الزراعية ويبددها ، ويمزق ويجدب الحياة الاجتماعية لسكانها ، ويبدد الوقت والجهد والدخل فى الانتقال اليومى الى العمل ، كما يفاقم مشكلة النقل داخل المدينة ، هذا عدا غلاء المعيشة وتضخم الأثمان والايجارات والضرائب والتعرض للتلوث ولاخطار الحرب الجوية مما يهدد سلامة الدولة ككل •

والحل هو أن « تخلخل » هذه الجسم المتورم بطريقين : أولا أما بنقال الفائض الى مسدن توابع satellites منفصلة عن الدينة العظمى انفصالا كأفيا ، وبهذا تحال مدن الحدائق garden city السليمة محل ضواحى الحدائق garden suburb الضارة (أى subcentralisation لا subcentralisation) ، وبذلك تتحسول الدينة العظمى من apoly وحيدة النوايا — mono-nucleated وحيدة النوايا — mono-nucleated وتصبح أقرب الى نوع المدينة — الاقاليم الله المدن الاقاليم ، وربما كان النقطة ، أما الطريق الثاني فهو بنقل الفائض الى مدن الاقاليم ، وربما كان هذا هو الأفضل لأنه الحل الاقليمي الحقيقي ، ولو أنه أكثر صعوبة ، عالى اللهم أن الهدف هو :

«... our biggest cities must in the future be country towns.»

٣ ـ أقطاب التنمية • وهنا يجب أن يكون واضحا أن هذا النقـل لـن يكون الى مـدن جـديدة تنشأ خاصـة لهـذا الغرض ، بل يجب أن ينصرف الاهتمام أولا الى المـدن القائمة فعـلا حتى ولو كانت صـغيرة لأنهـا تمثـل

رأسمال وبيئة جاهزة ، بينما المدينة الجدديدة تظل « خاما » وناقصة فى وظائفها ومرافقها مدة طويلة قبل أن تنضج ، فالمدن القائمة - باتفاق جميع المخططين - اقتصادية أكثر من المدن الجديدة كنواة للتنمية الاقاليمية . وبطبيعة الحال لمن تنتخب من المدن الاقليمية الصغيرة لهذا الغرض الا من تتوافر فيها شروط الموقع الجيد أولا والامكانيات المادية ثانيا .

وليس المقصود من بعث وتنمية المدن الاقليمية أن نحقق لها أحجاما متواضعة في النهاية ، بل لابد لكل اقليم من قاعدة حضارية فعالة لا تتحقق الا بحجم معقول مثل ٢٠٠ ألف أو نحو ذلك · فليس القصد من خلضلة المدن العملاقة أن نعلاً صفحة الأقاليم ببحر من « تراب المدن » ، فأن هذا أسوأ من التضخم المتروبوليتاني ولا يجعل الاقاليم أكثر من مجتمع ريفي عتيق folk-society · ولقد وجد أن هناك في الدول الناضجة حضاريا واقتصاديا مدينة مائة ألفية لكل إا مليون نسمة من السكان ، أي أن نحو مليون نسمة مطلوبة لتعول مدينة مائة ألفية · وهنا نذكر أن منطقة كالصعيد سكانها ( ١٩٤٧ ) نحو ٨ مليون ولم تكن تملك الا مدينة مائة ألفية واحدة هي أسيوط ( ! ) ·

. وسواء ستتم اعادة التوزيع المدنى في الدولة محليا أو اقليميا ، فان وسائل تحقيقها يجب أن تكون بطرق غير مباشرة أكثر منها مباشرة ، فمثلا اقترح البعض علاجا للهجرة المتدفقة على المدن المتضخمة منع الهجرة أو تحديدها بالقانون ، ولكن هذا تدخل في حرية فردية أولية هي حرية الحركة freedom of mobility ، وهي تنكر على كثير من المواطنين مبدئا تكافؤ الفرص ، وربما يكون هذا مفهوما اذا وفسرت الامكانيات والفرص المرضية في منطقتهم أو مدينتهم المحلية ، أما الحل السليم ففي ضبط تلك العوامل والضوابط التي تجذب اليها السكان ، وهنا يمكن أن نميز بين

ثلاثة من هذه العوامل: الصناعة ، الادارة ، والملكية .

(أ) الصناعة ، ففي كثير من الدول - الصناعية غالبا - تعتبر الصناعة مغنطيس السكان والهجرة ، فهنا ينبغي على التخطيط الاقليمي أن يمنع أو يحدد انشاء المصانع أو الصناعات والمؤسسات الجديدة في المدينة المتخمة ويعلنها « مدينة مغلقة وlosed city » في هذا الصدد ، بينما يقدم من الناحية الأخرى التسهيلات الكافية لها في المدن المصرومة التي يريد أن يوجه النمو اليها ، مثلا بانشاء الطرق والخطوط الصديدية اللازمة أو بتقديم أراضي البناء الرخيصة أو مستعمرات المدن المصناعية اللازمة أو بتقديم أراضي البناء الرخيصة أو مستعمرات المدن الصناعية أن كثيرا من الصناعات كالاستهلاكية والخفيفة يمكن نقله وتوقيعه بحدية تامة ودون أي خطر اقتصادي ٠

(ب) الادارة وفى حالات أخرى ، فى الدول الناشئة والمتخافة خاصة ، يلعب العامل الادارى دورا حاسما فى توقيع المدينة و فوجود جسم ضخم من الموظفين أصحاب الدخول المرتفعة يجنب حوله الخدمات والمرافق والحرف الاخرى ثم أخيرا الصناعة حين تظهر و وتركز كل هذه المجالات فى العاصمة وانعدامها فى الاقاليم يجنب اليها كل الشبان الطامحين حيث يتعلمون فيها ثم لا يغادرونها ، فتضرهم أقاليمهم وهى فى حاجة ماسة الى مواهبهم وخبراتهم ، بينما المكان الطبيعى للممتاز والنابة هو بين أهله وأقليمه وغالبا ما يعمل نظامنا التعليمي فى نفس الاتجاه وها ينبغي أن تكون اعادة التوزيع أسهل ، بأن تعيد الدولة توزيع موظفيها الجهاز الادارى والتنفيذي ومرافقها ومؤسساتها بما فيها التعليمية كالمدارس العليا والجامعات وكذلك أصحاب الهن الحرة المرتبطة ح أي باللامركزية الادارية ويمكن دائما في هذا السبيل منح امتيازات وتسهيلات

مادية للقطاعات المنقولة كتعويض عن الصعوبات المضارية التي تعاني منها المدن الاقليمية المهملة •

هذا ريجب أن نذكر أن أعادة توزيع العمال والطبقات الفقيرة وحدها لا يمكن أن تخلق مدنا اقليمية فعالة ، بل أن هؤلاء عادة لا يسكنون مدينة الا اعتمادا على طبقاتها الغنية التى تستطيع أن تعبول المدينة ومرافقها وعوائدها ٠٠٠ الخ ، لهذا لابد أساسا من أعادة توزيع الطبقات الوسطى والغنية ولابد أن تبدأ عملية اللامركزية منهم ومن الموظفين والمهن الحدة .

(ج) الملكية وقي حالات الخصرى يكون لنظام الملكية تأثير مباشر على تركيب المدينة وتوقيعها وذلك في المجتمعات الرجعية الاقطاعية والاقطاعية ولازراعي يدعو الى الملكية الغيابية وهذه تؤدى الى ذبسول المسدن الاقليمية بانتقال كبار الملاك الى سكنى العاصمة المترفة وهجرة مكاسب وعبائد الاقاليم سنويا من الاقاليم الى العاصمة وفكما تختفي الطبقة الوسطى من هنذا المجتمع وتحديد الملكية واعبادة توزيعها مع تحول المجتمع من اقطاعي الى اشتراكي والدولة الى دولة خدمات من شأنه أن يصفى هذا الموضع ويجعل الملاك تتبع الأرض وليس الارض الملاك مما يعيد الحياة الى حيث تنتمي وحيث ينبغي لها في المدن الاقليمية ورفسع المكانيات الريف هكذا ضرورة شرطية للامركزية المدنية الفعالة:

«Decentralisation of urban areas demands an increased capacity of the rural settlement.»

هذا وتنظبق حالة عامل الملكية وسابقتها الادارية على مصر الى حدد بعيد •

## المراجع

- ۱ ابن اياس تاريخ مصر المشهور ببدائع الزهور في وقائع الدهور بولاق ١٣١١ ه ج ١ •
- ٢ ــ أحمد توفيق المدنى هــده هي الجزائر القــاهرة ١٩٥٦ •
- ٣ \_ السيوطى حسن المحاضرة في الخبار مصر والقاهرة المطبعة الشرفية
  - ٤ \_ الفيروز أبادى القاموس المحيط •
  - ٥ ـ المقريزي ١ المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار ٠ ج ١ ٠
- ٣ -- بسام كرد على شاكر مصطفى أتور الرفاعى جغرافية
   البلاد العربية ١٩٤٩ دمشق
  - ٧ ـ جمال حمدان ، دراسات في العالم العربي ـ القاهرة ١٩٥٨ ٠
- ٨ ـ جمال حمدان ، « في العلاقة بين السكان والتضاريس ، مجلة كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، مايو ١٩٥٧ ·
- ٩ ــ جمال حمدان نمـو وتوزيع السـكان في مصر القـاهرة •
   ٩ ٥٩ ٠
  - ١٠ ـ جمال حمدان ، المدينة العربية ، القاهرة ، ١٩٦٣ ·
  - ١\_ جمال حمدان ، القاهرة ، مترجم ، ١٩٦٨ (المقدمة) •
- ۱۲ جورج فاضلو حورانى ، العدرب والملاحة فى المحيط الهندى القاهرة ، ١٩٥٨ مترجم •
- ١٣ ـ رحلة ابن بطوطه ، تحفة النظار في غرائب الأمصار ، القاهرة ، ١٩٢٨ . ج ١ ٠
  - ١٤ رحلة ابن جبير تحقيق حسين نصار ، القاهرة ، ١٩٥٥ •

۱۰ خبلاء عز الدين ـ العالم العربى ، مترجم · القاهرة ، ۱۹۰۸ ·

History of Conquest of Egypt, N. Africa and Spain, New Haven, 1922.

۱۷ محمد فرید وجدی • دائرة معارف القرن العشرین ، ۱۹۱۱ • ج ۱

## اختصارات

(1) A. A. A. G. : Annals of the Association of American Geographers.

(2) A. de Géog. : Annales de Géographie.

(3) Econ. Geog. : Economic Geography.

(4) Geog. : Geography.

(5) Geog. Jour. : Geographical Journal.

(6) Geog. Rev. : Geographical Review.

(7) Scot. Geog. Mag. : Scottish Geographical Magazine.

(8) Soc. Rev. : Sociological Review.

- Abercrombie, P., Town and Country Planning, H. U. L. (Home Univ. Lib.), Lond., 1933.
- Ashby, A.W., «Effects of Urban Growth on Countryside».
   Soc. Rev., Vol. XXXI, no. 4 Oct. 1939.
- Aurousseau, M., «Arrangement of Rural Pop.» Geog. Rev., 1920.
- 4. \_\_\_\_\_, «The Distribution of Pop., A Constructive Problem». Geog. Rev., Jan., 1921.
- 5. Geog. Study of Pop. Groups», Goog. Rev., April 1923.
- 6. \_\_\_\_\_, «Location and Size of Pop. Centres,» Geog. Rev., Oct., 1941.
- 7. Auzelle, Robert, Technique de l'Urbanisme. Coll. Que Sais— Je ? Paris. 1953.
- 8. Ball, J., Egypt in the Classical Geographers, Cairo, 1942.
- 9. Bardet, G., L'Urbanisme, Coll. Que Sais-Je? 1947.
- Barrows, Harlan H., «Geog. As Hum. Ecology,» A.A.A.G,
   March, 1923.
- 11. Baulig, H., L'Amér. Sept., Géog. Univ., t.XIII, 1ère partie.
- 12. Beaujeu-Garnier, Jacqueline. Geog. de la Pop., 1956.
- 13. Bennett, E.N., Problems of Village Life, H.U.L.,
- 14. Bergel, Egon E., Urban Sociology, McGraw-Hill, 1955.
- Berry, Brian J. and Garrison, W. L. «Functional Bases of the Central Place Hierarchy», Econ. Geog.. Vol. 34, no. 1. April, 1958.
- 16. Bews, J. W., Human Ecology, Lond., 1935.
- 17. La Blache, Principles of Hum. Géog., trans. Lond., 1926.
- 18. La Personnalité Géog. de la France, preface by H. J. Fleure, 1946.

- 19. Blanchard, R., Asia Occidentale, t. VIII, Géog. Universelle, 1929.
  - 20. Bonné, A., Econ. Development of the Middle East, Lond., 1954.
  - Boumphery, Geoffrey, Town and Country Tomorrow, Discussion Books, 1942.
- Bracey, H. E., «Rural Component of Centrality Applied to Six Counties in the United Kingdom», Econ. Geog., Vol. 32, no. 1, Jan., 1956.
- 23. Branford, V., «Life-Doctrines in Conflict», Soc. Rev., Jan., 1923.
- 24. Brunhes, J. «Specific Characteristics and Complex Character of the Subject-Matter of Hum. Geog.», Scot. Geog. Mag., June. 1913.
- 25. \_\_\_\_\_, and Vallaux, C., Géog. de l'Histoire, 1921.
- 26. \_\_\_\_\_, La Géog. Hum., Paris, 1925.
- 27. Brush, J., «Hierarchy of Central Places in Southwestern Wisconsin», Geog. Rev., 1953.
- 28. Carpenter, Niles, Sociology of City Life, Longman's, 1932.
- 29. Chabot, G., La Détermination des Courbes isochrones en Géog. urbaine, Comptes Rendus, Congrès de Géog., Amesterdam, 1938. t. II.
- 30. \_\_\_\_\_, Les Villes, Paris, 1952.
- 31. Childe, V.G., What Happened in History, Pelican Books, 1948.
- 32. \_\_\_\_\_, Man Makes Himself, N. Y. 1955.
- Christaller, W., Rapports Fonctionnels entre les Agglomerations Urbaines et les Campagnes, Comptes Rendus, Cong. Géog., Amesterdam, 1938, t. II.
- 34. Church, J.R., Harrison Modern Colonisation, London., 1950.
- 35. Clark, Colin, Conditions of Econ. Progress, London., 1940.

- ...., «The Econ. Functions of a City in Relation to its Size», Econometrica, Vol. 13. no. 2. April 1945.
- 37. Clark, Harold F., Technology and Geographic Change, in : Globol Geog. ed. G. T. Renner, N.Y. 1945.
- 38. Clerget, M., Le Caire. Etude de Géog. Urbaine Le Caire, 1934.
- 39. Colby, C.C. and Foster, A., Econ. Geog., 1947.
- 40. Cole, D.H., Imperial Military Geog., Lond., 1937.
- 41. Cooley. C. H., Theory of Transportation, in Sociological Theory and Social Research, N. Y. 1930.
- 42. Coon, C. S., Caravan. The Story of The Middle East, N. Y., 1951.
- 43. Cornish, Vaughan, The Great Capitals, Lond., 1923.
- 44. Craig, J. I. and Hanna, Badie, «Pop. of Egypt.» Comitato
  Italiano per lo Studio dei Problemi della
  Popolazione, Rome, 1931.
- 45. Cressey, G., Asia's Lands and Peoples, 1951.
- 46. Davis, Darrell Haug, Earth and Man. N. Y. 1950.
- 47. Debenham, Frank, The Use of Geog., Lond., 1950.
- 48. Deffontaines, Pierre Géog. et Réligion, Paris 1948.
- 49. Demolins, Edmond, Comment la Route Crée le Type Social, Essai de Géog. Sociale, Paris.
- 50. Despois, J., «Kairouan» Ann. de Geog, Mars, 1930.
- 51. Dickinson. R. E., «Landscape and Society,» Scot. Geog. Mag., Jan., 1939.
- 52. , «Morphology of the Medieval German Town», Geog. Rev., 1945.
- 53. Dickinson, Robert E., City Region and Regionalism, Lond., 1947.

14. Review in Geog. Rev. April 1950. 55. The West European City, London, 1951 56. \_\_\_\_\_, Germany, Lond., 1953. 57. \_\_\_\_\_\_ «Geog. of Commuting : The Netherlands and Belgium», Geog. Rev., Oct., 1957. 58. Dopp, P.H., «Le Caire Vu Par les Voyageurs Occidentaux du Moyen Age» Bull. Soc. Géog. d'Egypte. Nov., 1951. 59. East, W. G., Geog. Behind History, 1948. 60. An Historical Geog. of Europe, Lond., 1950. 61. \_\_\_\_\_\_, Mediterranean Problems. 62. El-Gritly, A. A., Structure of Modern Industry in Egypt, L'Egypte Contemporaine, Cairo, 1948. 63. Encyclopaedia of Islam, Vol. 1, Part., 1. 64. Ericksen, E. Gordon, Urban Behavior, N. Y. 1954. 65. Escritt, L. B., Regional Planning, Lond. 1943. 66. Fagg C. C. and Hutchings G. E., Intro to Regional Surveying Cambridge 1930. 67. Fairgrieve, J., «Content of Historical Geog. A. Discussion». Geog. Spring 1921. 68. Geog. and World Power, Lond. 1941. 69. Geography in School, Lond., 1949. 70. Fawcett, C. B., «The Position of Some Capital Cities», Geog. Teacher, 1917-0. 71. Fawcett, C. B., Provinces of England, London, 1919.

73. -- «Whither P v. ?» Geog. March 1937.

- 73. Finch, V. C., Trewartha, G. T., Robinson, A. H. and Hammond, E.H., Elements of Geog., 1957.
- 74. Fisher, W. B., Middle East, Lond., 1950.
- 75. Fitzgerald, W., «Geog. and its Components,» Geog. Jour May-June, 1946.
- 76. The New Europe, Lond, 1946.
- 77. \_\_\_\_\_, Africa, Lond., 1955.
- 78. Fleure, H. J., «Regions in Hum. Geog.» Geog. Teacher, 1917-8.
- 79. «Geog. and the Scientific Movement,» Geog., March., 1937.
- 80. Forde, D., Habitat. Econ. and Soc., Lond., 1948.
- 81. Fromont, P., Démographie Economique, Paris, 1947.
- 82. Garnett, Alice, «Capitals of Morocco,» Scot. Geog. Mag., Jan., 1928.
- 83. Geddes, P., Cities in Evolution, Lond., 1915.
- 84. Geddes, P. and Branford, V., «Rural and Urban Thought,» Soc. Rev. Jan. 1929.
- 85. «Geographers and Town Planning,» Geog. Teacher, 1917-87
- 86. George, Hereford B., Relations of Geog. and Hist., Oxon, 1910.
- 87. George, Pierre, Geog. Industrielle du Monde, Coll. Que Sais-Je? 1949.
- 88. \_\_\_\_\_, La Ville. Le Fait Urbain à travers le Monde Paris. 1952.
- 89. Gilbert, E. W., «Practical Regionalism in England and Wales» Geog. Jour., July, 1939.

90. - Growth of Inland and Seaside Health Resorts: in England, Scot. Geog. Mag., 1939. −, and Steel, R. W., «Social Geog. and Its Placein England,» Scot. Geog. Mag., 1939. - «Industrialisation of Oxford». Geog. Jour., 1947. 93. Gilbert, «Growth of Brighton,» Geog. Jour., Vol. CXIV,. 1949. Geog. and Regionalism. in Taylor's Geog. in: 20th. C. Lond. 1949. 95. Gist, N. P. and Halbert, L.A., Urban Society, N. Y. 1956. 96. Gottmann, J. «Regional Planning in France: A Review»,.. Geog., Rev., April 1958. 97. Gutkind, E. A., Creative Demobilisation, London., 1943. 98. Hamdan, G. Pop. of Nile Mid-Delta, Past and Present, Ph.D. Thesis, Reading Univ., 1953, (typescript). 🗕 Studies in Egyptian Urbanism Cairo . 99. — 1959. -, «Some Aspects, of the Urban Geog. ofthe Khartoum Complex.» Bull. Soc. Geog. · d'Egypte, 1959. , «Growth and Functional Structure of Khartoum» Geog. Rev., Jan., 1960. -, «Capitals of the New Africa», Econ. Geog., 1963. -, «Sizes of African Capitals», Bull, Soc. 103. —— Géog. d'Egypte 1963. 104. Harris, Chauncy D., «A Functional Classification of Cities"

- in the United States," Geog. Rev., Jan., 1934.
- 105. Hartshorne, Richard, The Nature of Geography A.A.A.G., Lancaster, 1939.
- 106. Hitti, Ph. K., The Arabs, Lond., 1948.
- . 107. Hogben, S. J., Muhamadan Emirates of Nigeria, Lond., 1930.
- 108. Houston, J. M., A Social Geog. of Europe, Lond. 1953.
- 109. Howe, G, Melvyn, Geog. in the Soviet Universities, Geog. Jour, March, 1958.
- 110. Huggins, K.H., «Landscape and Landschaft,» Geog., 1936.
- 111. Huntington, E., Climate and Civilisation, New Haven.
- 112. \_\_\_\_\_, Palestine and Its Transformation, 1911.
- 113. Huntington, E. and Williams, F., Business Geog., N. Y., 1926
- 114. Williams and Valkenburg, Econ. and Soc. Geography.
- 115. \_\_\_\_\_, A.A.A.G., Vol., XXII, 1932.
- 116. \_\_\_\_\_, Mainsprings of Civilisation, N. Y., 1945.
- 117. Jackson. J. N., "The Place of Geog. in Town and Country Planning," Geog. Jan., 1958.
- 118. James, Preston, «Terminology of Regional Description,» A.A.A.G., Vol. 24, 1934.
- 119. Jefferson, M., «Distribution of World's City Folks, A Study in Comparative Civilisation» Geog. Rev., July 1931.

- 121. ———, «Great Cities of the United States. 1940»-Geog. Rev. July, 1941.
- 122. Jonasson, Olof, «Agric, Regions of Europe,» Econ. Geog, 1925.
- 123. Jones, J.H., «Industry and Planning,» in Gutkind's Creative-Demob Vol. II.
- 124. Jones, R., and Bryan, P. W., N. America, Lond.
- 125. Keane, A. H., Africa, Lond., 1895, Vol. II.
- 126. \_\_\_\_\_, Central and South America, Lond.,
- 127. Kimble, G. H., T., The Inadequacy of the Regional Concept,. in Lond. Essays in Geog., ed., Stamp and Wooldridge, Lond., 1951.
- 128. Klein, J., La Tunisie, Coll. Que Sais-Je?, 1939.
- 129. Klimm, Lester E., Otis Starkey and Norman Hall, Introductory Econ. Geog. N. Y., 1940.
- 130. Kolb, J. H. and Brunner L., A. Study of Rural Society, Madison, 1940.
- 131. Lambert, Audrey M., «Millionaire Cities, 1955», Econ., Geog.,.
  Oct. 1956.
- 132. Landry, Adolphe, Traité de Démographie, Paris, 1949.
- 133. Lavedan, P., Géog. des Villes, Paris, 1936.
- 134. Le Lannou, Maurice, La Géog. Humaine, Paris, 1949.
- 135. Leighley, John B., «Some Comments on Contemporary Geographic Method.» A.A.A.G., Sept. 1937.
- 136. Linton, David L., «Geog. and the Social Revolution», Geog.,.
  Jan. 1957.

- 137. Losch, August, Economics of Location. A Pioneer Book in the Relations Between Economic Goods and Geography. Trans., N. Haven 1954.
- 138. Lowenthal, D., «The West Indies Chooses a Capital,» Geog. Rev., July 1958.
- 139. Mackaye, Benton, «End or Peak of Civilization?», The Survey, Vol. LXVIII, no. 13, 1932.
- 140. Martonne, Emm. de, A Shorter Physical Geog., Trans. Lond., 1948.
- 141. Markham, S.F., Climate and the Energy of Nations, 1947.
- 142. McCarty, H.H., «A Functional Analysis of Pop, Distribution» Geog. Rev., 1942.
- 143. McCullam, Ian, Physical Planning, Lond.
- 144. McKenzie, R. D., The Metropolitan Community, N. Y., 1933.
- 145. Memoirs of Baron de Tott, trans., Lond., 1786. Vol. 2.
- 146. Mitchell, J.B., Historical Geog., Lond., 1954.
- 147. Mogey, J., Stddy of Geog., H. U. L., 1950.
- 148. Monkhouse and Wilkinson, Maps and Diagrams, Lond., 1950.
- 149. Moore, W. G., The World's Wealth, Pelican Books, 1947.
- 150. Morgan, F. W., «Three Aspects of Regional Consciousness».

  Soc. Rev., Jan. 1939.
- 151. Morgan, F. W., Ports and Harbours., Lond., 1952.
- 152. Mosséri, V., «Le Sebakh des Koms, ou Sebakh Koufri» Bull, Inst. d'Egypte. t. III. 1920—1.
- 153. Mumford, Lewis, «Regionalism and Irregionalism,» Soc. Rev., Oct. 1927.
- 154. \_\_\_\_\_\_, «Theory and Practice of Regionalism.» Soc. Rev., April 1928.

- 155. Condition of Man, Lond., 1944.
- 156. Culture of Cities, Lond., 1946.
- 157. \_\_\_\_\_, City Development, Lond., 1946.
- 158. Murray, Margaret, A., The Splendor That Was Egypt, N.Y., 1949.
- 159. Myrdal, Gunnar, Industrialisation and Pop., in Econ. Essays in Honour of Gustav Cassel, Lond. 1933.
- 160. Odum, H. W., Promise of Regionalism, in Regionalism in America, ed., M. Jensen, Madison, 1951.
- 161. Ogburn, W. F. and Nimkoff, M. F., Handbook of Sociology, Lond. 1953.
- 162. Peake, H. and Fleure, H. J., The Horse and the Sword, Corridors of Time, Vol. X, 1933.
- 163. Petrie, W. M. Flinders, Social Life in Ancient Egypt, Lond., 1925.
- 164. Quayle, Thomas, «Geog. and Language». Geog. Teacher, 1917—8.
- 165. Ratzel, F., «Die Geographisch Lage der Grossen Stadte», Kleine Schriften, II. Munich, 1906.
- 166. Renner, George and White, Langdon. Geography: An Introduction to Hum. Ecology, 1936.
- 167. Rewienska, Wanda, La Densité Urbaine en Pologne, Cong. Geog., Varsovie, 1934. t. III.
- 168. Ripley, W. Z., Races of Europe, 1899.
- 169. R.L.H., «New Capitals of Asia» Geog. Rev. July 1958.
- 170.- Rose, John K., Geog. in the Federal Government, Wahington, in Taylor's Geog. in 20th. C.

- 171. Rostaing, Ch., Les Noms de Lieux, Coll. Que Sais-Je?
  Paris, 1945.
- 172. Rostovtzeff, M., Caravan Cities, Oxford, 1932.
- 173. Roxby, P.M., «Scope and Aims of Hum. Geog.» Scot. Geog. Mag., 46, 1930.
- 174. Rudmose-Brown, R. N., Principles of Economic Geog., Lond., 1946.
- 175. Savary, M., Letters Sur L'Egypte, Paris, 1786.
- 176. Sauer, Carl O., Morphology of Landscape, Berkeley, 1938.
- 177. Scott Report, in Country and Town, A Penguin Special 1943.
- 178. Semple, E. C. Influences of Geog. Environment, 1911.
- 179. Sharp, Th., Town Planning, Pelican, 1942.
- 180. Singer, II. W., «The Courbes des Pop. A Parallel to Pareto's Law» Economic Journal, Vol. XLVI, no. 182, June, 1933.
- 181. Smailes, A. E., Ill-Balanced Communities in E. A. Gutkind's Creative Demobilisation, Lond., 1943. Vol. II.
- 182. \_\_\_\_\_, Redistribution of Settlement, in Gutkind.
- 183. "Urban Hierarchy in England and Wales," Geog., 1949.
- 184. \_\_\_\_\_, Geog. of Towns, Lond., 1953.
- 185. Smith, T. Lynn, Sociology of Rural Life, N. Y. 1947.
- 186. Sombart., W., Der Moderne Kapitalismus, 3rd ed. Municht and Leipzig, Vol. I.
- 187. Botokin P., Contemporary Sociological Theories, 1926.

- 188. \_\_\_\_\_, Society, Culture and Personality, N. Y. 1947-
- 189. Sorre, Max., Les Fondements de la Geog. Humaine Paris, 1952.
- 190. Spate, O. H. K., «Factors in the Development of Capital Cities», Geog. Rev., Vol. 42
- 191. \_\_\_\_\_, «The End of an Old Song? The Determinism-Possibilism Problem» Geog. Rev. 1958.
- 192. Spengler, Oswald, Der Untergang des Abendslandes, Munich 1921, Vol. II.
- 193. Stamp, L. Dudley, Asia, Intermediate Geog., Lond.
- 194. \_\_\_\_\_, Applied Geog., in Lond., Essays in ,Geog ed. Stamp and Wooldridge.
- 195. Stewart, C.T., «Size and Spacing of Cities» Geog. Rev. April, 1958.
- 196. Tatham, G., Geog. in The Ninteenth Century, in Taylor's Geog. in 20th. C.
- 197. Taylor, Griffith, Our Evolving Civilisation, Toronto, 1947.
- 198. \_\_\_\_\_, Urban Geography, Lond., 1949.
- 199. Thomas, Lewis F., The City in War and Peace, in Renner's Global Geog., N. Y. 1945.
- 200. Toschi, Umberto, «Vatican City State,» Geog. Rev. 1931.
- 201. Tricart, J., Cours de Geog. Hum., Fasc. II, Habitat Urbain Paris 1958.
- 202. Tulippe, O., Considerations sur la Géog. du Peuplement. Liège, 1932.

- 1203. Tuthill, Richard, L., Soviet Russia-An Example of Contiguous Land Expansion, in G. T. Renner's Global Geography, N.Y. 1945.
- :204. Tweedy, Owen, in Middle East, Roy. Inst. Intern. Aff., Lond., 1950.
- 205. Ullman, E., «A Theory of Location of Cities» Amer Jour. Sociology, 1941.
- 206. Unstead. J.F., Europe of To-day. Lond. 1927.
- 207. Uthwatt Report, in Country and Town. A Penguin Special, 1943.
  - 208. Valkenburg, S. V., Rise and Decline of German Lebensraum, in Weigert's New Compass of the World, N.Y., 1949.
- 209. Vallaux, Camille, Geog. Sociale. La Mer. 1908.
  - 210. \_\_\_\_\_, Géog. Sociale. Le Sol et l'Etat, Paris, 1911.
  - 211. Van Cleef, Eugene, aThe Urban Profile, A.A.A.G., Dec. 1932.
- : 212. \_\_\_\_\_, «Hinterland and Umland,» Geog. Rev., April, 1941.
  - 213. Walek-Czernecki, T., La Population de L'Egypte ancienne, Congrés Inter de la Pop., Paris, 1937, Livre II.
- 1.214. Watson, James Wreferd, The Sociological Aspects of Geog., in Taylor's Geography in the Twentieth Century. Lond., 1951.
  - 215. Ways and Means of Rebuilding. Report of Lond. Conference of Town and Country Planning Assoc. 1943.

- -216. Weaver. J. C., «Silver Peak and Blair.» Econ. Geog., Jan., 1936.
- 217. Weigend. Guido. «Some Elements in the Study of Port Geog., » Geog. Rev., April 1958.
- . 218. Wells. H. G. Work, Wealth and Happiness of Mankind. Lond. 1932.
- 219. Whittlesey. D. The Earth and State, 1944.
- 220. Willatts. E. C., Some Principles of Land-Use Planning, in Lond. Essays in Geog.
- 221. Williams, G., Econs. of Every-day Life. Penguin Books, 1950.
- 222. Winid, W. Scope of Urban Geog., Comptes Resdus, Cong. Intern. Géog. Varsovie, 1934, t. III.
- . 223. Wirth, Louis, Limitation: of Regionalism, in Regionalism in America, ed., Merrill.
- 224. Wood, H. T., Africa in Ancient Times, in Lond. Essays.
- 225. Wooldridge, S. W., «Town and Rural Planning», Geog., June, 1938.
- 226. and East, W. G., Spirit and Purpose of Geog. Lond., 1950.
- 227. Woolley, L., Dead Town; and Living Men, Lond. 1920.
- 228. Wright. J. K., «Certain Changes in Pop. Distribution in the United States», Geog. Rev., July. 1941.
- 229. Zelinsky. Wilbur, Review of Pierre George, Econ. Geog., April 1956.
- 230. Zeuner, F. E., Dating the Past. A Study in Geochronology, Lond., 1950.
- 231. Zon. Raphael, «Forests and Hum. Progress», Geog., Rev. Sept. 1920.

- 232. L. Dudley Stamp, Applied Geog., Pelican, 1960.
- 233. G. P. Wibberley, Agriculture and Urban Growth, Lond., 1959.
- 234. International Urban Research, The World's Metropolitan.
  Areas, Berkeley, 1950.
- 235. Jack Gibbs, Urban Research Methods, N.Y., 1961.
- 236. S. Gregory, Statistical Methods and the Geographer, Lond., 1963.
- 237. C.H. Kraeling, R. Adams, City Invincible, Chicago, 1960.
- 200. Ph. Wagner, Marvin Mikesell, Readings in Cultural Geog-Chicago, 1962.
- 239. H. Mayer, C. Kohn, Readings in Urban Geography, Chicago, 1959.
- 2.0. Brian Berry et al., Essays on Geography and Economic Development, Chicago, 1960.
- 241. J. Albertini et al., Aménagement Régional et Démocratic Economique, Paris, 1960.
- 242. O.D. Duncan et al., Metropolis and Region, Baltimore, 1960-
- 243. Pierre George, Précis de Géog. Urbaine, Paris, 1961.
- 244. Pierre George, Questions de Géog. de la Population, Paris, 1959.
- 24b. Pierre George, Etude Sur les Migrations de Population, Paris, 1959.
- 246. T. W. Freeman, Geography and Planning, Lond., 1953.

- 247. Pierre Lavedan, Histoire de l'Urbanisme, Paris, 1926-51. (4 vols.)
- 248. Michel Philippinneau, Géographie et Action, Paris, 1960.
- 249. W. M. Robson, Great Cities of the World, Lond., 1955.
- 250. Griffith Taylor, Urban Geography, Lond., 1951.
- 251. Jean Gottmann, Megalopolis: The Urbanized Northeastern Seaboard of the United States, N.Y., 1961.
- 252. G. Sjoberg, The Preindustrial City: Past and Present, Glencoe, 1960.
- 253. Adna Weber, The Growth of Cities in the Nineteenth Century, N. Y., 1899.
- 254. E. A. Gutkind, Urban Development in Central Europe, N.Y., 1964.
- 255. Walter Isard, E. Schooler, Th. Vietorisz, Industrial Complex Analysis and Regional Development, N. Y., 1959.
- 256. Walter Isard, Location and Space Economy,
- 257. et al. Methods of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science, N.Y., 1960.
- 258. Roberto Bachi, Statistical Analysis of Geographical Series, Jerusalem, 1957.
- 259. Otis D. Duncan, Ray P. Cuzzort, Beverly Duncan, Statistical Geography: , Problems in Analysing Areal Data, Glencoe, 1961.
- 260. E. Higbee, The Squeeze: Cities Without Space, N Y., 1960.

- 261. Horwood, R. Boyce, et al., Studies of the Central Business.

  District and Urban Freeway Development,

  Seattle, 1959.
- 262: Emrys Jones, A Social Geog. of Belfast, Lond., 1960.
- 263. A.C. O'Dell, Railways and Geography, Lond., 1956.
- 264. D.L. Linton (ed.), Sheffield and its Region, Sheffield, 1956.
- 265. R. H. Best, J T. Ward, The Garden Controversy, Lond., 1956.
- 266. A. A. Smailes, «Urban Hierarchy in England and Wales», . Geog., Vol. 29, 1944.
- 267. , «The Urban Mesh of England and Wales», Trans. Publ. Inst. Brit. Geographers, no. 11, 1946.
- 268. \_\_\_\_\_, «Analysis and Delimitation of Urban Fields,» Geog. Vol. 32, 1947.
- 269. F. H. W. Green, «Urban Hinterlands in England and Wales:Analysis of Bus Services», Geog. Jour., Vol.
  116, 1950.
- 270. H. J. Fleure, «Some Types of Cities in Temperate Europé,»... Geog. Rev., 1920.
- 271. C. B. Fawcett, «Balance of Urban and Rural Population». Geog., Vol. 15, 1929.
- 272. Chauncy D. Harris, «A Functional Classification of Cities in U.S.A.», Geog. Rev., Vol. 33, 1943.
- 273. R. E. Park, E. W. Burgess, R.D. Mckenzie, The City, 1925
- 274. R.D. Mackenzia The Metropolitan Community, N.Y., 1933.

- 275. E. A. Gutkind, Revolution of Environment, Lond., 1946.
- 276. G. Breeze (ed.), The City in Newly Developing Countries,.

  Prentice, Hall, 1968.
- 277. Pierre George, Introduction à l'Etude Géog. de la Population, Paris, 1951.
- 278. R. E. Dickinson, City and Region, Lond., 1964.
- 279. H. Bartholomew Urban Land Uses, Harvard, 1932.
- 280. K. Liepmann, The Journey to Work, Lond., 1944.
- 281. Pirenne, Medieval Cities, N.Y., 1937.

رقم الايداع بدار الكتب ٣٤٦٩ . الترقيم الدولى ١ \_ ٤٤ \_ ٧٢٥٩ \_ ٧٧٧

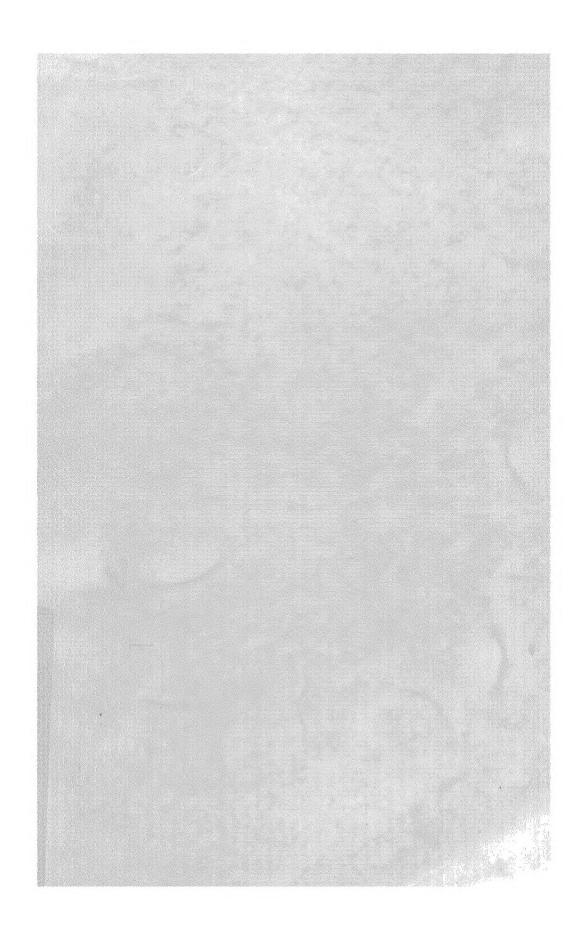